# الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج

للحافظ

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر

السيوطي

حقق، وهن هب أبو إسحق الحويني الأثري

الجزء الثالث

ولف شر **دار ابن عفاخ** للطباعة والنشر

## الطبعة الأولى ١٤١٦هـ - ١٩٩٦م

حقوق الطبع محفوظة

الناشر

دار ابن عفان للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية الخبر

ص ب: ۲۰۷٤٥ رمز: ۳۱۹۵۲

هاتف: ۸۹۸۷۵،۱ فاکس: ۸۲٦۹۸٦٤





# كتَــابُ الجِنَائِـــزِ

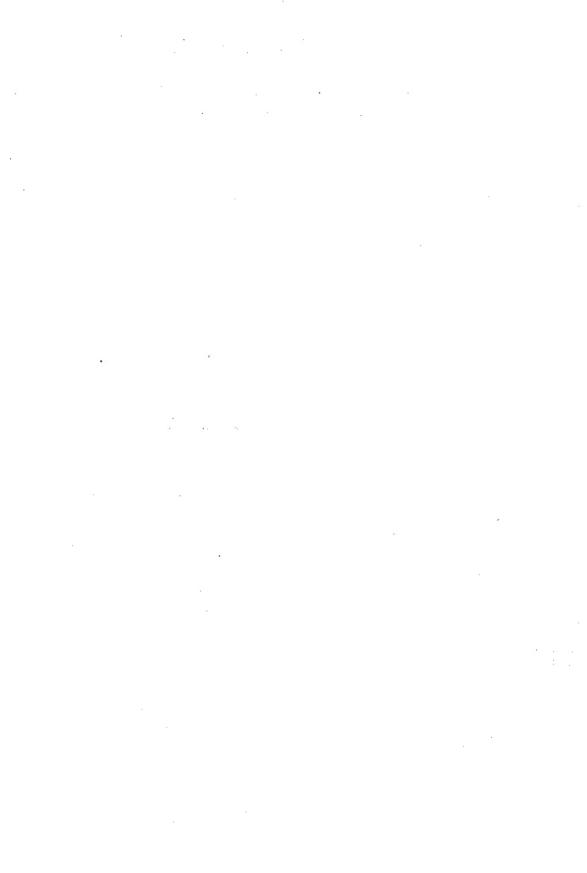

### (١) باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ) . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ مَخْلَدٍ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ . جَمِيعًا ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

لقنوا موتاكم: المرادُ: مَنْ حَضَرَهُ الموتُ.

جميعًا بهذا الإسناد: أي عن عمارة بن غزية ، الذي سبق في الإسناد الأول ، وحذفه لوضوحه عند أهل الصنعة .

#### (٢) باب ما يقال عند المصيبة

٣- (٩١٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْجِرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرِ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلَ. أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ؛ أَنَّهَا عَلَيْ عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ؛ أَنَّهَا عَلَيْ عَنْ عُمْرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَا مِنْ مُسْلِم تُصِيبُهُ مُصِيبَةً فَصِيبَةً فَصِيبَةً فَعُونَ. اللَّهُمَّ ! أُجُونِي فِي فَيقُولُ: مَا أَمَرَهُ الله ! إِنَّا لِللهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ ! أُجُونِي فِي فَي فَي عَنْرًا مِنْهَا - إِلَّا أَخْلَفَ الله لَهُ خَيْرًا مِنْهَا ».

قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةً؟ أَوَّلُ بَيْتٍ هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. ثُمِّ إِنِّي قُلْتُهَا. فَأَخْلَفَ الله لِي

رَسُولَ الله ﷺ .

قَالَتْ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ حَاطِبَ بْنَ أَبِي بَلْتَعَةَ يَخْطُبُنِي لَهُ. فَقُلْتُ: إِنَّ لِي بِنْتًا وَأَنَا غَيُورٌ. فَقَالَ: «أَمَّا ابْنَتُهَا فَنَدْعُو الله أَنْ يُعْنِيهَا عَنْهَا. وَأَدْعُو الله أَنْ يَذْهَبَ بِالْغَيْرَةِ».

(اللَّهُمُّ أَجِرنِي: بالقصر عند أكثر أهل اللغة. من «آجره الله»: أعطاه أجره. وحُكى المدُّ) (١).

وَأُخْلِفْ: بهمزة قطع، وكسر اللَّام.

بالغَيرة: بفتح الغين.

\$- (٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ ثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ سَفِينَةَ يُحَدِّثُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَبِيِّةِ يَقُولُ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لله وَإِنَّا رَسُولَ الله عَبِيِّةِ يَقُولُ: ﴿ مَا مِنْ عَبْدِ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ: إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللَّهُمَّ ! أُجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا - إِلَّا فَيَوْا مِنْهَا ﴾.

قَالَتْ: فَلَمَّا تُوفِّي أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ الله ﷺ. فَأَخْلَفَ الله لِي خَيْرًا مِنْهُ. رَسُولَ الله ﷺ.

أجرهُ الله: بالقصر على الأشهر.

٥- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَفِينَةَ ، مَوْلَى سَغِيدٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ (يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ) عَنِ ابْنِ سَفِينَةَ ، مَوْلَى

 <sup>(</sup>۱) ساقط من «م».

أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ . قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ الله عَلَيْ يَقُولُ . مِبْلِ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ . وَزَادَ : قَالَتْ : فَلَمَّا تُوفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ صَاحِبِ رَسُولِ الله عَلِيْ ؟ ثُمَّ عَزَمَ الله لي فَقُلْتُهَا . قَالَتْ : فَتَزَوَّجْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ .

عزم الله لي: أي: خلق لي عزمًا، ولا بدَّ من هذا التأويل، لأن فعل الله تعالى لا يُسمى عزمًا من حيث أنَّ حقيقة العزم فيه حدوث رأي لم يكن، وهو سبحانه منزة عن هذا.

# (٤) باب في إغماض الميت والدعاء له ، إذا خُضر

٧- (٩٢٠) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو. حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الْفَرَارِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ ابْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ. قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ. فَأَغْمَضَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ﴾. وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ. فَأَغْمَضَهُ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ الْبَصَرُ ﴾. فَضَحَ فَاسٌ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالَ: ﴿ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِحَيْرٍ. فَإِنَّ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ الْمَلَاثِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ ﴾. ثُمَّ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ وَاوْفَعُ دَرَجَتَهُ فِي الْغَايِرِينَ. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَاثَوْرُ لَهُ فِيهِ ﴾.

٨- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ الْحَسَنِ. حَدَّثَنَا عُبِيْدٍ »
 خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: « وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ »
 وَقَالَ: « اللَّهُمَّ ! أَوْسِعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ » وَلَمْ يَقُلْ: « افْسَحْ لَهُ ». وَزَادَ: قَالَ

خَالِدٌ الْحُذَّاءُ: وَدَعْوَةٌ أُخْرَى سَابِعَةٌ نَسِيتُهَا.

\* \* \*

شَقَّ بصرُهُ: بفتح الشين. ورفع «بصره» فاعلًا. وروي بنصب «بصره»، وهو صحيحٌ أيضًا. قال صاحب «الأفعال»: شقَّ بصر الميت، وشقَّ الميت، ولا بصره. ومعناه: شخص. وقال ابن السكيت: يقال: شقَّ بصر الميت، ولا يقال: شق الميت بصره، وهو الذي حضره الموت، وصار ينظر إلى الشيء لا يرتدُّ (إليه) (١) طرفُهُ.

إن الرُّوح إذا قبض تبعه البصر: قال النووي (٢٢٣/٦): « معناه: إذا خرج الروح من الجسد تبعه البصر ناظرًا أين يذهب؟».

قُلْتُ: وفي فهم هذا دقّةً، فإنّه قد يقالُ: إن البصر يبصرُ ما دامت الروح في البدن، فإذا فارقه تعطل الإبصار كما يتعطل الإحساس، والذي ظهر لي بعد النظر ثلاثين سنةً أن يجاب بأحد أمرين:

أحدهما: أنَّ ذلك بعد خروج الروح من أكثر البدن، وهي بعدُ باقية في الرأس والعينين، فإذا خرج من الفم أكثرها، ولم ينته كلُّها (ق ٢/١٢٣) نظر البصر إلى القدر الذي خرج. وقد ورد أنَّ الروح على مثال البدن، وقَدْر أعضائه، فإذا خرج بقيتها من الرأس والعين سكن النظر فيكون قولُهُ: «إذا قبض» معناه: إذا شرع في قبضه، (ولم ينته قبضُهُ) (٢).

الثاني: أن يُحمل على ما ذكره كثيرٌ من العلماء أنَّ الرُّوح لها اتصالَّ بالبدن، وإن كانت خارجةً، فيرى ويسمع ويعلمُ ويردُّ السَّلام، ويكون هذا الحديث من أقوى الأدلَّة على ذلك. والله أعلم بمراد نبيه عَلِيلِيمٍ، وفي «الروح» لغتان: التذكيرُ والتأنيث.

واخلُفْهُ في عقبه: قال أهلُ اللَّغة: يقالُ لمن ذهب له مالٌ، أو ولدٌ، أو زوجٌ، أو شيءٌ يتوقع حصول مثله: أخلف الله عليك. أي: ردَّ عليك مثله. فإن ذهب ما لا يتوقع: (كَوَالِد) (٣)، أو عمٌ، أو أخِ لمن لا جدَّ له، ولا (والد) (٣)، يقال له: خلف الله عليك، بغير ألفٍ. أي: كان الله خليفةً منه عليك.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب). (٢) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) في (ب): «ولد».

في الغابرين: أي: الباقين.

(٥) باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه

9- (٩٢١) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الرُّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الرَّزَّاقِ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ ابْنُ جَرَيْجِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ يَعْقُوبَ. قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: ﴿ أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: ﴿ أَلَمْ تَرَوُا الْإِنْسَانَ إِذَا مَاتَ شَخَصَ بَصَرُهُ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ فَذَلِكَ حِينَ يَتْبَعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ) عَنِ الْعَلَاءِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

شخص بصرُّهُ: بفتح الخاء، (أي: ارتفع)(١) ولم يرتد.

يتبع بصر نفسه: المرادُ بالنفس هنا: الروح. قال القاضي: «وفيه أنَّ الموت ليس بإفناء ولا إعدام، وإنما هو انتقالُ وتغيُّرُ حالٍ، وإعدامٌ للجسد دون الروح إلَّا ما استثني من عجْبِ الذنب، وفيه حجةٌ لمن يقول: النفس والروح بمعنّى».

#### (٦) باب البكاء على الميت

• ١- (٩٢٢) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَابْنُ نُمَيْرٍ ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ . لَأَبْكِينَّهُ بُكَاءً لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ : غَرِيبٌ وَفِي أَرْضِ غُرْبَةٍ . لَأَبْكِينَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ . فَكُنْتُ قَدْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ . إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيدِ تُرِيدُ أَنْ تُدْخِلِي تُرْبِيدُ أَنْ تُدْخِلِي .

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ ب ٠

الشُّيْطَانَ بَيْتًا أَخْرَجَهُ الله مِنْهُ ؟ » مَرَّتَيْنِ. فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ فَلَمْ أَبْكِ.

غريبٌ في أرضٍ غريبةٍ: معناه: أنَّهُ من أهل مكة ومات بالمدينة.

من الصعيد: المرادُ به: عوالي المدينة.

تسعدني: أي: تساعدني في البكاء والنُّوح.

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ . حَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ حَمَّادٍ أَتَمُّ وَأَطْوَلُ .

تقعقع: بفتح التاء ، وقافين.

كأنّها في شنة: هي القربةُ البالية. والمعنى: لها صوت وحشرجة، كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية.

٧١- (٤٧٤) حدَّثنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُ وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ الْعَامِرِيُّ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. قَالَ: الْخَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. قَالَ: الله بَوْ مَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ شَكُوى لَهُ. فَأَتَى رَسُولُ الله عَلِيدٍ يَعُودُهُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ. فَلَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ. فَلَمَّا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِي غَشِيَّةٍ. فَقَالَ: « أَقَدْ قَضَى ؟ » قَالُوا: لَا . يَا رَسُولَ الله إِنَّ الله إِنَّ الله لَا يُعَدِّي رَسُولِ الله عَلِيدٍ بَكُوا. الله إِنَّ الله لَا يُعَدِّي أَلْهُ لَا يُعَدِّي إِنَّ الله لَا يُعَدِّينِ ، وَلَا بِحُزْنِ الله إِنَّ الله لَا يُعَدِّينِ ، وَلَا بِحُزْنِ الله الله يَوْلُهُ بُكُاءَ رَسُولِ الله عَلْمَ أَنَّ الله لَا يُعَدِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلَا بِحُزْنِ الله لَا يُعَدِّبُ بِهَذَا (وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ) أَوْ يَرْحَمُ » .

غشية : بفتح الغين، وكسر الشين، وتخفيف الياء. وفي «البخاري» ( ١٧٥-٣). «في غاشية » وفيه قولان :

أحدهما: من يغشاه من أهله.

والثاني: ما يغشاه من كُرب الموت.

(A) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى

١٤ - (٦٧٦) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ ثَابِتٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ:
 قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: «الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى».

١٥ ( • • • ) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَر .

أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله وَاصْبِرِي » أَنَى عَلَى المْرَأَةِ تَبْكِي عَلَى صَبِيِّ لَهَا . فَقَالَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ الله عَلَيْ . فَقَالَتْ : وَمَا تُبَالِي بِمُصِيبَتِي ! فَلَمَّا ذَهَبَ ، قِيلَ لَهَا : إِنَّهُ رَسُولُ الله عَلَيْ . فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَتْ : فَقَالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلِ صَدْمَةِ » أَوْ يَا رَسُولَ الله ! لَمْ أَعْرِفْكَ . فَقَالَ : « إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ أُوَّلِ صَدْمَةِ » أَوْ قَالَ : « عِنْدَ أُوَّلِ الصَّدْمَةِ » .

( • • • ) وحدَّثناه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدٌ ( يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِهِ الْعَمِّيُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِهِ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . قَالُوا جَوَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ . قَالُوا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ عُمْمَانَ بْنِ عُمَرَ ، بِقِصَّتِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيلٍ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ . بِقِصَّتِهِ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ : مَرَّ النَّبِيُّ عَلِيلٍ بِامْرَأَةٍ عِنْدَ قَبْرٍ .

الصبر عند الصدمة الأولى: معناه: الصبر الكامل الذي (ق 1/17٤) يترتب عليه الأجرُ الجزيل، لكثرة المشقة فيه. وأصلُ: «الصدم»، الضربُ في شيءِ صلب، ثُمَّ (استُعمل)(١) مجازًا في كلِّ مكروه حصل بغتة.

#### (٩) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه

١٦ – (٩٢٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ مُنْ عَبْدِ الله بْنِ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ حَفْصَةَ بَكَتْ عَنْ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ مَهْلًا يَا بُنَيَّةً ! أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلٍ قَالَ :

<sup>(</sup>١) في (ب): (يستعمل).

﴿ إِنَّ الْمُيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ ؟ ﴾ .

إنَّ الميت يعذب ببكاء أهله عليه: قال النووي (٢٢٨/٦) « تأوله الجمهورُ على أنَّ من أوصى بأن يُتكى عليه ، ويُناحَ بعد موته . وكان من عادة العرب الوصية به . قال : ( وأجمعوا ) (١) على أنَّ المراد بالبكاء : البكاءُ بصوتٍ ونياحةٍ ، لا بمجرد دمع العين » .

١٧ - (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ.
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْلُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيْةٍ، قَالَ: « الْمُيَّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ ».

( • • • ) وحدَّثناهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيِّ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ الْمُثَنَّى . عَذْ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ ، قَالَ : « الْمُنِّتُ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ » .

يعذَّبُ في قبره بما نيح عليه: قال النوويُّ (٢٣٠/٦) «ضبطناه: بما نيح عليه، وما ينح عليه بإثبات الياء «الجارَّة» وحذفها، وهما صحيحان، وفي رواية بإثبات: «في قبره»، وفي رواية بحذفها.

٧٠- (٠٠٠) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ مُحْجْرٍ. أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ صَفْوَانَ أَبُو يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي بُوْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِي مُوسَى؛ قَالَ: كَا أُصِيبَ عُمَرُ أَقْبَلَ صُهَيْبٌ مِنْ مَنْزِلِهِ. حَتَّى دَخَلَ عَلَى عُمَرَ. فَقَامَ بِحِيَالِهِ يَيْكِي. فَقَالَ عُمَرُ: عَلَامَ تَبْكِي؟ أَعَلَيُّ تَبْكِي عَلَى عُمَرُ: عَلَامَ تَبْكِي؟ أَعَلَيُّ تَبْكِي عَلَى عُمَرُ: وَالله ! لَعَلَيْكَ أَبْكِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! قَالَ: وَالله ! لَقَدْ عَلِمْتَ قَالَ: وَالله ! لَقَدْ عَلِمْتَ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وأجمعوا به»!

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « مَنْ يُتْكَى عَلَيْهِ يُعَذَّبُ » .

قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُوسَى بْنِ طَلْحَةَ. فَقَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: إِنَّمَا كَانَ أُولَئِكَ الْيَهُودَ.

بحياله: أي: بحذائه.

من يُبكي عليه يعذَّبُ: كذا في «الأصول»: «يُبكى» بالياء، وهو لغة، على حدِّ قوله: أَلَمْ يَأْتِيكَ وَالأَنْبَاءُ تُنْمَى

فذكرتُ ذلك لموسى بن طلحة: القائل: «فذكرت»: عبدُ الملك بنُ عمير.

٣١٠ (٠٠٠) وحدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا حَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، لَمَّا طُعِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله طُعِنَ، عَوَّلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ! أَمَا سَمِعْتِ رَسُولَ الله عَمْونَ، يَقُولُ: « اللَّعَوَّلُ عَلَيْهِ صُهَيْتٍ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا حَفْصَةُ لَعَيْهِ صُهَيْتٍ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْثٍ . فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْثٍ ! أَمَا عَلِمْتَ « أَنَّ المُعَوَّلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ » ؟

عوَّلت: يقالُ: عوَّل عليه، وأعول. لغتان: وهو البكاءُ بصوتٍ.

٣٧٠ ( كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْ الله عَنْ عَلْمِهِ الله عَلْمِهُ الله عَلَيْكَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الله بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا إِلَى جَنْبِ الْمِنِ عُمَرَ . وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ الْمِنِ عُمَرَ . وَعَنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُمْرَ . فَجَاءَ عُمْمَانَ . فَجَاءَ ابْنُ عَبَّسٍ يَقُودُهُ قَائِدٌ . فَأُرَاهُ أَخْبَرَهُ بِمَكَانِ ابْنِ عُمَرَ . فَجَاءَ عُمْمَانَ . فَجَاءَ ابْنُ عَبَسِ إِلَى جَنْبِي . فَكُنْتُ يَتَنَهُمَا . فَإِذَا صَوْتٌ مِنَ الدَّارِ . فَقَالَ ابْنُ عُمْرَ ( كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ ) : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيّهِ عُمْرَ ( كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ ) : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيّهِ عَمْرَ ( كَأَنَّهُ يَعْرِضُ عَلَى عَمْرِو أَنْ يَقُومَ فَيَنْهَاهُمْ ) : سَمِعْتُ رَسُولَ الله مُرَسَلَةً . يَقُولُ : « إِنَّ الْمُيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ » قَالَ : فَأَرْسَلَهَا عَبْدُ الله مُرَسَلَةً .

(٩٢٧) فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْحُطَّابِ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، إِذَا هُوَ بِرَجُلِ نَازِلِ فِي شَجَرَةٍ. فَقَالَ لِي: اذْهَبُ فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ. فَذَهَبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ. فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ. فَاعْلَمْ لِي مَنْ ذَاكَ الرَّجُلُ. فَذَهبْتُ فَإِذَا هُوَ صُهيْبٌ. قَالَ: مُرْهُ فَقُلْتُ: إِنَّكَ أَمَرْتَنِي أَنْ أَعْلَمَ لَكَ مَنْ ذَاكَ. وَإِنَّهُ صُهَيْبٌ. قَالَ: مُرْهُ فَلْيُلْحَقْ بِنَا. فَقُلْتُ: إِن مَعَهُ أَهْلَهُ. قَالَ: وَإِنْ كَانَ مَعَهُ أَهْلُهُ (وَرُبَّمَا قَالَ فَلْيَلْحَقْ بِنَا). فَلَمَّا قَدِمْنِا لَمْ يَلْبَتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ. أَيُوبُ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا). فَلَمَّا قَدِمْنِا لَمْ يَلْبَتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ. أَيُوبُ: مُرْهُ فَلْيَلْحَقْ بِنَا). فَلَمَّا قَدِمْنِا لَمْ يَلْبَتْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أُصِيبَ. فَجَاءَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: وَالْحَاهُ! وَاصَاحِبَاهُ! فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ تَعْلَمْ، أَوْ لَمْ تَسْمَعْ (قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَوَ لَمْ تَسْمَعْ) أَنَّ رَسُولَ الله تَسْمَعْ (قَالَ : ﴿ إِنَّ الْمُيِّتَ لَيُعَدِّبُ بِيعْضِ بُكَاءِ أَهْلِهِ».

قَالَ: فَأَمَّا عَبْدُ الله فَأَرْسَلَهَا مُرْسَلَةً. وَأَمَّا عُمَرُ فَقَالَ: بِبَعْضِ.

(٩٢٩) فَقُمْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ. فَحَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَعَدَّثْتُهَا بِمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ. فَقَالَتْ: لاَ إِنَّ الْلَهِ عَلَى عَائِشَةَ قَطَّ: ﴿ إِنَّ الْلَيْتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا. وَإِنَّ الله أَحَدِ ». وَلَكِنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْكَافِرَ يَزِيدُهُ الله بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَذَابًا. وَإِنَّ الله لَهُو أَضْحَكَ وَأَبْكَى. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ».

قَالَ أَيُّوبُ: قَالَ ابْنُ أَبِي مَلَيْكَةً: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: لَمَّ عَائِشَةَ قَوْلُ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَتْ: إِنَّكُمْ لَتُحَدِّثُونِي عَنْ غَيْرِ كَاذِيَيْنِ وَلَا مُكَذَّيَيْنِ. وَلِكنَّ السَّمْعَ يُخْطِئُ.

فأرسلها عبد الله مرسلة: أي: أطلق روايته ولم يقيِّدُها بـ «يهوديِّ» كما قيدته عائشةُ ولا بـ «وصية» كما قيّده آخرون، ولا يقالُ: ببعض بكاء أهله كما رواه ابنُ عمر.

٣٧- (٩٣٢) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةً؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيهِ: «إِنَّ الْبُنِيِّ عَنْدَ فَعَ الْمُنِيِّ عَلَيْهِ الْمُنْ الله اللهِ عَلَيْهِ ». فَقَالَتْ: وَهِلَ. إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ الله اللهِ عَلَيْهِ الْآنَ ». عَنَّا لُهُ لَيْبُكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ ». عَلَيْهِ الْآنَ ». عَلَيْهِ الْآنَ ». وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى وَذَاكَ مِثْلُ قَوْلِهِ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْقَلِيبِ يَوْمَ بَدْرٍ. وَفِيهِ قَتْلَى بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ » وَقَدْ بَدْرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَ لَهُمْ مَا قَالَ: «إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ مَا أَقُولُ » وَقَدْ وَهَلَ لَهُمْ حَقَّ » ثُمَّ قَرَأَتْ: وَهَلَ لَهُمْ حَقَّ » ثُمَّ قَرَأَتْ: (إِنَّهُ مُ الْمُورِ » [ ٢٧/ النمل/الآية: ١٨]. ﴿ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ﴾ [ ٣٥/ فاطر/ الآية: ٢٢].

يَقُولُ: حِينَ تَبَوَّءُوا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ النَّارِ.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةَ . وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةَ أَبِي أُسَامَةً . وَحَدِيثُ أَبِي أُسَامَةً أَبَي

وَهِل: بفتح الواو، وكسر الهاء وفتحها. أي: غلط ونسي.

#### (١٠) باب التشديد في النياحة

• ٣٠ (٩٣٥) وحدَّ ثنا الْمُثَنَّى وَابْنُ أَيِّي عُمَرَ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: لَلَّ جَاءَ رَسُولَ الله عَيِّلِ قَتْلُ ابْنِ حَارِثَةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ الله بْنِ رَوَاحَةً ، جَلَسَ رَسُولُ الله عَيِّلِيْهِ

يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ . قَالَتْ : وَأَنَا أَنْظُرُ مِنْ صَائِرِ الْبَابِ (شَقِّ الْبَابِ) فَأَتَاهُ رَجُلُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ. وَذَكَرَ بُكَاءَهُنَّ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ. فَذَهَبَ. فَأَتَاهُ فَذَكَرَ أَنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَهُ. فَأَمَرَهُ الثَّانِيَةَ أَنْ يَذْهَبَ فَيَنْهَاهُنَّ . فَذَهَبَ . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : وَالله ! لَقَدْ غَلَبْنَنَا يَا رَسُولَ الله ! قَالَتْ: فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ قَالَ: « اذْهَبْ فَاحْثُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ مِنَ التَّرَابِ » قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ الله أَنْفَكَ. وَالله ! مَا تَفْعَلُ مَا أَمَرَكَ رَسُولُ الله عَيْكِيمَ. وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله عَيْكِ مِنَ الْعَنَاءِ.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ . ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم ) كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : وَمَا تَرَكْتَ رَسُولَ الله عِيْلِيْرٍ مِنَ الْعِيِّ .

شق الباب: تفسيرٌ لـ «الصائر» وهو بفتح الشين.

فاحث: بضم الثاء، وكسرها.

أرغم الله أنفك : أي : ألصقه بالرُّغام ، وهو : التراب . وهو إشارةً إلى إذلاله وإهانته . من العناء: بالمد، المشقة والتَّعث.

من العي: بكسر العين المهملة ، أي : التعب ، كالعناء . قال القاضي : ووقع عند بعضهم «الغي» بالمعجمة ، وهو تصحيفٌ . وعند آخرين «العناء» كالرواية الأولى ، ويرده أن « مسلمًا » روى الأولى أيضًا ثمَّ روى الرواية الثانية ، وقال : إنها بنحو الأولى، إلَّا في هذا اللفظ، (فتعيَّن)(١) أن يكون خلافه.

<sup>(</sup>١) في (ب): (يتعين).

٣٣- (٩٣٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: كَلَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِالله شَيْعًا وَلَا يَعْصِينَكَ فِي هَذِهِ الْآيَةُ ﴿ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَ يُشْرِكْنَ بِالله شَيْعًا وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفِ ﴾ [ ١٠/ المتحنة / الآية: ١٢] قَالَتْ: كَانَ مِنْهُ النِّيَاحَةُ. قَالَتْ: فَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِلَّا آلَ فُلَانٍ. فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَسْعَدُونِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَا بُدُ بُولُ الله عَلَيْقِ: ﴿ إِلَّا آلَ فُلَانٍ ﴾.

إِلَّا آل فلان : قال النوويُّ (٢٣٨/٦) : «هذا محمولٌ على الترخيص لأمٌّ عطيَّة في آل فلان : وللشارع في آل فلان ، وللشارع أن يخُصَّ من العموم ما شاء » .

(١١) باب نهي النساءِ عن اتباع الجنائز

٣٤ - (٩٣٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْبُنَاعِ الْجُنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا.

وحدَّثنا أَبُو أَسَامَةَ . وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ . قَالَتْ : نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الجُنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا .

ولم يعزم علينا: أي: ولم يحتِّمْ، فهي كراهةٌ (ق ٢/١٢٤) وتنزيهُ، لا نهي عزيمة وتحريم .

#### (١٢) باب في غسل الميت

٣٦- (٩٣٩) وحدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخَبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ أَمُّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ أَمُّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَ ذَلِكِ، بَمَاءٍ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَ فَإِذَا فَرَغْتُنَ فَآذِنَنِي » فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ. فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ. فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ».

\* \* \*

ونحن نغسِلُ ابنته: هي: زينبُ. وقيل: أمُّ كلثومِ.

إن رأيتُن ذلك: بكسر الكاف، خطابًا لأمُّ عطية.

حقوه: بكسر الحاء وفتحها: إزارُهُ. وأصلُ «الحقو»: معقد الإزار، وسمِّي به الإزار مجازًا، لأنَّهُ يُشدُّ فيه.

أَشْعَرِنَهَا إِيَاهُ: أَي : اجعلنه شَعَارًا لَهَا ، وهو الثوبُ الذي يلي الجسد ، وإنما أمر بذلك تبرُّكًا به .

٣٧- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: مَشَطْنَاهَا ثَلَاثَةَ قُرُونِ.

٣٨- (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. عَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. عَ وَحَدَّثَنَا اَبُنُ عُلِيَّةً. كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ وَحَدَّثَنَا ابْنُ عُلِيَّةً. كُلُّهُمْ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: تُوفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. وَفِي مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً. قَالَتْ: تُوفِّيتُ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةً قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ وَنَحْنُ نَغْسِلُ ابْنَتَهُ. وَفِي

حَدِيثِ مَالِكِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله عَلِيْقِ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ. عِيْنِ مُخَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً. عِيْنِ مُخَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً.

٣٩- (٠٠٠) وحدَّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، بِنَحْوِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ( ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ ». فَقَالَتْ حَفْصَةُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ: وَجَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ.

مشطناها: بتخفيف الشين.

ثلاثة قرون: أي: ضفائر.

13- (٠٠٠) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَمْ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ. قَالَتْ: أَتَّانَا رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا. أَتَانَا رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ وَنَحْنُ نَغْسِلُ إِحْدَى بَنَاتِهِ. فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا وِتْرًا. خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكِ » بِنَحْوِ حَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِم. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ أَيُّوبَ وَعَاصِم. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَتْ: فَضَفَوْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ أَثْلَاثٍ. قَرْنَيْهَا وَنَاصِيَتَهَا.

قرنيها: ضفيرتين.

ناصيتها: ضفيرة.

(۱۳) باب في كفن الميت

\$ \$2 - ( • \$ \$ ) وحَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ( قَالَ يَحْيَى : وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ ( وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى ) ( قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرُونَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً ) عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ،

عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتِّ. قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَبِيلِ الله ، نَبَّغِي وَجْهَ الله . فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى الله . فَمِنّا مَنْ مَضَى لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْعًا. مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ. قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ. فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْءً يُكَفَّنُ فِيهِ إِلَّا نَبَرَةً . فَكُنّا ، إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ ، خَرَجَتْ رِجْلَاهُ . يُكَنَّا ، إِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ ، خَرَجَتْ رِجْلَهُ . وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ ، خَرَجَتْ رِجْلَلهُ . وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رَأْسُهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : وَإِذَا وَضَعْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ » وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ وَصَعْمَا عَلَى رَجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ » وَمِنّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ ، فَهُو يَهْدُبُهَا .

( • • • ) وحدَّ ثنا عُنْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . ﴿ وَحَدَّ ثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِيُ . أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَارِثِ التَّمِيمِي . أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

فوجب أجرُنا على الله: أي: ثبت بوعده الصادق.

لم يأكل من أجره شيئًا: أي: لم يوسع عليه الدنيا، ولم يعجل له شيءٌ من (جزاء)(١) عمله.

نمرة: هي كساء.

الإنخر: بكسر الهمزة، والخاء. حشيشٌ معروفٌ طيُّبُ الرائحة.

أينعت: أي: أدركت ونضجت.

يهدبُها: بفتح أوَّلِهِ، (وكسر الدَّال وضمُّها) (٢). أي: يجتنيهَا. استعارةٌ لما فتح الله عليهم من الدنيا.

 <sup>(</sup>۱) في «م»: «أجر».
 (۲) في «م»: «وضم الدال وكسرها».

28- (119) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبِ (وَاللَّفْظ لِيَحْيَى) (قَالَ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةً. قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ فِي ثَلَاثَةٍ أَنْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ. لَيْسَ كُفِّنَ رَسُولُ الله عَلَيِّةٍ فِي ثَلَاثَةٍ أَنْوَابٍ بِيضِ سَحُولِيَّةٍ، مِنْ كُرْسُفٍ. لَيْسَ فِيهَا قَيْهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةً. أَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، أَنَّهَا الشُورِيَتُ لَهُ لِيُكَفَّنَ فِيهَا. فَتُرِكَتِ الْحُلَّةُ. وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةٍ أَنْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ. فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي بَكْرٍ. فَقَالَ: لَأَحْبِسَنَّهَا حَتَّى أَكَفِّنَ فِيهَا . فَبَاعَها فَيهَا الله عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَها فَيهَا الله عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ لَكَفَّنَهُ فِيهَا. فَبَاعَها وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا.

سحولية : بفتح السين (١)، أشهرُ من ضمّها . منسوبة إلى «سحول» ، مدينةً باليمن .

من كرسفٍ: أي: قطن.

ليس فيها قميص ولا عمامة : أي : لم يكن مع الثلاثة غيرها . وقال مالك وأبو حنيفة : معناه : ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة ، وإنما هما زائدتان عليها .

أَمًا الحَلَّةُ: قال أَهلُ اللُّغة: لا تكونُ الحلَّةُ إِلَّا ثُويين: إِزارٌ ورداءً. شُبِّه: بضم الشين، وكسر الباء المشددة. أي: اشتبه عليهم.

٢٤- (٠٠٠) وحدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ
 مُسْهِرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: أُدْرِجَ
 رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ. ثُمَّ نُزِعَتْ

<sup>(</sup>١) سيأتي خلاف ذلك في الحديث القادم.

عَنْهُ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوابٍ سُحُولٍ كَمَانِيَةٍ. لَيْسَ فِيهَا عِمَامَةٌ وَلَا قَمِيصٌ. فَرَفَعَ عَبْدُ الله الْحُلَّةَ فَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا. ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنُ فِيهَا رَسُولُ الله عَلِيْ وَأُكَفَّنُ فِيهَا! فَتَصَدَّقَ بِهَا.

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَابْنُ عُيَيْنَةً وَابْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ . كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمْ قِصَّةُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ .

في حُلَّة يمنيَّةٍ: قال النوويُّ (٩/٧): «ضبطت هذه اللَّفظةُ على ثلاثة أَوْمجهِ ، حكاها القاضي: « يمنية » بفتح أوَّله. منسوبة إلى « اليمن ». و « يمانية » كذلك ، و « يُمنة » بضم الياء وإسكان الميم ، وهي أشهرُ . وعلى هذا «حلة » مضافةٌ لها . وهي ضربٌ من برود اليمن .

سحول: بالفتح والضمّ، والضمُّ (١) أشهرُ. جمع «سحل» وهو الثوب القطن.

يمانية: بتخفيف الياء في الأفصح ، لأن «الألف» بدلٌ من إحدى «يائي» النسب، فلا يجتمعان.

#### (١٤) باب تسجية الميت

٨٤- (٩٤٢) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَحَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ (قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنِي. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ). حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ

<sup>(</sup>١) كذا هنا، ومضى أن المصنف قال: الفتح أشهر.

أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: سُجِّي رَسُولُ الله ﷺ عِنْ حِينَ مَاتَ بِثَوْبِ حِبَرَةٍ .

\* \* \*

( • • • ) وحدَّ ثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالَا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّرَّاقِ. قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرَّاقِ . قَالَ: أَجْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ. أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْيَمَانِ . أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، سَوَاءً .

سُجِّي: غطي جميعُ بدنه.

حبرة: بكسر الحاء المهملة، وفتح الباء الموحدة. ضربٌ من برود اليمن.

(١٥) باب في تحسين كفن الميت

98- (٩٤٣) حدَّثنا عَبُولُ بْنُ عَبْدِ الله وَحَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحَدِّثُ؛ أَنَّ النَّبِي عَلِيْتٍ خَطَبَ يَوْمًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ يَوْمًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ لَيْلًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ لَيْلًا. فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ. وَقُبِرَ لَيْلًا أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ. إِلَّا أَنْ يُشْطَرَ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ. وَقَالَ النَّبِي عَلِيْلٍ: ﴿ إِلِاللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ لَكُونَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْكَ مَنْ كَفَنَهُ ﴾.

غير طائل: أي: خفيفٌ ، غير كامل الستر.

حتى يُصلِّى عليه: بفتح اللام.

فليحسن كفنه: ضبط بفتح الفاء وسكونها، والفتح أظهرُ. زاد الحارث بن

أبي أسامة في «مسنده» من حديث جابر أيضًا: «فإنهم يتباهون ويتزاورون في قبورهم» وللترمذيّ (٩٩٥)، وابن ماجة (٤٧٤) مثله (١٤) من حديث أبي قتادة .

(١٦) باب الإسراع بالجنازة

• ٥- (٤٤٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجُنَازَةِ. فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ. (لَعَلَّهُ قَالَ:) تُقَدِّمُونَهَا عَلَيْهِ. وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».

( • • • ) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ. كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ. كِلَاهُمَا عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ. حَدَّيْنِ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ: سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ. غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ.

# ١٥- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى وَهَارُونُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) إن قصد المصنف - رحمه الله - الزيادة ، فليست عند الترمذي ولا ابن ماجة ، نعم ذكرها البيهقيّ في و الشعب و (ج٧/ رقم ٩٢٦٨) من طريق مسلم بن إبراهيم الوراق ، نا عكرمة بن عمار به . قال شيخنا في و الصحيحة و (٩٢١/٣) : ولم أجد له ترجمة و لكنه ذكر له متابعًا أخرجه أبو عمرو بن مندة في و الفوائد و (ق٤٥٢/١) من رواية إسماعيل بن سنان أبي عبيدة العصفري ثنا عكرمة بن عمار به . وقال : هذا إسناد جيد في الشواهد والمتابعات ، رجاله رجال مسلم غير العصفري ، قال أبو حاتم : ما بحديثه بأس اه . ولكن رواه عمر بن يونس اليمامي عن عكرمة بن عمار - كما عند الترمذي وابن ماجة - فلم يذكر هذه الزيادة . وعمر ثقةٌ فأخشى أن لا تكون ثابتة . والله أعلم .

سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ (قَالَ هَرُونُ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: هَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ: هَأَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ. فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ عَالِحَةً قَرَّبْتُمُوهَا إِلَى الْخَيْرِ. وَإِنْ كَانَتْ عَيْرِ ذَلِكَ كَانَ شَرَّا تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ ».

فشرٌ تضعونه عن رقابكم: معناه: أنها بعيدةً عن الرحمة، ولا مصلحة لكم في مصاحبتها.

(١٧) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

٧٥- (٩٤٥) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ بْنُ يَحَنَى وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ ( وَاللَّفْظُ لِهَرُونَ وَحَرَمَلَةً ) ( قَالَ هَرُونُ : حَدَّثَنا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ ) . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله حَدَّثنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ؟ أُنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَدَّثنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ؟ أُنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَدَّيْنِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ الْأَعْرَجُ ؟ أُنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ الله قِيرَاطَّ . وَمَنْ شَهِدَهَا خَتَى يُصَلَّى عَلَيْها فَلَهُ قِيرَاطً . وَمَنْ شَهِدَهَا خَتَى يُصَلَّى عَلَيْها فَلَهُ قِيرَاطً . وَمَنْ شَهِدَهَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ﴿ مِثْلُ الْجُبَلَيْنِ حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ ﴾ قِيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : ﴿ مِثْلُ الْجُبَلِيْنِ اللهُ الْعَيْمَانِ ﴾ . المُغَلِيمَيْن ﴾ .

اَنْتَهَى حَدِيثُ أَبِي الطَّاهِرِ. وَزَادَ الْآخَرَانِ: قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَيْهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ. فَلَمَّا بَلَغَهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ ضَيَّعْنَا قَرَارِيطَ كَثِيرَةً.

( • • • ) حدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ مُحْمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. كِلَاهُمَا عَنْ مَعْمَرٍ ،

عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ إِلَى قَوْلِهِ: الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَينِ. وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدَهُ. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى: حَتَّى يُفْرَغَ مِنْهَا. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ.

( • • • ) وحدَّثني عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي. قَالَ: حَدَّثَنِي رَجَالٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. وَقَالَ: ( وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ ) .

٣٥- (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا فَالَ : وَانَدِبْ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ : وَمَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ وَلَمْ يَتْبَعْهَا فَلَهُ قِيرَاطًانِ »
قيلَ : وَمَا الْقِيرَاطَانِ ؟ قَالَ : (أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ ».

\$ - ( • • • ) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ . حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ . قَالَ : « مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ . وَمَنِ اتَّبَعَهَا حَتَّى تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ فَقِيرَاطَانِ » قَالَ : قُلْتُ : يَا أَبَا هُرَيْرَةً ! وَمَا الْقِيرَاطُ ؟ قَالَ : « مِثْلُ أُحُدٍ » .

فله قيراطان: أي: تمام قيراطين، فيكونُ قيراطٌ للصلاة، وقيراطٌ للدُّفن.

والقيراطُ: مقدارٌ من الثواب معلومٌ عند الله تعالى ، ولا يلزمُ أن يكون هو المذكور فيمن اقتنى كلبًا نقص أجرُهُ كل يوم قيراط ، بل ذلك قدر معلوم يجوز أن يكون مثل هذا أو أقل أو أكثر .

ضيّعنا قراريط: في كثير من (الأصول): (في قراريط) بزيادة (في) على تضمين (ضيّعنا) معنى (فرّطنا)(١).

وفي حديث عبد الأعلى: «حتى يفرغ منها »: ضبط بضم الياء، وفتح الراء، وعكشه .

وه- ( • • • ) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ( يَعْنِي ابْنَ عَارِمٍ ) . حَدَّثَنَا نَافِعٌ قَالَ : قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ : إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « مَنْ تَبِعَ جَنَازَةٌ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ » فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : أَكْثَرَ عَلَيْنَا أَبُو هُرَيْرَةَ . فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ . فَبَعَثَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُهَا فَصَدَّقَتْ أَبَا هُرَيْرَةً . فَتَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

أكثر علينا أبو هريرة: معناه: أنه خاف لكثرة رواياته أنه اشتبه عليه الأمرُ في ذلك واختلط عليه حديث بحديثٍ، (لا أنه)(٢) نسبهُ إلى رواية ما لم يسمع.

٣٥- (٠٠٠) وحدَّثني مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ الله بْنِ عَبْدِ الله عَبْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ قُسيْطٍ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ عَنْ قُسيْطٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ. إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الله بْنِ عُمَرَ. إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الله بْنِ عُمَرَ. إِذْ طَلَعَ خَبَّابٌ صَاحِبُ الله بْنِ عُمَرَ ! أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً ؟ الله بْنَ عُمَرَ ! أَلَا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً ؟

<sup>(</sup>١) وسيأتي بعد حديث، فانظرهُ. (٢) في «ب، (لأنه»!

إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: « مَنْ خَرَجَ مَعَ جِنَازَةِ مِنْ يَيْتِهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا. ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى تُدْفَنَ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ مِنْ أَجْرٍ. كُلُّ قِيرَاطِ مِثْلُ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ» فَأَرْسَلَ أُحُدٍ. وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُحُدٍ» فَأَرْسَلَ ابْنُ عُمَرَ خَبَّابًا إِلَى عَائِشَةَ يَسْأَلُهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ. ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ خَبُوهُ مَا قَالَتْ. وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءِ الْمُسْجِدِ يُقَلِّبُهَا فِي يَدِهِ . حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَدِهِ . حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. يَدِهِ . حَتَّى رَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةً. فَضَرَبَ ابْنُ عُمَرَ بِالْحُصَى الَّذِي كَانَ فِي يَدِهِ الْأَرْضَ. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ فَرَطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ .

ابنُ قسيط: بضم القاف، وفتح السين المهملة، وإسكان الياء.

من حصباء المسجد: بالباء، والله.

(فرمى)(١) ابن عمر بالحصى: مقصورٌ. جمعُ « حصاة » ، كذا في أكثر « الأصول » وفي بعضها عكشهُ. والأول: من حصى المسجد. والثاني: بالحصباء.

#### (۱۸) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه

٨٥- (٩٤٧) حدَّثنا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى. حَدَّثَنَا ابْنُ الْبُارَكِ. أَخْبَرَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مِلْعِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ( مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي رَضِيعِ عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: ( مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهَ أُمَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتِلُغُونَ مِائَةً. كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ. إِلَّا شُفِّعُوا فَهِ ».

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين». وفي الرواية: وفضرب».

قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ شُعَيْبَ بْنَ الْحَبْحَابِ. فَقَالَ: حَدَّثَنِي بِهِ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلَةٍ.

فحدثت به شعيب بن الحبحاب: قائلُ ذلك (ق ٢/١٢٥): سلَّامُ بنُ أبي مطيع.

ر ٢٠) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى رَبُهُ وَرُهَيْرُ وَالْهُ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْرُ ابْنُ حَرْبِ وَعَلِيُّ ابْنُ محجْرِ السَّعْدِيُّ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْبَى) قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ. أَخْبَرَنَا عَبْد الْعَزِيزِ بْنُ صُهيْبٍ عَنْ أَنْسِ لِيَحْبَى) قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْنِي عَلَيْها خَيْرًا. فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ ابْنِ مَالِكِ. قَالَ: مُرَّ بِجَنَازَةٍ فَأَنْنِي عَلَيْها خَيْرًا. فَقَالَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلِيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلْمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْه

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الْزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . ﴿ وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . كِلَاهُمَا عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ بِجِنَازَةٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ بِجِنَازَةٍ . فَذَكَرَ بِمَعْنَى عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ . غَيْرَ أَنَّ حَدِيثَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَتَمُّ .

فأثني عليها خيرًا: بالنصب على نزع «الجارّ»، وبالرفع: نائب الفاعل. وكذا «فأثنى عليها شرًا» روي بالوجهين.

فمن أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة: قال النوويُّ (١٩/٧): «فيه قولان: أحدُهُما: أنه لمن أثنى عليه أهلُ الفضل، وكان ثناؤهم مطابقًا لأفعاله، وإن لم يكن كذلك (فليس)(١) مراد الحديث.

والثاني: وهو الصحيحُ المختارُ أنه على عمومه وإطلاقه ، وأنَّ كل مسلم مات ، فألهم الله الناس - أو معظمهم - الثناء عليه ، كان ذلك دليلًا (على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعالُهُ تقتضي ذلك أم لا ، ويكون في الثاني دليلًا على )(٢) أن الله (سبحانه)(٢) قد شاء المغفرة (له)(٢).

ومن أثنيتم عليه شرًا: قال النوويُّ (٢٠/٧): «كيف مكنوا من الثناء بالشرِّ مع النهي عن سبِّ الأموات؟ فالجوابُ: أنَّ النهي عن سبِّ الأموات في غير (المنافق وسائر)(٢) الكفار، وفي غير المتظاهر بفسقي وبدعة .

#### (٢١) باب ما جاء فِي مستريح ومستراح منه

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ . عَ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م». (۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) من (١ب١)

سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ. وَفِي حَدِيثٍ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: « يَسْتَرِيحُ مِنْ أَذَى الدُّنْيَا وَنَصَبِهَا إِلَى رَحْمَةِ الله ».

\* \* \*

مستريخ ومستراح منه: أي: أن الموتى قسمان:

١- المؤمن يستريح من نصب الدُّنيا، أي: تعبها.

٢- والفاجرُ يستريحُ منه العباد. أي من أذاهُ ، وظلمه ، وارتكابه للمنكرات ، فإن أنكروها قاسوا مشقةٌ من ذلك ، وربما نالهم ضررُهُ ، وإن سكتوا عنه أثموا . والبلادُ والشجرُ (والدَّوابُ)(١): لأنها تُمنع القطر بمعصيته ، ولأنه يغصبُها ويمنعها حقها من الشرب ونحوه .

#### (۲۲) بابِ في التكبير على الجنازة

٦٤- (٩٥٢) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
 عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانٍ. قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله؟
 أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلِيَّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِي. فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا.

سليم بن حيان: بفتح السين، وكسر اللَّام. وليس في «الصحيحين»: «سليم» بفتح السين غيرة.

أصحمة: بفتح الهمزة، وسكون الصاد، وفتح الحاء المهملتين. معناهُ بالعربية: «عطية».

النجاشي: هو لقبٌ لكل من ملك الحبشة.

فكبَّر عليه أربعًا: قال القاضي: «روى ابن أبي خيثمة أنَّ النبيَّ ﷺ كان يكبُرُ أربعًا، وحمسًا، وستًّا، (وسبعًا)(٢) وثمانيًا، حتى مات النجاشيُّ فكبَّر

<sup>(</sup>١) في « ب»: « والأموات »!!

عليه أربعًا، وثبت (١) على ذلك حتى توفي رسولُ الله ﷺ (ق ٢٦ ١/١).

#### (٢٣) باب الصلاة على القبر

٦٨- (٩٥٤) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ.
 قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّ صَلَّى عَلَى عَلَى قَبْرِ بَعْدَمَا دُفِنَ . فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

قَالَ الشَّيْبَانِيُّ : فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا ؟ قَالَ : الثُّقَةُ ، عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ . هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ حَسَنٍ . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيْرٍ قَالَ : انْتَهَى رَسُولُ الله عَلِيْنِ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . وَصَفُّوا خَلْفَهُ . وَكَبَّرَ النَّهَى رَسُولُ الله عَلِيْنِ إِلَى قَبْرِ رَطْبٍ . فَصَلَّى عَلَيْهِ . وَصَفُّوا خَلْفَهُ . وَكَبَّرَ أَرْبَعًا . قُلْتُ لِعَامِرٍ : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : الثَّقَةُ ، مَنْ شَهِدَهُ ، ابْنُ عَبَّاسٍ . أَرْبَعًا . قُلْتُ لِعَامِرٍ : مَنْ حَدَّثَكَ ؟ قَالَ : الثَّقَةُ ، مَنْ شَهِدَهُ ، ابْنُ عَبَّاسٍ .

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴾ وَحَدَّثَنَا مُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴾ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةً . وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً . وَحَدَّثَنَا شُعْبَةً . كُلُّ هَوُلَاءٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيدٍ ، وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مُنْهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيدٍ كَبُرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا . وَلَيْسَ فِي حَدِيثٍ أَحَدٍ مُنْهُمْ : أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيدٍ كَبَرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا .

إلى قبرِ رطبِ: أي: جديدٌ. ترابُه رطبٌ لم تطُل مدته فييبس. من شهده، ابن عباس: هو بدلٌ مِنْ: «مَنْ».

<sup>(</sup>١) ليس هناك دليل على الثبات على الأربع يعتمدُ عليه . والأمر في ذلك واسع والله أعلم .

٧١- (٩٥٦) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَأَبُو كَامِلِ فُضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ الْجُحْدَرِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ ) قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ( وَهُوَ ابْنُ خُسَيْنِ الْجُحْدَرِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلِ ) قَالَا : حَدَّثَنَا حَمَّادُ ( وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ ) عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمُسْجِدَ ( أَوْ شَابًا ) فَفَقَدَهَا رَسُولُ الله عَيْلِيْ . فَسَأَلَ عَنْهَا ( أَوْ عَنْهُ ) فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : « أَفَلَا كُنتُمْ آذَنْتُمُونِي » . قَالَ : فَكَأَنَّهُمْ عَنْهُ ) فَقَالُوا : مَاتَ . قَالَ : « وَلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ . فَصَلَّى صَغَّرُوا أَمْرَهُ ) . فَقَالَ : « دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ » فَدَلُّوهُ . فَصَلَّى عَلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةً ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا . وَإِنَّ الله عَرَّ عَلَيْهَا . ثَمُّ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةً ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا . وَإِنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » .

تقم المسجد: أي: تكنسه.

آننتموني: أي: اعلمتموني.

فصلى عليها: في رواية أخرجها أبو الشيخ الأصبهاني زيادة: «أنه سألها: أي العمل وجدت أفضل؟ فذكر أنها أجابته: قم المسجد».

٧٧- (٩٥٧) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : عَنْ شُعْبَةً ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ شُعْبَةً ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : كَانَ زَيْدُ شُعْبَةً ) عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ، وَإِنَّهُ كَبُرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا . فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَيِّلِيّهِ يُكَبِّرُهَا .

كبَّر على جنازة خمسًا: قال النوويُّ (٢٦/٧): «هذا منسوخٌ »(١).

<sup>(</sup>١) ليس هناك حديث صحية يُعوَّلُ عليه في دعوى النسخ.

## (٢٤) باب القيام للجنازة

٧٧- (٩٥٨) وحدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالُوا: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنْ أَييهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلِيَّةِ: ﴿ إِذَا رَأَيْتُهُمُ الْجَنِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا، حَتَّى تُخَلِّفُكُمْ أَوْ تُوضَعَ».

\* \* \*

إذا رأيتم الجنازة فقوموا: قال النووي (٢٧/٧): «هذا منسوخ عند الجمهور»، ثم اختار عدم نسخه وأنه مستحبّ.

حتى تخلفكم: بضم التاء، وكسر اللَّام المشددة. أي: تصيروا وراءها.

أو توضع: ذهب بعض من قال بالنسخ في الصورة الأولى إلى أنه غيرُ منسوخ في الثانية ، وأنه يستحبُّ لمن شيَّعها أن لا يقعد حتى توضع . وقال : النَّسْخُ إنما هو في قيام من مرت ، فليقم حين يراها . قال النوويُّ : ظاهرُهُ أنه يقومُ بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه .

٨٠- (٩٦١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ .

ع وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ؛ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَسَهْلَ بْنَ جُنيْفٍ كَانَا بِالْقَادِسِيَّةِ. فَمَرَّتْ بِهِمَا جَنَازَةٌ. فَقَامَا. فَقِيلَ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَقَالاً: إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ مَرَّتْ بِهِ بَحَنَازَةٌ لَهُمَا: إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ. فَقَالاً: إِنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ مَرَّتْ بِهِ بَحَنَازَةٌ فَقَامَ. فَقَالاً: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

\* \* \*

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَفِيهِ : فَقَالَا :

كُنًّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَمَرَّتْ عَلَيْنَا جَنَازةً.

إنها من أهل الأرض: أي: من أهل الذِّمة.

## (٢٦) باب الدعاء للميت في الصلاة

١٨٥ ( ١٠٠٠) وحدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. كَلَاهُمَا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الْحَمِصِيِّ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ) وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ سَلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَوْلِيَةٍ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةِ) يَقُولُ: مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَوْلِيَةٍ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةِ) يَقُولُ: مَالِكُ الْأَشْجَعِيِّ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَوْلِيَةٍ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةِ) يَقُولُ: مَالِكُ الْأَشْجَعِيِّ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَوْلِيَةٍ (وَصَلَّى عَلَى جَنَازَةِ) يَقُولُ: مَالِكُ الْأَشْجَعِيِّ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ يَوْلِيَهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَى جَنَازَةٍ ) يَقُولُ: مَالِكُ الْأَنْهُمُ ! اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمُهُ . وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ . وَأَكْمِ مُ نُولِهِ النَّقَى الثَّوْبُ اللَّهُ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ الْمَالِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَى الثَّوْبُ وَقَهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» . وَأَهُ فِي فِنْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» .

قَالَ عَوْفٌ : فَتَمَنَّيْتُ أَنْ لَوْ كُنْتُ أَنَا الْلِيِّتَ . لِدُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلِيلَةٍ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَل

وقه فتنة القبر: قُلْتُ: يحتمل أن يكون على حذف مضافٍ ، أي: شرَّ فتنة القبر ، (إِذ لا يكون) (١) دعا له برفع السؤال عنه من أصله لكونه من القوم الذين لا يُسألون كالصديقين والشهداء ومن مات (منهم)(٢) يوم الجمعة أو ليلة الجمعة ونحوهم.

 <sup>(</sup>١) في «م»: «أو يكون».

#### (۲۸) باب ركوب المصلى على الجنازة إذا انصرف

٨٩– (٩٦٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ( وَاللَّفْظ لِيَحْيَى ) ( قَالَ أَبُو بَكْر : حَدَّثَنَا . وَقَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ) عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : أَتِيَ النَّبِيُّ عِلَا لِهُ بِفَرَسٍ مُعْرَوْرًى . فَرَكِبَهُ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ جَنَازَةِ ابْن الدَّحْدَاحِ. وَنَحْنُ نَمْشِي حَوْلَهُ.

(٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؛ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله عِلَيْ عَلَى ابْن الدَّحْدَاحِ. ثُمَّ أَتِيَ بِفَرَسٍ عُرْي. فَعَقَلهُ رَجُلٌ فَرَكِبَهُ. فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ. وَنَحْنُ نَتَّبِعُهُ. نَسْعَى خَلْفَهُ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ كَمْ مِنْ عِذْقِ مُعَلَّقِ ﴿ أَوْ مُدَلِّى ﴾ فِي الْجَنَّةِ لِابْنِ الدَّحْدَاحِ! ﴾ أوْ قَالَ شُعْبَةُ: ﴿ لأَبِي الدُّحْدَاحِ! ﴾ .

معرورًى: بضم الميم، وفتح الراء: عريٌّ. قال أهلُ اللُّغة: اعروريتُ الفرس: إذا ركبته عريًّا، فهو معروري . قالوا: ولم يأت «افعوعل» معدًّى إلَّا هذا، و « احلوليتُ الشيء » .

ابن التّحداح: بمهملاتٍ. ويقالُ: أبو الدَّحداح، وأبو الدَّحداحة. قال ابن عبد البرِّ: لا يعرفُ اسمُهُ.

فعقله رجل: أي: أمسكه له وحبسه.

يتوقص: أي: يتوثب.

عذق: بكسر العين المهملة، الغصن من النخلة.

### (٢٩) باب في اللحد ونصب اللبن على الميت

• ٩- (٩٦٦) حدَّثناً يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفَرِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْمِسْوَرِيُّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي هَلَكَ فِيهِ: الْجَدُوا لِي خَدًا. وَانْصِبُوا عَلَيَّ اللَّهِنَ نَصْبًا. كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ اللَّهِنَ نَصْبًا. كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ الله عَلَيْ اللَّهِنَ نَصْبًا.

الحدوا: بهمزة وصل، وفتح الحاء. ويجوز قطعها وكسر الحاء يقال: لحد يُلحد، وألحد (ق ٢/١٢٦) يلحدُ: إذا حفر اللَّحد.

### (٣٠) باب جعل القطيفة في القبر

91 - (97٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أُخْبَرَنَا وَكِيعٌ. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ وَوَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ. وَوَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ. وَوَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً. وَوَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةً. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: مُعِلَ فِي قَبْرِ رَسُولِ الله عَلِيقٍ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ.

(قَالَ مُسْلِمٌ): أَبُو جَمْرَةَ اسْمُهُ نَصْرُ بْنُ عِمْرَانَ. وَأَبُو اِلتَّيَّاحِ اسْمُهُ يَزِيدُ ابْنُ حُمَيْدٍ. مَاتَا بِسَرَخْسَ.

\* \* \*

جعل في قبر رسول الله ﷺ قطيفة حمراء: هي كساءٌ له خمل. قال وكيعٌ: هذا خاصٌّ بالنبيِّ ﷺ. أخرجه ابنُ سعدٍ في «طبقاته» (٢٩٩/٢).

وأبو التياح: ذكره مع أبي جمرة مع أنه لم يذكر (في)(١) الإسناد لأنهما ماتا في سنة واحدة ، سنة ثمان وعشرين ومائة .

بسرخس: بفتح السين والراء، وسكون الخاء المعجمة. ويقال أيضًا: بإسكان

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «إِلَّا في»!!

الراء وفتح الخاء. مدينةٌ بخراسان.

(٣١) باب الأمر بتسوية القبر

٩٦٨ - ٩٢ (٩٦٨) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِهِ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ . ﴿ وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ (فِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ) أَنَّ أَبَا عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّنَهُ . (وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ) ؛ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيِّ أَبًا عَلِيِّ الْهَمْدَانِيَّ حَدَّنَهُ . (وَفِي رِوَايَةِ هَارُونَ) ؛ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ شُفَيِّ حَدَّنَهُ . قَالَ : كُنَّا مَعَ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ بِأَرْضِ الرُّومِ . بِرُودِسَ . فَتُوفِي مَا حَبُ لَنَا . فَأَمَرَ فَضَالَة بْنُ عُبَيْدٍ بِقَبْرِهِ فَسُوِّيَ . ثُمَّ قَالَ : سَعِغْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَامُمُ بِتَسْوِيَتِهَا .

ثمامة: هو أبو عليّ الهمداني.

ابن شفي: بضم الشين، وفتح الفاء، وتشديد الياء.

برودس: بضم الراء، وسكون الواو، وكسر الدَّال المهملة، ثم سين مهملة. جزيرةٌ بأرض الرُّوم. ويقال: بفتح (الراء)(١)، (وبفتح الدال)<sup>(٢)</sup>، وبإعجام الدال، وبإعجام الشين. أربعُ روايات.

٣٠- (٩٦٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ) عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي الْهَيَّاجِ الْأَسْدِيِّ. قَالَ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَلَّا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ يَمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. وَلَا قَبْرًا مُشْرَفًا إِلَّا عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ يَمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ. وَلَا قَبْرًا مُشْرَفًا إِلَّا

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الواو». (۲) ساقط من «م».

سَوَّيْتَهُ .

( • • • ) وَحَدَّثِنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ ) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . حَدَّثَنِي حَبِيبٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : وَلَا صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا .

أبي الهياج: بفتح الهاء، وتشديد الياء.

(٣٢) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه عن تجصيص القبر والبناء عليه النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه عَيَاثٍ ٩٧٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّيئِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ قَالَ : نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِيهِ . أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ . وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ . وَأَنَ يُئِنَى عَلَيْهِ .

( • • • ) وحدَّثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله . حَدَّثَنَا حَجَّالِمَ بْنُ مُحَمَّدٍ . وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ مُحَمَّدُ النَّبِيَّ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ قَالَ : مَعْلِهِ . يَعِثْلِهِ .

يُجصص: أي: يبيَّضُ بالجصِّ.

٩٥- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً
 عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزَّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نُهِيَ عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ.

تقصيص القبور: بقاف وصادين مهملتين: وهو التجصيص. والقصَّةُ: بفتح القاف، وتشديد الصاد المهملة: الجصُّ.

## (٣٤) باب الصلاة على الجنازة في المسجد

1.1- (٩٧٣) وحدَّ ثني هَرُونُ بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمِّدُ بْنُ رَافِعِ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعِ) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ (يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ) عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ، لَلَّا تُوفِقِي سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَتْ: ادْخُلُوا بِهِ الْمُسْجِدَ حَتَّى عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله أَصَلِّي عَلَيْهِ. فَأَنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: وَالله لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَى ابْنَيْ يَوْضَاءَ فِي الْمُسْجِدِ، شَهَيْلٍ وَأَخِيهِ.

(قَالَ مُسْلِمٌ): سُهْيْلُ بْنُ دَعْدِ وَهُوَ ابْنُ الْبَيْضَاءِ. أَمُّهُ بَيْضَاءُ.

سهيل، وأخيه، اسمه: سهل. ولهما أخّ ثالثٌ اسمه: صفوان. وأبوهم: وهبُ بنُ ربيعة القرشيُ الفهريُّ، وكانت (وفاة سهيلِ) (١) سنة تسع من الهجرة.

## (٣٥) باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها

٢ . ١ - (٩٧٤) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التِّمِيمِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ شَرِيكٍ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْمَارٍ، عَنْ عَائِشَةً ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيلَةٍ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلِيلَةٍ (كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلِيلَةِ ) يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: «السَّلَامُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيلَةِ ) يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَقِيعِ. فَيَقُولُ: «السَّلَامُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وفاته».

عَلَيْكُمْ دَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ. وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ. غَدًا مُؤَجَّلُونَ. وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ الله ، بِكُمْ لَاحِقُونَ. اللَّهُمَّ! اغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ الْغَرْقَدِ» (وَلَمْ يُقِمْ قُتَيْبَةُ قَوْلُهُ: «وَأَتَاكُمْ»).

\* \* \*

البقيع: بالموحدة بلا خلافٍ .

دار قوم: بالنصب على النداء، أي: يا أهل دار. وقيل: على الاختصاص.ويجوز جرُّهُ على البدل من ضمير «عليكم».

إنْ شاء الله: هو للتبرك. وقيل: عائدٌ إلى تلك التربة بعينها.

الغرقد: ما عظم من العوسج، وكان كثيرًا في البقيع فأضيف إليه.

ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فَيْسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدَّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ وَعَنِّي! قُلْنَا: بَلَى. ﴿ وَحَدَّنِنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجًا الأَعْورَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ حَجَّاجًا الأَعْورَ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ جَجَرِيْجٍ . أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله ( رَجُلٌ مِنْ قُرِيْشِ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مُحَرِّمَةً بْنِ الْمُطْلِبِ؛ أَنَّهُ قَالَ يَوْمًا: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أَمُّي ! قَالَ: فَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أَمُّي ! قَالَ: فَطَنَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أُمَّهُ النِّي وَلَدَتْهُ . قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ أَمُّي الْمَالِ اللهِ يَعْلِيدٍ ! قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ الله يَعْلِيدٍ ! قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ الله يَعْلِيدٍ ! قُلْنَا: بَلَى . قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ : أَلَا أُحَدِّثُ كُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ الله عَلِيدِي ، انْقَلَبَ فَوضَعَ رِدَاعَهُ ، وَخَلَعَ نَعْلَيْدِ ، وَعَنْ رَشُولِ اللّهِ عَلْهُ اللّهُ عَلْكَ يَلَى النَّيْ عَلَيْكِ اللّهُ عَلْمُ مُعَلِيدٍ ، فَوَضَعَهُمَا عِنْد وَعَلَى فَرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ وَفَضَعَهُمَا عِنْد رَجُلَيْهِ ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ . فَلَمْ وَفَضَعَ رِدَاعَهُ رُويْدًا ، وَانْتَعَلَ رُويْدًا ، وَانْتَعَلَ رُويْدًا ، وَانْتَعَلَ رُويْدًا ، وَانْتَعَلَ رُويْدًا ، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ . ثُمُّ أَجَافَهُ رُويْدًا . فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي ، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ . ثُمُّ أَجَافَهُ رُويْدًا . فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِهِ ، فَلَا مُ

وَاخْتَمَرْتُ ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي . ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرُهِ . حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ . فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ . فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ. فَهَرُولَ فَهَرُولْتُ. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ. فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ . فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ . فَقَالَ : « مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ ! حَشْيَا رَابِيَةً! » قَالَتْ: قُلْتُ: لَا شَيْءَ. قَالَ: « لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخُبَيرُ » قَالَت : قُلتُ : يا رَسُولَ الله بأَبِي أُنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ: ﴿ فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي ؟ ﴾ قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي لَهْدَةً أُوجَعَتْنِي. ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ الله. نَعَمْ. قَالَ: «فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ. فَنَادَانِي. فَأَخْفَاهُ مِنْكِ. فَأَجَبْتُهُ فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ. وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ. فَكُرَهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ. وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي. فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ » . قَالَتْ : قُلْتُ : كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ ؟ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: ﴿ قُولِي : السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَيَرْحَمُ الله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ. وَإِنَّا ، إِنْ شَاءَ الله ، بِكُمْ لَلَاحِقُونَ ».

ريث: بفتح الراء، وسكون الياء، ومثلثة. أي: قَدْر.

رويدًا: أي: قليلًا لطيفًا لئلا ينبهها.

أجافه: بالجيم. أي: أغلقه.

وتقنَّعتُ إزاري: أي: لبستُهُ.

فقام: قال النوويُّ (٤٣/٧): «فيه دعاء القائم أكملُ من دعاء الجالس في القبور».

فأحضر: أي: عدا.

يا عائشُ: مُرَّخمٌ. يجوز فيه فتح الشين وضمُّها.

حشا: بفتح الحاء المهملة، وإسكان الشين المعجمة. مقصورً.

ذات حشا (ق ١/١٢٧): أي: ربو، وارتفاع نَفَسٍ (وتواتره)(١).

رابية: مرتفعة البطن.

لا شيء: في بعض «الأصول»: «لا بي شيءٌ» بياء الجرّ ورفع «شيء». وفي «بعضها»: لأي شيء؟! على الاستفهام.

السواد: أي: الشخص.

فلهدني: بفتح الهاء والدال المهملة. وروي بالزاي (٢)، وهما متقاربان. وهو الدَّفعُ بجميع الكفِّ في الصدر.

نعم: هو من تتمة كلام عائشة ، صدقت نفسها (٣).

## (٣٦) باب استئذان النبيِّ ﷺ ربه عز وجل في زيارة قبر أمه

٨٠١- (٩٧٦) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
 قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ قَبْرَ أُمِّهِ. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ.
 أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: زَارَ النَّبِيُ عَلِيلَةٍ قَبْرَ أُمِّهِ. فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ.
 فَقَالَ: «اسْتأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي. وَاسْتأَذَنْتُهُ فِي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي. وَاسْتأَذَنْتُهُ فِي أَنْ أَرْورُوا الْقُبُورَ. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمُوْتَ ».

<sup>(</sup>١) في (ب): «وواتره».

<sup>(</sup>٢) يعني: ( فلهزني » وهي رواية للنسائي (٩٢/٤) وغيره.

<sup>(</sup>٣) هذا قول النووي، ولم ينسبه إليه المصنف كعادته في هذه الحاشية، وفيه نظر. والصواب أنه من قول النبي عليه أله فعند النسائي (٧٣/٧) وأحمد (٢٢١/٦) من طريقين عن ابن جريج به: «قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله ؟. قال: نعم» وفهم شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - من هذا أن قول عائشة كان سؤالًا فأجابها به (نعم» واستدل به على أن الجاهل في أصول التوحيد يعذر. ولم أره لغيره. والله أعلم.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهيرُ بن حرب، قالا: حدثنا محمد بن عبيد، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: زار النبيُ عَلَيْ قبر أُمّه ... الحديث: قال النوويُّ (٤٦/٧): «هذا الحديث وجد في رواية أبي العلاء ابن ماهان لأهل المغرب، ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة «عبد الغافر الفارسي»، ولكنه يوجد في أكثر «الأصول» في آخر «كتاب الجنائز»، ويُضَبَّب عليه، وربما كتب في الحاشية». ورواه أبو داود (٣٢٣٤)، والنسائيُّ والنسائيُّ عليه، وابن ماجة (١٥٧٢).

قلت: قد ذكر ابن شاهين في «كتاب الناسخ والمنسوخ» أنَّ هذا الحديث ونحوه منسوخ بحديث «إحيائها حتى آمنت به، وردَّها الله »(١) وذلك في حجة الوداع. ولي في المسألة سبع مؤلفاتِ(٢).

\* \* \*

#### (٣٧) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه

٧٠١- (٩٧٨) حدَّثنا عَوْنُ بْنُ سَلَّامٍ الْكُوفِيُّ. أَخْبَرَنِي زُهَيْرٌ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً ؛ قَالَ : أُتِيَّ النَّبِيُّ عَنْ بِرَجُلِ قَتَلَ نَفْسَهُ

<sup>(</sup>١) لكن هذا الحديث باطل ، لا يجوز الاحتجاج به ، وليس يصع في هذا الباب حديث ، لكن كثيرًا ما تجمع المحبة ببعض الناس ، فلا يقف عند النص الشرعي ، ويلتمس لما يذهب إليه من النصوص ما يصدق عليه أنه من جنس المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . وللمصنف في هذا الباب تكلف مدهش !

<sup>(</sup>٢) من هذه المؤلفات:

١- مسالك الحنفا في والدي المصطفى.

٢- الاصطفا في إيمان والدي المصطفى .

٧- التعظيم والمنَّة في أبوي النبي عَلِيُّكُ في الجنة .

٤- الدرج المنيفة في الآباء الشريفة .

٥- السبل الجلية في الآباء العلية.

إلى غير ذلك من رسائله، وهو يكرر في كل جزء ما يكون مذكورًا في آخر، وقلما يزيد زيادة نافعةً، بل التكلُّف هو السَّمَةُ الظاهرةُ فيها، بحيث يقلب المرءُ كفيه عجبًا من ضياع المنهج العلمي الرصين في سائرها. فانله المستعان.

بِمَشَاقِصَ. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ.

\* \* \*

بمشاقص: سهامٌ عراضٌ. واحدُها: «مشقص» بكسر الميم، وفتح القاف. فلم يُصلُّ عليه: هذا خاصٌّ به، كما ترك الصلاة في أول الأمر على مَنْ عليه دَيْنٌ، وأمر الصحابة فصلوا عليه.

\* \* \*

## كتاب الزكاة



٢- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْهُاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ. كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدِ: عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

( • • • ) وحدَّقَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ ، يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ ، يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيِّلَةٍ يَقُولُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيِّلَةِ يَقُولُ. وَأَشَارَ النَّبِيُّ عَيِّلَةٍ بِكَفِّهِ بِخَمْسِ أَصَابِعِهِ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيثِنَةً.

٣- (٠٠٠) وحدَّ ثني أَبُو كَامِلٍ فُضَيْلُ بْنُ مُحَسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا مِشْرُ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلِ) حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ ؛ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: عُمَارَةَ ؛ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: هُمَارَةَ ؛ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ: ﴿ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ. وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدِ صَدَقَةٌ.

أوسق: جمعُ « وسق» بفتح الواو أشهرُ من كسرها . وهو في اللُّغة : الحمل . والمرادُ به ستون صاعًا .

خمس ذود: بالإضافة: وروي بتنوين « خمس » ، « وذود » بدلٌ منه . والذود:

من الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. وإنما يقالُ في الواحد: « بعير ». وروي: « خمسة ذود » لأنه يُطلقُ على المذكر والمؤنّث.

أواقي: بالياء في الرواية الأولى، وبحذفها في باقي الروايات. وكلاهما (جمعُ) (١) «أوقيَّة»، بضم الهمزة، وتشديد الياء. قال النوويُّ (٢/٧٥): «أجمع أهل الحديث والفقه واللَّغة على أنَّ الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز». (ق ٢/١٢٧).

\$- (٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالُوا: حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةً، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ؛ قال: قَالَ رَسُولُ الله عَلِي ( لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسَاقِ مِنْ تَمْرٍ وَلَا حَبٌ صَدَقَةً ».

أوساق: جمعُ « وسق » بكسر الواو . ك « حمل » و « أحمال » . من تمر : بفتح التاء المثناة ، وإسكان الميم .

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٌّ وَمَعْمَرُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٌّ وَيَحْيَى بْنِ آدَمَ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ( بَدَلَ التَّمْرِ ) : ثَمَرٍ .

غير أنه قال بدل « التمر » : «ثمر » : يعني : بالمثلثة وفتح الميم .

٣- (٩٨٠) حدَّثنا هَرُونُ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ.
 قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَبِي الزَّيَثِرِ، عَنْ

<sup>(</sup>١) ساقط من (م).

جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْدِ ؛ أَنَّه قَالَ : «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةٌ . وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ صَدَقَةٌ ».

الورق: بكسر الراء وسكونها: الفضة كلَّها، مضروبُها وغيرُهُ. وقيل هي حقيقةٌ في المضروب دراهم، ولا يُطلقُ على (<sup>(١)</sup> الدراهم إلا مجازًا.

## (١) باب ما فيه العشر أو نصف العشر

٧- (٩٨١) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ سَوَّدِ وَالْوَلِيدُ عَمْرِو بْنِ سَرِّح، وَهَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادِ وَالْوَلِيدُ ابْنُ شُجَاعٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ وَهْبِ. قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا الزُّيَيْرِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ أَبَا الزُّيَيْرِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَذْكُرُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ . النَّبِيَّ عَلِيْ قَالَ: ﴿ فِيمَا سَقَتِ الْأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ الْعُشْرِ ﴾ .

الغيم: المطرم.

العشور: ضبط بضم العين، جمع «عشر» وبفتحها اسمٌ للمخرج من ذلك. بالسانية: هي البعير الذي يستقى به الماء من البئر.

#### (٣) باب في تقديم الزكاة ومنعها

١١ (٩٨٣) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ.
 حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ الله عَبِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ
 رَسُولُ الله عَبِيلٍ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ. فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

الوَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلِيْقِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقِ: «مَا يَنْقِمُ النِّهُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ الله. وَأَمَا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا. قَدِ احْتَبَسَ أَدْراعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ الله. وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ. وَمَثْلُهَا مَعَهَا». ثُمَّ قَالَ: « يَا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّمُجلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ ».

منع ابن جميل: أي: الزكاة.

ينقم: بكسر القاف أفصح من ضمّها.

وأعتاده: هي آلةُ الحرب من السّلاح والدُّوابّ ، وغيرها . الواحدُ : « عتاد » بفتح لعين .

فهي عليَّ ومثلها معها: في حديث عند الدارقطنيِّ (١٢٤/٢): (إنا تعجلنا منه صدقة عامين).

صنو أبيه: أي: مثل أبيه.

(٤) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير

٧١- (٩٨٤) حَدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْطُ لَهُ) سَعِيدٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَر؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي قَلَ وَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ. صَاعًا مِنْ تَمْرٍ. أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ. عَلَى كُلِّ مُرِّ أَوْ عَبْدٍ. ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى. مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

فرض زكاة الفطر: أيْ: أوجب وألزم. وقيل: قدَّر.

من المسلمين: قال الترمذيُّ (٦٧٦) وغيرهُ: هذه اللَّغظةُ انفرد بِهَا مالكُّ دون سائر أصحاب ( نافع . قال النووي (٦١/٧) : « وليس كذلك ، بل وافقه فيها ثقتان : الضحَّاك بن عثمان في « مسلم » ، وعمر بن )(١) نافع في « البخاري (٣٦٧/٣ فتح ) .

<sup>(</sup>١) ساقط من ب.

• ٧- (٩٨٥) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا الْبُنُ جُرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ ابْنُ مُجَرَيْجٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي شَعْيدٍ النَّدْرِيِّ ؛ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَوْحٍ، عَنْ أَبِي سَعَيدٍ النَّدْرِيِّ ؛ قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ ثَلَاثَةٍ أَصْنَافٍ: الْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ.

ابنُ أبي نباب: بضم الذال المعجمة، وبالباء الموحدة.

#### (٦) باب إثم مانع الزكاة

٤ ٧- (٩٨٧) وحدَّثني سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَةَ الصَّنْعَانِيُّ ) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ؛ أَنَّ أَبَا صَالِح ذَكْوَانَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأَحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ . فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجِبِينُهُ وَظَهْرُهُ . كُلَّمَا بَرَدَتْ أَعِيدَتْ لَهُ . فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . حَتَّى يُقْضَى يَيْنَ الْعِبَادِ . فَيُرَى سَبِيلَهُ . إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ الله ! فَالْإِبِلُ ؟ قَالَ : « وَلَا صَاحِبُ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا. وَمِنْ حَقِّهَا حَلْبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا. إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ. بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ . أَوْفَرَ مَا كَانَتْ . لَا يَفْقِدُ مِنَهَا فَصِيلًا وَاحدًا . تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَضُّهُ بِأَفْوَاهِهَا. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدٌّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا. فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ . فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ الله ! فَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ ؟ قَالَ: ﴿ وَلَا صَاحِبُ بَقَرٍ وَلَا غَنَم لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا . إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ

الْقِيَامَةِ بُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ. لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْعًا. لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاهُ وَلَا عَضْبَاهُ تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا. فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّى يُقضَى بَيْنَ الْعِبَادِ. فَيُرَى سَبِيلَةً إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ ». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ ! فَالْحَيْلُ؟ قَالَ: ﴿ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ : هِيَ لِرَجُلِ وِزْرٌ. وَهِيَ لِرَجُل سِنْرٌ . وَهِيَ لِرَجُل أَجْرٌ . فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْرٌ ، فَرَجُلٌ رَبَطَهَا رِيَاءً وَفَحْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الْإِسْلَامِ. فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ. فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ. أَثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ الله فِي ظَهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا . فَهْيَ لَهُ سِتْرٌ . وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ . فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سِبِيلِ الله لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ. فِي مَرْجِ وَرَوْضَةٍ. فَمَا أَكَلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْنُوجِ أَوِ الرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ. إِلَّا كُتِبَ لَهُ ، عَدَدَ مَا أَكَلَتْ ، حَسَنَاتٌ ، وَكُتِبَ لَهُ ، عَدَدَ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا ، حَسَنَاتٌ . وَلَا تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ إِلَّا كَتُبَ الله لَهُ ، عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا ، حَسَنَاتٍ . وَلَا مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيَهَا، إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ، عَدَدَ مَا شَرِبَتْ ، حَسَنَاتٍ » . قِيلَ : يَا رَسُولَ الله ! فَالْحُمُّرُ ؟ قَالَ : « مَا أُنْولَ عَلَىَّ فِي الْحُمُرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه ﴾ [ ٩٩/ الزلزلة /الآية: ٧ ، ٨] » .

٣٠- (٠٠٠) وحدَّ ثني يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّدَفِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ وَهْبِ. حَدَّ ثَني هِشَامُ بْنُ سَعْدِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. حَدَّ ثَني هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، إِلَى آخِرِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ هَذَا الْإِسْنَادِ، بِمَعْنَى حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ مَيْسَرَةَ، إِلَى آخِرِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «مِنْهَا حَقَّهَا» وَلَمْ يَقُلْ: «مِنْهَا حَقَّهَا» قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا» وَلَمْ يَقُلْ: «مِنْهَا حَقَّهَا»

وَذَكَرَ فِيهِ: « لا يَفقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا » وَقَالَ: « يُكُوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ وَظَهْرُهُ ».

\* \* \*

كلما بردت: في بعض « النُّسخ »: «ردَّت ».

حلبها: بفتح اللَّام، وحُكى إسكانُها.

بطح لها: أي: ألقى.

بقاع: هو المستوي من الأرض.

قرقر: بفتح القافين. المستوي من الأرض الواسع.

كلَّما مرَّ عليه أولاها رُدَّ عليه أخراها: قالوا: هو تغييرٌ وتصحيفٌ ، والصوابُ ما في الرواية بعدها: « كُلَّما مرَّ عليه (أخراها)(١) رُدَّ عليه أولاها».

فيري سبيله: بضم ياء «يري» وفتحها، ورفع «سبيله» ونصبه.

عقصاء: هي ملتويةُ القرنين.

جلحاء: هي التي لا قرن لها.

عضباء: هي التي انكسر قرنُها الدَّاخل.

تنطحه: بكسر الطاء أفصح من فتحها.

ولا صاحب بقر: هذا أصحُ الأحاديث الواردة في زكاة البقر.

بأظلافها: جمعُ « ظلف » ، وهو للبقر والغنم ، كالخُفِّ (ق ١/١٢٨) للبعير ، والحافر للفرس والبغل والحمار .

التي هي له وزر: في بعض «النُّسخ»: «الذي» وهو أفصحُ وأشهرُ ونواء: بكسر النون، والمدِّ. أي: مناوأة ومعاداةً.

(ربطها)(٢) في سبيل الله: أي: أعدُّها للجهاد.

طولها: بكسر الطاء، وفتح (الواو)(٣): الحبلُ الذي تربطُ فيه.

فاستنَّت: أي: جرت.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «آخرها».(۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «م».

شرفًا: بفتح الشين المعجمة، والراء. العالي من الأرض. وقيل: المراد هنا طلقًا.

الفاذَّة: أي: القليلة (النظير)(١).

الجامعة: أي: العامة المتناولة (لكل)(٢) خير ومعروف.

كنز: هو كل شيء مجموعٌ بعضُه على بعضٌ ، سواء كان (في بطن)<sup>(٣)</sup> الأرض أو على ظهرها .

في نواصيها الخير: فسر في الحديث بالأجر والمغنم. (أَشْرًا: بفتح الهمزة والشين. المرمُ واللَّجامُ) (٤).

- ٢٦ (٠٠٠) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ الْأُمُوِيُّ. حَدَّنَا سُهيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَلَ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُجْعَلُ صَفَائِعَ. فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ أَحْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُجْعَلُ صَفَائِعَ. فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ أَحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُجْعَلُ صَفَائِعَ. فَيُكُوى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبِينَهُ أَحْمَى عَلَيْهِ إِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي كَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي كَانَ عَلَيْهِ. كُلَّمَا وَنَعْمَ عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا. حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ. فِي وَكَاتَهَا إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. كَأُوفَرِ مَا كَانَتْ. تَسْتَنُّ عَلَيْهِ. كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتُ عَلَيْهِ أُولَاهَا. حَتَّى يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ. فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّهِ بَيْنَ عِبَادِهِ. فِي يَوْمَ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. وَمَا مِنْ صَاحِبٍ غَنَم لَا يُؤَدِّى زَكَاتَهَا. إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ يَعْمَ لَلْ يُؤَدِّى وَكَاتَهَا. إِلَّا بُطِحَ لَهَا بِقَاعٍ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُورُونِهَا . يَشَى فَهَا يَقَاعٍ عَلَيْهِ أُولِوهَا وَتَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا . كَتَى مَا كَانَتْ . كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا . كَتَى مَا كَانَتْ . كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا وُرَدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا . كَتَى مَا كَانَتْ . كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا . كَتَى مَا كَانَتْ . كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا وَلَاهَا مَعْمَى عَلَيْهِ أَوْلَاهَا . وَلَا عَلَاهُ وَلَاهَا مُعْمَى عَلَيْهِ أَوْلِوهَا . كَمَا مَعْمَى عَلَيْهِ أَوْلِهِ

<sup>(</sup>١) في وب: والنظره! (٢) في وب: ٥ كل.

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (من أصل).
 (٤) سأقط من سياق (ب) ومقيدٌ بالحاشية.

يَحْكُمَ الله يَيْنَ عِبَادِهِ. فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».

قَالَ شُهَيْلٌ : فَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ الْبَقَرَ أُمْ لَا . قَالُوا : فَالْخَيْلُ ؟ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: ﴿ الْحَيَّلُ فِي نَوَاصِيهَا ﴿ أَوْ قَالَ ﴾ : الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا ﴿ قَالَ سُهَيْلٌ : أَنَا أَشُكُ ) الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . الْحَيْلُ ثَلَاثَةٌ : فَهِيَ لِرَجُل أَجْرُ . ولِرَجُلٍ سِتْرٌ. وَلِرَجُلِ وِزْرٌ. فَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ. فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيْلِ الله وَيُعِدُّهَا لَهُ. فَلَا تُغَيِّبُ شَيْعًا فِي بُطُونِهَا إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ أُجْرًا. وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ، مَا أَكَلَتْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا أَجْرًا. وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ، كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرً. (حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَاثِهَا) وَلَو اسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْن كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ. وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يتَّخِذُهَا تَكُوُّمًا وَتَجَمُّلًا. ولَا يَنْسَى حَقَّ ظُهُورِهَا وَبُطُونِهَا. فِي عُسْرِهَا. وَيُسْرِهَا وَأَمَا الذِّي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ. فَذَاكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وزْرٌ ». قَالُوا: فَالْحُمُو؟ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: ﴿ مَا أَنْزَلَ الله عَلَيَّ فِيهَا شَيِّعًا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذَّةَ: ﴿ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة/ الآية: ٧، ٨]».

<sup>( • • • )</sup> وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنَيِ اللَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ سُهَيْلٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَسَاقَ الْحَدِيْثَ.

<sup>( • • • )</sup> وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَزِيعٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا رَوْمُ

ابْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا شُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: « بَدَلَ عَقْصَاءُ): « عَضْبَاءُ » وَقَالَ: « فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَظَهْرُهُ » وَلَمْ يَذْكُرْ: جَبِيْنُهُ.

( • • • ) وحدَّثني هَرُون بْن سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ؛ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ ذَكْوَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيِّةِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا لَمْ يُؤَدِّ الْمُرْءُ حَقَّ الله أَوِ الصَّدَقَةَ فِي إِلِيهِ » وَسَاقَ الْحَدِيثِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ .

٧٧ - (٩٨٨) حدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ بُحَرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ: هَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيمَامِةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطَّ. وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. تَسْعَتُ عَلَيْهِ بِقَوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا. وَلَا صَاحِبِ بَقَرِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ قَطْ. وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بَعْوَائِمِهَا وَأَخْفَافِهَا. وَلَا صَاحِبِ بَقَرِ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا ، إِلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ. وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُّهُ بَعْوَائِمِهَا وَ وَلَا صَاحِبِ عَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا . إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيمَامَةِ أَكْثَرَ مَا كَانَتْ. وَقَعَدَ لَهَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ. تَنْطِحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطُوهُ وَتَطُوهُ وَلَا مُنْكُومُ بِقُوائِمِهَا . وَلَا صَاحِبِ عَنَمٍ لَا يَفْعَلُ فِيهَا حَقَّهَا . إلَّا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيمَةِ أَنْ مِنْ الْقِيمَةِ أَوْمَ الْقَيمَةِ شُخَاعًا أَقْرَعَ . يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ . فَإِذَا رَأَى فِيهِ حَقَّهُ . إِلَّا جَاءَ كُنْزُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ شُخَاعًا أَقْرَعَ . يَتْبَعُهُ فَاتِحًا فَاهُ . فَإِذَا رَأَى فَي فِيهِ . فَيَقْضَمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ » .

قَالَ أَبُو الزَّيَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ. ثُمَّ سَأَلْنَا جَايِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ.

وَقَالَ أَبُو الزَّيَيْرِ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرِ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله ! مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «حَلَبُهَا عَلَى الْمَاءِ. وَإِعَارَةُ دَلْوِهَا. وَإِعَارَةُ فَحْلِهَا. وَمَنِيحَتُهَا. وَحَمْلٌ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ الله ».

(أكثر ما كانت: بالمثلثة.

مثل له شجاعًا )(١): أي: نُصب، أو صُيِّر. بمعنى أنَّ ماله يصيرُ على صورة الشجاع.

جماء: هي التي لا قرون لها

وما حقُّها ؟ قال : إطراقُ فحلها ... إلى آخره : قال المازري : « يُحمل على أن

<sup>(</sup>١) ساقط من سياق «ب» ومقيدٌ في الحاشية.

يكون هذا الحق في موضع يتعيَّن فيه المواساة ». وقال القاضي: «هذه الألفاظ صريحةٌ في أنَّ (هذا)(١) الحقَّ غيرُ الزكاة ». قال: ولعلَّ هذا كان قبل وجوب الزكاة .

ومنيحتُها: هو أَن يمنحه ناقةً ، أو بقرةً ، أو شاةً ينتفعُ بلبنها ووبرها وصوفها وشعرها زمانًا ، ثمّ يردُها .

#### (٧) باب إرضاء السعاة

٣٩- (٩٨٩) حدَّ ثنا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ مُسَيْنِ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هِلَالٍ الْعَبْسِيُّ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا. قَالَ: فَقَالُ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ ﴾ .

قَالَ جَرِيرٌ: مَا صَدَرَ عَنِّي مُصَدِّقٌ ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ ، مُنْذُ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عَلِينِ ، إِلَّا وَهُوَ عَنِّي رَاضٍ .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلِيمَانَ. حَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَ وَحَدَّثَنَا اللَّهِمَانَ. حَ وَحَدَّثَنَا اللَّهِمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، بِهَذَا الرِّسْنَادِ، نَجْوَهُ. الْإِسْنَادِ، نَجْوَهُ.

من المصدقين: بتخفيف الصاد: هم الشعاةُ العاملون على الصدقات. أرضوا مصدقيكم: معناه: ببذل الواجب، (وملاطفتهم)(٢) وترك مشاقتهم.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) في «الأصلين»: «ملاطفتكم».

## (٨) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة

• ٣- ( • ٩٩ ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُعْرُورِ بْنِ سُويدِ عَنْ أَبِي ذَرِّ . قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلِ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . فَلَمَّا رَآنِي قَالَ : ﴿ هُمُ الْأَخْسَرُونَ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! ﴾ قَالَ : ﴿ هُمُ الْأَخْسَرُونَ . وَرَبِّ الْكَعْبَةِ ! ﴾ قَالَ : ﴿ هُمُ الْأَخْشَرُونَ أَمْوَالًا . إِلَّا مَنْ قَالَ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ﴿ هُمُ الْأَخْشُرُونَ أَمْوَالًا . إِلَّا مَنْ قَالَ فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ﴿ هُمُ الْأَخْشُرُونَ أَمْوَالًا . إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا ( مِنْ يَيْنَ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَمُولُولُهُ وَلَا غَنِهُ أُولِاهَا . كَانَتْ وَأَسْمَنَهُ عَلَيْهِ أُولِاهَا . عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا . عَادَتْ عَلَيْهِ أُولُولَاهَا . وَقَلِي لُهُ إِلَاهُ إِلَيْ عَلَى النَّاسِ » .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْمُعْرُورِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ؛ قَالَ : انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِتُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ . فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ وَكِيعٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! مَا عَلَى الْأَرْضِ رَجُلَّ يَمُوتُ . فَيَدَعُ إِبِلَّا أَوْ بَقَرًا أَوْ فَنَمًا ، لَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهَا » .

فلم أتقارُّ: أي: لم يمكنني القرار والثبات.

نفدت: قال النوويُّ (٧٤/٧) «ضبطناهُ بالدال المهملة، وبالذال المعجمة، وفتح الفاء».

## (٩) باب الترغيب في الصدقة

٣٣– (٩٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو كُرَيْبٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ؛ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلًا فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ، عِشَاءً. وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى أُحُدٍ. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عِيْلِينِ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! » قَالَ : قُلْتُ : لَبَيْنِكَ ! يَا رَسُولَ الله ! قَالَ : ﴿ مَا أُحِبُ أَنَّ أُمُحَدًا ذَاكَ عِنْدِي ذَهَبٌ . أَمْسَى ثَالِثَةً عِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ . إِلَّا دِينَارًا أُرْصُدُهُ لِدَيْنِ. إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللهِ. هَكَذَا (حَثَا بَيْنَ يَدَيْهِ) وَهَكَذَا (عَنْ يَمِينِهِ) وَهَكَذَا (عَنْ شِمَالِهِ)» قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا فَقَالَ: « يَا أَبَا ذَرِّ! » قَالَ: قُلْتُ: لَبَّيْكَ! يَا رَسُولَ الله! قَالَ: « إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمُ الْأَقَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا مِثْلَ مَا صَنَعَ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى. قَالَ: ثُمَّ مَشَيْنَا. قَالَ: « يَا أَبَا ذَرِّ! كَمَا أَنْتَ حَتَّى آتِيَكَ » قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى تَوَارَى عَنِّي. قَالَ: سَمِعْتُ لَغَطًّا وَسَمِعْتُ صَوْتًا. قَالَ: فَقُلْتُ: لَعَلَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ عُرضَ لَهُ. قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَتَّبِعَهُ. قَالَ: ثُمَّ ذَكَرْتُ قَوْلَهُ: « لَا تَبْرَحْ حَتَّى آتِيكَ » قَالَ: فَانْتَظُوْتُهُ. فَلَمَّا جَاءَ ذَكَرَتُ لَهُ الَّذِي سَمِعْتُ. قَالَ: فَقَالَ: « ذَاكَ جِبْرِيلُ. أَتَانِي فَقَالَ: مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِك بِالله شَيْعًا دَخَلَ الْجِنَّةَ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ».

لغطًا: بفتح الغين المعجمة وسكونها. أي: جلبةً وصوتًا غير مفهوم.

٣٣– (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ

( وَهُوَ ابْنُ رُفَيْعٍ ) عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ؛ قَالَ : خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي . فَإَذَا رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي وَحْدَهُ . لَيْسَ مَعَهُ إِنْسَانٌ . قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ يَمْشِي مَعَهُ أَحَدٌ. قَالَ: فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ الْقَمَرِ. فَالْتَفَتَ فَرَآنِي. فَقَالَ: ﴿ مَنْ هَذَا ؟ ﴾ فَقُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ. جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ . قَالَ : « يَا أَبَا ذَرِّ ! تَعَالَهُ » قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً . فَقَالَ : « إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ الْقُلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِلَّا مَنْ أَعْطَاهُ الله خَيْرًا. فَنَفَحَ فِيهِ يَمِينَهُ وَشِمَالَهُ ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَوَرَاءَهُ ، وَعَمِلَ فِيهِ خَيْرًا » قَالَ : فَمَشَيْتُ مَعَهُ سَاعَةً . فَقَالَ : « اجْلِسْ هَهُنَا » قَالَ : فَأَجْلَسَنِي فِي قَاعِ حَوْلَهُ حِجَارَةً . فَقَالَ لِي : « اجْلِسْ هَهُنَا حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْكَ » قَالَ : فَانْطَلَقَ فِي الْحُرَّةِ حَتَّى لَا أَرَاهُ. فَلَبِثَ عَنِّي. فَأَطَالَ اللُّبْثَ. ثُمَّ إِنِّي سَمِعْتُهُ وَهُوَ مُقْبِلٌ وَهُوَ يَقُولُ: « وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى » قَالَ : فَلَمَّا جَاءَ لَمْ أَصْبِرْ فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ! جَعَلَنِيَ الله فِدَاءَكَ . مَنْ تُكَلِّمُ فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ ؟ مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَوْجِعُ إِلَيْكَ شَيْعًا. قَالَ: « ذَاكَ جِبْرِيلُ. عَرَضَ لِي فِي جَانِبِ الْحَرَّةِ. فَقَالَ: بَشِّرْ أُمَّتَكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْعًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ ! وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : قُلْتُ : وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ سَرَقَ وَإِنْ زَنَى ؟ قَالَ: نَعَمْ. وَإِنْ شَربَ الْخَمْرَ».

إِلَّا مِن أعطاهُ الله خيرًا: أي: مالًا.

فنفخ: بالحاء المهملة. أي: ضرب يده بالعطاء.

يمينه وشمالُه وبين يديه ووراءه: أي: فعل جميع وجوه المكارم والخير. وعمل فيه خيرًا: (ق ٢/١٢٨) أي: طاعة.

في الحرة: هي الأرض الملبسة حجارة سوداء.

## (١٠) باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم

٤٣- (٩٩٢) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ. فَبَيْنَا أَنَا فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلاًّ مِنْ قُرَيْشٍ. إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيَابِ. أَخْشَنُ الْجُسَدِ. أَخْشَنُ الْوَجْهِ. فَقَامَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ. فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةِ ثَدْي أُحَدِهِمْ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ نُغْضِ كَتِفَيْهِ. وَيُوضَعُ عَلَى نُغْضِ كَتِفَيْهِ. حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ حَلَمَةِ ثَدْيَيْهِ يَتَزَلْزَلُ. قَالَ: فَوَضَعَ الْقَوْمُ رُءُوسَهُمْ. فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ رَجَعَ إِلَيْهِ شَيْعًا. قَالَ: فَأَدْبَرَ. وَاتَّبَعْتُهُ حَتَّى جَلَسَ إِلَى سَارِيَةٍ . فَقُلْتُ : مَا رَأَيْتُ هَؤُلَاءِ إِلَّا كَرِهُوا مَا قُلْتَ لَهُمْ . قَالَ : إِنَّ هَؤُلَاءِ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا. إِنَّ خَلِيلِي أَبَا الْقَاسِم ﷺ دَعَانِي فَأَجَبْتُهُ. فَقَالَ: ﴿ أَتَرَى أُجِدًا؟ ﴾ فَنَظَوْتُ مَا عَلَيَّ مِنَ الشَّمْسِ وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّهُ يَبْعَثُنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ. فَقُلْتُ: أَرَاهُ. فَقَالَ: ﴿ مَا يَسُرُنِي أَنَّ لِي مِثْلَهُ ذَهَبًا أَنْفِقُهُ كُلَّهُ. إِلَّا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ ﴾ ثُمَّ هَوُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّنْيَا . لَا يَعْقِلُونَ شَيِّعًا . قَالَ : قُلْتُ : مَالَكَ وَلَإِخْوَتِكَ مِنْ قُرَيْشٍ، لَا تَعْتَرِيهِمْ وَتُصِيبُ مِنْهُمْ. قَالَ: لَا. وَرَبُّكَ! لَا أَسْأَلُهُمْ عَنْ دُنْيَا. وَلَا أَسْتَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ. حَتَّى أَلْحَقَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ.

ملأ: هم الأشراف.

أخشن الثياب ... إلى آخره: هو بالخاء والشين المعجمتين في الألفاظ الثلاثة: من ( الخشونة ) عند الجمهور . وعند ( ابن الحذاء ) (١) في الأخير خاصة :

<sup>(</sup>١) هو أبو عمر أحمد بن محمد بن يحيى القرطبيُّ كان محدثًا متقنًا حدث عنه أبو علي الغسَّاني وغيره. توفي في ربيع الآخر سنة (٤٦٧ هـ) وله سبعٌ وثمانون سنةً . رحمه الله تعالى.

« حسن الوجه » من « الحُسْن » . ورواه القابَسيُّ في ( « البخاريُّ » ) (١) : « حسن الشعر والثياب والهيئة » .

فقام عليهم: أي: وقف.

بشر الكانزين: هذا على مذهب أبي ذرّ في الكنز، أنَّهُ كلَّ ما فضل عن حاجة الإنسان. والذي عليه الجمهور أنَّ الكنز: المالُ الذي لم تؤد زكاته، وما أدّيت زكاتُهُ فليس بكنز، سواء كثر أم قلَّ.

برضف: هي الحجارةُ المحماةُ.

يُحمى: يوقدُ .

ثدي أحدهم: فيه جواز استعمال «الثدي» في الرجل، وهو الصحيح عند جمهور أهل اللُّغة.

من نُغض كتفيه: بضم النون وسكون الغين المعجمة، وضاد معجمة: العظمُ الرقيقُ على طرف الكتف. وقيل: هو أعلى الكتف.

يتزلزلُ: أي: يتحرَّكُ. قال القاضي: قيل: إنه بسبب نضجه (يتحركُ) (٢)، لكونه تهرَّأ، قال: والصوابُ أنَّ التحرُّك والتزلزل إنما هو (للرضف) (٣)، أي: يتحرك من نُغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه.

لا تعتريهم: أي: لا تأتيهم ولا تطلب منهم. يقال: اعتريتُهُ إذا أتيتهُ تطلبُ منه حاجةً.

٣٥- (٠٠٠) وحدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثنَا أَبُو الْأَشْهَبِ. حَدَّثَنَا خُلِيْدٌ الْعَصَرِيُ عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: كُنْتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قَرْيْشٍ. فَمَرَّ أَبُو ذَرِّ وَهُوَ يَقُولُ: بَشِّرِ الْكَانِزِينَ بِكَيٍّ فِي ظُهُورِهِمْ. يَحْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ مِنْ جَبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ جَبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ جَبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ جَبَاهِهِمْ. قَالَ: ثُمَّ مَنْ جَبَاهِهِمْ.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) في (م): (متحرك).

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «الرضف».

تَنَجَّى فَقَعَدَ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَٰذَا؟ قَالُوا: هَذَا أَبُو ذَرِّ. قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ: مَا شَيْءٌ سَمِعْتُكَ تَقُولُ قُبَيْلُ؟ قَالَ: مَا قُلْتُ إِلَّا شَيْعًا قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّهِمْ عَلِيٍّةٍ. قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الْعَطَاءِ؟ قَالَ: حَدْهُ فَإِنَّ فِيهِ الْيَوْمَ مَعُونَةً. فَإِذَا كَانَ ثَمَنًا لِدِينِكَ فَدَعْهُ.

خليد: بضم الخاء المعجمة، وفتح اللَّام، وإسكان الياء. العصري: بفتح العين والصاد (المهملتين)(١).

## (١١) باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف

٣٦- (٩٩٣) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . يَا النَّبِيُ عَلِيْتُ قَالَ : « قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكُ بِهِ النَّبِيُ عَلِيْتُ قَالَ : « يَمِينُ الله مَلْآى ( وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : مَلْآنُ ) سَحَّاءُ . لَا يَغِيضُهَا شَيْءٌ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ » .

وقال ابن نمير: ملآن: قالوا: هو غلطٌ منه، وضبطوهُ بوجهين: إسكانُ اللَّام، ثُمَّ همزةً، وفتح اللَّام، بلا همز.

سحّاء: ضبط بوجهين: بالتنوين علّى المصدر، وهو الأصحُّ الأشهرُ، وبالمدّ على الوصف، ووزنُهُ «فعلاء» صفةً لليد. والسحُّ: الصبُّ الدائمُ.

لا يغيضُها: أي: لا ينقصها.

الليل والنهار: منصوبان على الظرف في الرواية الأولى. وضبط في رواية «محمد بن رافع» $^{(7)}$  بذلك، وبالرَّفع على أنَّهُ فاعلٌ.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «المعجمتين» وهو غلط واضح.

<sup>(</sup>٢) هي الآتية.

٣٧- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مَنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ. هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، أَخِي وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ عَنْهَا. وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «إِنَّ الله قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَنْ رَسُولِ الله قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَنْ مَسُولِ الله قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَنْ مَسُولِ الله قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَىٰكَ ». وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: « يَمِينُ الله مَلاّى. لَا يَغِيضُهَا سَحَّاءُ عَلَيْكَ ». وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله مَلاّى. لَا يَغِيضُهَا سَحَّاءُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مُذَّ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ. فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِينِهِ ». قَالَ: « وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْأُخْرَى الْقَبْضُ. يَرْفَعُ وَيَخْفِضُ ».

وبيده الأخرى القبض: ضبط بالقاف، والباء الموحدة (ق ١/١٢٩) وهو الأشهر والأكثر. ومعناه: الموت. وقيل: تقتير الرّزق على من يشاء. وبالفاء والياء المثناة (١) تحت. ومعناه: الإحسان والعطاء والرّزق الواسع. وقيل: الموت لغة في الفيض. يقال: فاضت نفسه وأفاضت. إذا مات. قال المازري: «وهذا مما يُتأوّلُ (٢)، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة لـ «الشمال» لا يوصف بها الباري سبحانه، لأنه مقدس عن التجسيم والحدّ، وإنما خاطبهم رسول الله عليه المباري سبحانه، وأراد الإخبار بأنّ الله (سبحانه و) (٣) تعالى لا ينقُصُه الإنفاق، ولا ريسك النعم بـ «سحّ اليمين» لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه».

قُلْتُ: وهذا يسمَّى في (فنِّ) (°) البيان بالاستعارة التمثيلية.

يرفع ويخفض: قيل: هو عبارةً عن توسيع الرِّرْق وتقتيره على من يشاء. وقيل: هو عبارة عن تصاريف (المقادير)(١٦) في الخلق بالعرَّة والذَّلِّ.

<sup>(</sup>١) يعني: «الفيض».

 <sup>(</sup>٢) هذا تعطيل وليس بتأويل، وهل إذا أثبت الصفة وقلت: ليس كمثله شيء يلزمك القولُ
 بالتجسيم؟ اللَّهُمَّ ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك غير مفرطين ولا غارمين.

<sup>(</sup>۳) من «ب»: « يسكه».

<sup>(°)</sup> ساقط من «م». (٦) في «ب»: «المقادر».

# (١٢) باب فضل النفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم

• 3- (٩٩٦) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُرْمِيُّ . حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ عَبْدِ الْلَكِ بْنِ أَبْجَرَ الْكِنَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفِ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ؛ قَالَ : كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو . إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ ، فَدَخَلَ . فَقَالَ : أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : فَانْطَلِقْ فَدَخَلَ . فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ ، فَأَعْطِهِمْ . قَالَ : قُوتَهُ » .

الجرمي: بالجيم.

قهرَمَان: بفتح القاف، وإسكان الهاء، وفتح الرَّاء: الخازنُ والقائم بحوائج الإنسان، وهو بمعنى الوكيل وهو (بلسان) (١٠): الفرس.

(١٣) باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة

13- (٩٩٧) حدَّ ثَنَا قَتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّ ثَنَا لَيْتٌ. ﴿ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الرُّيَثِرِ ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ : أَعْبَقَ رَجُلِّ مِنْ بَنِي عُذْرَةً عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله عَلَيْ فَقَالَ : ﴿ أَلَكَ مَالً عَيْرُهُ ؟ ﴾ فَقَالَ : ﴿ أَلَكَ مَالً عَيْرُهُ ؟ ﴾ فَقَالَ : ﴿ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِي ؟ ﴾ فَاشْتَرَاهُ نَعَيْمُ بْنُ عَبْدِ الله الْعَدُويُ بِثَمَا بِاللهِ وَرُهُم . فَجَاءَ بِهَا رَسُولَ الله عَلِي فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ . عَبْدِ الله الْعَدُويُ بِثَمَا بِاللهِ فَتَصَدَّقُ عَلَيْهَا . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ . فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَا وَمُولَ عَنْ فِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ فَهَا كَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ﴾ يَقُولُ : فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ .

<sup>(</sup>۱) في « ب »: « بتبيان » .

( • • • ) وحدَّ ثني يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ أَيِي الزُّيَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ ( يُقَالُ لَهُ أَبُو مَذْكُورٍ ) أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ . يُقَالُ لَهُ : يَعْقُوبُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ .

فضل: بكسر الضاد وفتحها.

### (1٤) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين

٢٠ - (٩٩٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَة ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَة أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَلى. وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَلى. وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَلى. وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَا يَعْهَا طَيِّهِ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ.

قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنَ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَيُّونَ ﴾ [آل عمران / الآية: ٩٦] قَامَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ الله عَيِّلَةِ فَقَالَ: إِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَيُّونَ ﴾ . وَإِنَّ الله يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَيُّونَ ﴾ . وَإِنَّ الله عَنْدَ أَمُوالِي إِلَيَّ يَيْرَحَى . وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لله . أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ الله . فَضَعْهَا! يَا رَسُولَ الله ، حَيْثُ شِعْتَ . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: الله . فَضَعْهَا! يَا رَسُولَ الله ، حَيْثُ شِعْتَ . قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ: ﴿ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَى مَالٌ رَابِحٌ . قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا . ﴿ وَبَنِي وَبَنِي الله عَلَيْ إِلَى عَالًا وَابِحُ . قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا . وَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ إِلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

٣٤- (٠٠٠) حدَّثني مُحمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ ابْنُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ. قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ لَنْ اللهُ سَلَمَةَ. حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنسٍ. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرَى رَبَّنَا يَسْأَلْنَا مِنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحَيُّونَ ﴾. قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أُرى رَبَّنَا يَسْأَلْنَا مِنْ أَمْوَالِنَا. فَأُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ الله ، أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَرْضِي ، بَرِيحًا ، لله . قَالَ: فَجَعَلَهَا فِي قَرَائِيْكَ » قَالَ : فَجَعَلَهَا فِي عَلَانَ بْنِ ثَابِتٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ .

بيرحا: ضبط بفتح الراء، وضمّها، مع كسر الياء. وبفتح الباء والراء. حائطً يُسمّى بهذا الاسم، وليس اسم بئر، وفي رواية حماد بن سلمة «بريحا» بفتح الباء وكسر الراء. وفي «أبي داود» (١٦٨٩): «بأريحاء» وأكثر رواياتهم في هذا الحرف بالقصر، وروي بالمدّ

بخ: بإسكان الخاء وتنوينها مكسورةً. وحُكي كسرُها بلا تنوين، وحُكي تشديدُها. وروي بالرَّفع. ومعناه: تعظيمُ الأمر وتفخيمُهُ.

مالٌ رابح: ضبط بالموحدة، من «الرُّبح» وبالمثناة (١) تحت أي: رابحٌ عليك أجرُهُ ونفعه في الآخرة.

\$ 3- (٩٩٩) حدَّثني هرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّهَا أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكِيْرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ؛ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ الله عَلِيّةِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله عَلِيّةِ. فَقَالَ: « لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ، كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ ».

لو أَعْطَيْتِهَا أَخُوالك: كذا في ﴿ الأُصُولُ ﴾ باللَّام. وفي ﴿ البخاريِّ ﴾ (٢) في

<sup>(</sup>۱) يعني: «رايح» وتروى «رائح» وهي عند الدارمي (۱/۲۷۸/ رقم ١٦٥٥).

<sup>(</sup>٢) وأخرجه البخاري (٢١٧/٥-٢١٨) من طريق بكير بسنده سواء.

رواية الأصيلي: «أخواتك» (ق ٢/١٢٩) بالتاء المثناة فوق. قال القاضي: ولعلَّهُ أُصحَّ، بدليل رواية «الموطأ» «أعطيتها أختك» (١) قال النوويُّ (٨٦/٧): «الجميعُ صحيحٌ».

وع- (٠٠٠) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الأعْمشِ، عَنْ أَبِي وَائِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ تَصَدَّقْنَ ، يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ! وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ » قَالَتْ: فَرَجَعْتُ إِلَى عَبْدِ الله فَقُلْتُ: إِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ. وَإِنَّ رَسُولَ الله عَيْكِ قَدْ أَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ. فَأْتِهِ فَاشْأَلُهُ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَجْزِي عَنِّي وَإِلَّا صَرَفْتُهَا إِلَى غَيْرِكُمْ. قَالَتْ: فَقَالَ لِي عَبْدُ الله : بَلِ ائْتِيهِ أَنْتِ . قَالَتْ : فَانْطَلَقْتُ . فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَار بِبَاب رِسُولِ الله ﷺ . حَاجَتِي حَاجَتُهَا . قَالَتْ : وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ قَدْ أَلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمُهَابَةُ . قَالَتْ : فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا لَهُ : اثْتِ رَسُولَ الله عَلِي . فَأَخْبِرُهُ أَنَّ امْرَأَتَيْن بِالْبَابِ تَسْأَلَانِكَ : أَجَرْي الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا ، عَلَى أَزْوَاجِهِمَا ، وَعَلَى أَيْتَامَ فِي حُجُورِهِمَا ؟ وَلَا تُخْبِرُهُ مَنْ نَحْنُ. قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ. فَسَأَلَهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ: « مَنْ هُمَا؟ » فَقَالَ : امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَزَيْنَبُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « أَيُّ الزَّيَانِب؟ » قَالَ: امْرأَةُ عَبْدِ الله . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عِلَيْمَ: « لَهُمَا أُجْرَانِ: أُجْرُ الْقَرَابَةِ وَأُجْرُ الصَّدَقَةِ ».

ولو من حَلْيِكُنَّ: بفتح الحاء، وسكون اللَّام مفردًا.

<sup>(</sup>١) وأخرجه بهذا اللفظ الطحاويٌ في ﴿ شرح المعاني ﴾ (٣٥٣/٤) من طريق ابن لهيعة ، ثنا بكير الأشج به ، ثم أخرجه من طريق آخر عن ميمونة رضي الله عنها .

يجزي: بفتح الياء، أي: يكفي.

24 - ( • • • ) حدَّثني أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ الْأَزْدِيُّ . جَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ . حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله . قَالَ : فَذَكَرْتُ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ الله . قَالَ : فَذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ . فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ لِإِبْرَاهِيمَ . فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَة ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ زَيْنَبَ الْمُرَأَةِ عَبْدِ الله . بِمِثْلِهِ . سَوَاءً . قَالَ : قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ . فَرَآنِي النَّيِ عَبْدِ الله . بِمِثْلِهِ . سَوَاءً . قَالَ : قَالَتْ : كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ . فَرَآنِي النَّيْ عَبْدِ الله . بِمِثْلِهِ . سَوَاءً . وَلَوْ مِنْ مُلِيّكُنَّ » . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ اللهِ عَرْبُ أَبِي الْأَحْوَمِ .

فنكرتُ ذلك لإبراهيم: قال النوويُّ (٨٨/٧): «قائلُ ذلك: الأعمشُ، ومقصودُهُ أنَّهُ رواهُ عن شيخين: شقيق، وأبي عبيدة».

٨٤ – (٣٠٠١) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا أَبِي مَسْعُودِ شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ ( وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ ) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ اللّه بْنِ يَزِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ اللّه بْنِ يَزِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ ، قَالَ : « إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا ، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً » .

( • • • ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ.

يحتسبُها: قال النوويُّ (٨٩/٧): «طريقُهُ في الاحتساب أن يتذكر أنه يجب عليه الإنفاق على الزوجة والأطفال والمملوك ونحوهم، ممن تجبُ نفقتُهُ على

حسب أحوالهم ، واختلاف العلماء فيهم ، وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق عليهم ، فينفق بنية (أداء )(١) ما أمر به » .

• ٥- (٣ • • ١) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةً، فِي عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عَاهَدَهُمْ. فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ الله ! قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةً. رَسُولَ الله ! قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةً. رَسُولَ الله ! قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ رَاغِبَةً. وَالْمَالُ أُمِّي ؟ قَالَ: « نَعَمْ. صِلِي أُمَّكِ ».

قدمت عليّ أمي: اسمها: «قيلة، وقيل: قتيلة بنت عبد العزى العامرية (القرشية)»(٢).

وهي راغبة: قيل، معناه: راغبة عن الإسلام كارهة له. وقيل: طامعة فيما أعطيتُها، حريصةٌ عليه. وفي رواية «أبي داود» (١٦٦٨): «قدمت عليٌّ أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمةٌ مشركةٌ».

فالأولى: راغبة ، بالباء . أي: طامعة طالبة صلتي .

والثانية: بالميم. أي: كارهة للإسلام ساخطة. (واختُلف) (٣) في إسلامها، والأكثر أنها ماتت مشركة (٤).

(٢) ساقط من (٧).

<sup>(</sup>١) في «ب»: ﴿إِذَا ».

<sup>(</sup>٣) في (ب): (واختلاف)!

<sup>(</sup>٤) وهذا يدلُّ على نكارة ما أخرجه البزار (ج ٢/رقم ١٨٧٣) قال: حدثنا عبد الله بن شبيب ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا أبو قتادة العدوي، عن ابن أخي الزهري، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة وأسماء أنهما قالتا: قدمت علينا أمنا المدينة وهي مشركة – في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله عليا مشركة – في الهدنة التي كانت بين قريش وبين رسول الله عليا عليا وهي راغبة، فنصلها؟ قال: «نعم، فصلاها».

قُلْتُ : وهذا منكرٌ من وجهين :

الأول: أن أُمَّ أسماء غير أمَّ عائشة ، فأمُّ عائشة هي ﴿ أَم رومان ﴾ .

الثاني: ما أخرجه البخاريُّ وغيره عن عائشة قالت: ﴿ لَمَ أَعْقَلَ أَبُويٌّ قَطَ إِلَّا

### (١٥) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه

١٥- (٤٠٠٤) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتُهِ ابْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عَلِيْتُهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ أُمِّيَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَمْ تُوصٍ. وَأَظُنَّهَا لَوْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ». تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . ﴿ وَحَدَّثَنِي عَلِيْ بْنُ مُحْبِرٍ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ أَبُو أُسَامَةً . ﴿ وَحَدَّثَنِي عَلِيْ بْنُ مُحْبِرٍ . أَخْبَرَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ . ﴿ حَدَّثَنَا شُعَيَبُ بْنُ إِسْحَقَ . كُلَّهُمْ عَنْ هِشَامٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

وَفِي حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً: وَلَمْ تُوصِ كَمَا قَالَ ابْنُ بِشْرٍ. وَلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ الْبَاقُونَ.

أفتلتت نفسها: بالفاء، مبنيًا للمفعول. أي: ماتت فلتة، أي: فجأة و« نفسها »: يروى بالرَّفع، نائبُ الفاعل، وبالنَّصب مفعول ثانٍ، بإسقاط الجار، والأول هو المضمرُ القائم مقام الفاعل. ورواه ابن قتيبة: «اقتلتت » بالقاف. قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة. ويقال أيضًا لمن قتله الحبُّ والعشقُ. أفلها أجرّ إن تصدقت عنها ؟: الرواية الصحيحة بكسر الهمزة من « إن » على الشرطيّة، ولا يصحُّ قولُ من فتحها، لأنه إنما سأل عما لم يفعله.

(١٦) باب بيان أن اسم الصَدُّقةُ يُقع على كلِ نوع من المعروف (١٦) باب بيان أن اسم الصَدُّقةُ يُقع على كلِ نوع من المعروف (١٠٠٥) حدَّثنا وَحَدَّثَنَا

وهما يدينان الدين ، يعني الإسلام . وفي رواية البزار : «أن أمها كانت مشركة » وعلة هذا الإسناد هو شيخ البزار عبد الله بن شبيب . وبه أعله الهيثمي في « المجمع » ( ٨/ ٤٤) وابن أخي الزهري في حفظه مقال .

أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ. كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رَبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، (فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً. الْأَشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، (فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةً. قَالَ: قَالَ نَبِيْكُمْ عَلِيْتٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً: عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ) قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةً ».

كل معروف صدقةً: أي: كلُّ ما يفعل من أعمال البرِّ والخير، كان ثوابُه كثواب من تصدق بالمال.

الدُّثُورِ: بضمُّ الدَّال ، جمعُ: « دَثر » بفتحها (ق ١/١٣٠): وهو المالُ الكثير . ما تصَّدُقون: الرواية بتشديد الصاد والدَّال جميعًا .

وكلُّ تكبيرةِ صدقةً: برفع: «صدقة» على الاستئناف، ونصبها عطفًا على

(إنَّ بكل تسبيحة صدقة » وكذا ما بعده. قال القاضي: (يحمل)(١) تسميتها «صدقة » أنَّ لها أجرًا كما للصدقة أجر، وأنَّ هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجور، فسمَّاها: «صدقة » على طريق المقابلة وتجنيس الكلام. وقيل: معناهُ أنها صدقة على نفسه.

وأمرّ بالمعروف: نَكَّرهُ إشارةً إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وفي پُضع أحدكم صدقة: هو بضم الباء: قال النوويُّ (٩٢/٧): « يُطلقُ على الجماع، وعلى (الفرج)(٢) نفسه، وكلاهما يَصِعُ إرادتُهُ هنا».

أياتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرٌ ؟ قال القرطبي: استفهام من استبعد حصول أجر بفعل (مستلذ) (٣) يحثُ الطبع عليه، وكأنَّ هذا الاستبعاد إنما وقع من تصفح الأكثر من الشريعة، وهو أنَّ الأجور إنما تحصل في العبادات الشاقة على النفوس المخالفة لها.

أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر: زاد البيهة في في ﴿ شُعب الإيمان ﴾ ( + 7 / , 0 - 7 ) ؛ ﴿ أتحتسبون بالشرّ ، ولا يحتسبون بالخير؟ ﴾ قال النووي (( + 7 / ) ) ؛ ﴿ وفي الحديث جواز القياس ، وهو مذهبُ العلماء كافةً إلّا الظاهرية ، وأمّّا المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس فليس المرادُ به القياس الذي يعتمده الفقهاء والمجتهدون . قال : وحاصلُه وهذا القياسُ المذكورُ في الحديث هو ﴿ قياس العكس ﴾ . قال القرطبيُّ : وحاصلُه راجعٌ إلى إعطاء كلِّ واحدٍ من المتقابلين ما يقابل (ق ( + 7 / ) )) به الآخر من المنوات والأحكام .

٤٥- (١٠٠٧) حدَّثنا حَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْحُلُوانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ) عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ

 <sup>(</sup>۱) (في وم): (يحتمل).
 (۲) في (ب): (الضرع)!

<sup>(</sup>٣) في (ب): (مستقلة)!!

<sup>(</sup>٤) ولَّكنه من رواية أبي البختري عن أبي ذر. قال البيهقيُّ: « مرسلة ».

أَبَا سَلَّامٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرُّوخَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ: «إِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانِ مِنْ بَنِي آدَمَ عَلَى سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ . فَمَنْ كَبَّرَ الله ، وَحَمِدَ الله ، وَهَلَّلَ الله ، وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَقَلَاثِمِائَةِ مَفْصِلٍ . فَمَنْ كَبَّرَ الله ، وَحَمِدَ الله ، وَهَلَّلَ الله ، وَاسْتَغْفَرَ الله ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْشَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْشَوْكَةً أَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيقِ النَّاسِ ، وَأَمْرَ بِمَعْرُوفِ ، أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَدٍ ، عَدَدَ تِلْكَ السِّتِينَ وَالثَّلَاثِمِائَةِ السُّلَامَى ِ . فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ » .

قَالَ أَبُو تَوْبَةً: وَرُبُّكَا قَالَ « يُمْسِي ».

( • • • ) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحَمنِ الدَّارِمِيُّ . أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ . حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ . أَخْبَرَنِي أَخِي زَيْدٌ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « فَإِنَّهُ يُمْسِي يَوْمَئِذِ » .

( • • • ) وحدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ . حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ( يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَّامٍ ، عَنْ جَدِّهِ أَنِي سَلَّامٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرُّوخَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ جَدِّهِ أَبِي سَلَّامٍ . قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ فَرُّوخَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « خُلِقَ كُلُّ إِنْسَانٍ » بِنَحْوِ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ مَعْ وَيَهُ مَوْدَ : « فَإِنَّهُ يَمْشِي يَوْمَعِذٍ » .

إنَّه خلق: قال القرطبيُّ: الضمير في «إنَّهُ» ضميرُ (الشأن والأمر) (١٠). مفصل: بفتح الميم وكسر الصاد. قال القرطبيُّ: و «المفاصلُ»: العظامُ التي ينفصلُ بعضُها من بعض، وقد سمَّاها «سلاميات». قال: ومقصودُ الحديث أنَّ العظام التي في الإنسانُ أصلُ وجوده، وبها حصولُ منافعه، إذ لا تتأتى الحركات

<sup>(</sup>١) في «م»: «الأمر والشأن».

والسكنات إلَّا بها، والأعصاب: رباطات. واللحوم والجلود: حافظات وممكنات. فهي إذًا أعظم نعم الله على الإنسان، وحقُّ المنعَم عليه أنْ يقابل كُلُّ نعمةِ منها بشكّر يخصُّها، وهي أن يعطي صدقةً كما أُعطي منفعةً، لكن الله (سبحانه)(١) وتعالى لطف وخفف بأنْ جعل التسبيحة الواحدة كالعطية، (وكذلك)(٢) التحميدة ، وغيرها من أعمال البر وأقواله ، وإنْ قلّ مقدارها . وأتمُّ تمام الفضل أن اكتفى (من) (٣) ذلك كله بركعتين في الضحى.

عدد تلك الستين والثلاثمائة السلامي: قال القرطبي : كذا وقعت الرواية ، وصوائِهُ في العربيَّة: « وثلاثمائة الشُّلامي » ، لأنه لا يُجمّع بين الإضافة والألف واللَّام . وقال النوويُّ (٩٣/٧) : « وقع هنا إضافة « ثلاث إلى مائة » ، مع تعريف الأول وتنكير الثاني ، والمعروف لأهل العربية عكشهُ ، وهو : تنكير الأول وتعريفُ الثاني. وقد سبق جوابُّهُ في ﴿ كَتَابِ الْإِيمَانِ ﴾ .

زحزح: باعد.

يمشي: قال النوويُّ (٩٣/٧): «وقع لأكثر رواة «(كتاب)(٤) مسلم» الأول « يمشي » بفتح الياء ، وبالشين المعجمة ، والثاني : بضمُّها ، وبالسين المهملة ولبعضهم عكسه ، وكلاهما صحيح . وأمَّا قوله بعده في رواية الدَّارميِّ : « (وقال) (°): فإنه (يمسي) (٦) يومئذ ، فبالمهملة لا غير ، وأمَّا قولُهُ بعدُ في حديث «أبي بكر بن نافع»: «وقال: فإنه يمشي يومئذٍ» فبالمعجمة باتفاقهم».

٥٥- (٨٠٠٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدَّهِ ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيًّا ، قَالَ: «عَلَى كُلِّ مُسْلِم صَدَقَةٌ » قِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: « يَعْتَمِلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ » قَالَ : قِيلَ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ

(٢) في «ب»: « وذلك»!

<sup>(</sup>١) من (ب).

<sup>(</sup>٣) في ١ ب ١ : ١ عن ١ . (٤) زيادة من (م».

<sup>(</sup>٥) في (ب): (وقال بعضهم».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (١).

قَالَ: « يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفَ » قَالَ: قِيلَ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ؟ قَالَ: « يَأْمُرُ بِالْمُعُرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ » قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: « يَأْمُرُ بِالْمُعُرُوفِ أَوِ الْحَيْرِ » قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ؟ قَالَ: « يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ. فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ » .

( • • • ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

على كُلِّ مسلم صدقة : قال القرطبي : «هو هنا مطلق ، وقد قُيِّد في حديث أبي هريرة بقوله : « في كل يوم » (ق ١/١٣١) ، قال : (فظاهر) (١) هذا اللفظ الوجوب ، ولكن خففهُ الله تعالى حيث جعل ما خفَّ من المندوبات مسقطًا له ، لطفًا منه .

ذا الحاجة: صاحبُها.

الملهوفُ: المضطر إليها، الذي قد شغله همُّهُ بحاجته عن كل ما سواها. يمسك عن الشرّ، فإنها صدقة. أي: على نفسه، كما في رواية أخرى. والمرادُ: أنَّهُ إذا أمسك عن الشرّ لله تعالى كان له أجرّ على ذلك، كما أن للمتصدق بالمال أجرًا.

70- (١٠٠٩) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مَمَّامٍ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَذَكرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ». قَالَ: « تَعْدِلُ يَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ . وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّيْهِ فَتَحْمِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ». قَالَ: « وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ اللهَ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ». قَالَ: « وَالْكَلِمَةُ الطَّيِبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِّبَةُ الطَّيِبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الطَّيْبَةُ الْعَالِيمَةُ الْعَالِمَةُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْهُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامَةُ الْعَلَامُهُ الْعُرْبُونُ الْعُمْ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَيْبَةُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ الْعَلْهُ الْعَلَامُ اللهُ المَا اللهُ ال

<sup>(</sup>١) في «م»: «وظاهر».

صَدَقَةً. وَكُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةً. وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةً ».

تعدل بين الاثنين: أي: تصلحُ بينهما بالعَدْل.

(١٧) باب في المنفق والممسك

٧٥- (١٠١٠) وحدَّثني الْقَاسِمُ بْنُ زَكْرِيَّا. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ مَخْلَدِ. حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مُزَرِّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: الله همَّا أَعُومُ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلكَانِ يَنْزِلَانِ. فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا. وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ! أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا».

ابن أبي مُزَرِّد: بضم الميم، وفتح الزاي، وكسر الراء المشددة. واسمه: عبد الرحمن بن يسار.

اللَّهُمَّ أُعطُ مَنفقًا خلقًا: قال القرطبي: «هذا يعمُّ الواجبات والمندوبات».

اللَّهُمُّ أعط ممسكًا تلقًا: قال القرطبيُّ: يعني الممسك عن النفقات الواجبات، وأمَّا الممسك عن المندوبات، فقد لا يستحقُّ هذا الدعاء، اللَّهُمُّ إِلَّا أَنْ يغلب عليه البخلُ (بها) (١) وإنْ قلَّتْ، كالحبَّة، واللقمة، فهذا قد يتناوله هذا الدَّعاء؛ لأنه إنّا يكونُ كذلك لغلبة صفة البخل المذمومة عليه، وقلَّ ما يكونُ كذلك إلَّا ويبخل بكثيرٍ من الواجبات، (أو) (٢) لا يطيبُ نفسًا بها.

(١٨) باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها ٥٩- (١٠١٢) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَّادِ الْأَشْعَرِيُّ، وَأَبُو كُرَيْبٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُودَةً، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الْبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ النَّهَبِ. ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ. وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ أَرْبَعُونَ امْرَأَةً. يَلُذْنَ بِهِ. مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّبَاءِ الرِّجَالِ وَكَثْرَةِ النِّبَاءِ ».

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بَرَّادٍ: « وَتَرَى الرَّجُلَ » .

ويُرى الرَّجُلُ: بضمِّ المثناةِ تحت.

(يلُذُن)<sup>(۱)</sup> به: قال القرطبيّ : أي : يستترن ويحترزن . من «الملاذ » الذي هو السترة ، قال النوويّ (٩٦/٧) : «أي ينتمين إليه ليقوم بحوائجهنّ ، ويذُبّ عنهُنّ . وفي رواية ابن براد : «وترى الرّجل» بفتح المثناة فوق .

• ٦- (١٥٧) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ) عَنْ شُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ. حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ. حَتَّى يَحْرُبَ الله عَيِّلِيِّهِ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ. حَتَّى يَحْرُبَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ. وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا».

حتى تعود أرضُ العرب مروجًا وأنهارًا: قال النوويُّ (٩٧/٧): «معناه – والله أعلمُ –: أنهم يتركونها ويعرضون عنها فتبقى مهملة لا تزرعُ ولا يسقى من مياهها، وذلك لقلَّة الرجال، وكثرة الحروب، وتراكم الفتن، وقرب الساعة، وقلة (ق ٢/١٣١) الآمال، وعدم الفراغ لذلك، والاهتمام به. قال القرطبيُّ: وتنصرفُ دواعي العرب عن مقتضى عادتهم من انتجاع الغيث، والارتحال عن

<sup>(</sup>١) في ١ ب ١: ١ يلتف ١!

المواطن للحروب والغارات، ومن عزة النفوس العربية الكريمة الأبية إلى أن يتقاعدوا عن ذلك، فيشتغلوا بغراسة الأرض وعمارتها، وإجراء مياهها، كما قد شوهد في كثير من بلادهم وأحوالهم.

١٦- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُونِدَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ، قَالَ: «لَا الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُونَدَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ، قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ. فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُثُرُ فِيكُمُ الْمَالُ. فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ الْمَالِ مَنْ يَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَوْهِمَ وَيُدْعَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: لَا أَرَبَ لِي فِيهِ».

حتى يهم ربُّ المال: قال النووي (٩٧/٧): «ضبط بوجهين: أحدهما: وهو الأجود والأشهر -: بضمٌ الياء، وكسر الهاء ويكون «رب المال» منصوبًا مفعولًا. والفاعل: «من يقبله»، أي: يخزنه ويهتم له. والثاني: بفتح الياء، وضم الهاء. ويكون «رب المال» مرفوعًا فاعلًا. أي: يهم رب المال بمن يقبل صدقته، أي: يقصده.

لاأرب: لا حاجة.

\*\* \*\* الله عَلَى وَأَبُو كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ الْأَعْلَى وَأَبُو كُرَيْبِ وَمُحَمَّدُ الْنُ يَزِيدَ الرِّفَاعِيُّ ( وَاللَّفْظُ لِوَاصِلٍ ) قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَنْ أَبِي مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ( تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذً كَبِدِهَا . أَمْثَالَ الْأَسْطُوانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ . وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَتَلْتُ . وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطِعتْ يَدِي . ثُمَّ قَطَعْتُ رَحِمِي . وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ : فِي هَذَا قَطِعتْ يَدِي . ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْعًا » .

محمد بن يزيد الرفاعي: منسوب إلى جدِّه «رفاعة».

أفلاذ أكبادها: قال ابن السكيت: الفلذةُ ، القطعةُ من كبد البعير ، وقال غيرُهُ: هي القطعةُ من اللَّحم . قال النوويُّ (٩٨/٧): « ومعنى الحديث التشبيه . أي: تخرجُ ما في جوفها من القطع المدفونة فيها » .

أمثال الأسطوان: بضم الهمزة والطاء، جمع: «أسطوانة» وهي: الساريةُ والعمودُ.

### (١٩) باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها

٣٣- (١٠١٤) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتٍ : «مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهِ إِلَّا رَسُولُ اللهِ عِلَيْبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهِ إِلَّا اللهِ إِلَّا اللهِ عَلَيْبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً. فَتَرْبُو فِي كَفِّ الطَّيِّبَ، إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ. وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً . فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجُبَلِ. كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوّهُ أَوْ فَصِيلَهُ».

إِلَّا الطيب: (أي)(١): الحلال.

أخذها الرَّحمن بيمينه ، وإن كانت تمرةً فتريو في كف الرَّحمن : قال المازري : قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله تعالى ، وهذا الحديث وشبهه عبر (٢) به النبي على ما اعتادوا في خطابهم (ليفهموا) (٣)، فكنى هنا عن قبول الصدقة بأخذها بالكف وعن تضعيف أجرها بالتربية . قال القاضي : « لما كان الشيء الذي يرضي يتلقى باليمين ، ويؤخذ بها ، استُعمل في مثل هذا ، واستعير للقبول والرضا .

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

 <sup>(</sup>۲) كذا، وهو تعطيلٌ محضٌ، والعجب من هؤلاء أنهم يقولون: ذات الله ليست كذوات المخلوقين، ثم لا يعرفون من صفاته تعالى إلا ما يليق بصفات المخلوقين، فهلا قالوا في الصفات مثلما قالوا في الذات ؟!!

<sup>(</sup>٣) في « ب»: «ليقيموا»!

كما قال الشاعر (ق ١/١٣٢):

إذا ما راية رفعت لجد

تلقُّاها عرابة باليمين

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا، إذ الشمالُ بضده في هذا. قال: وقيل: المرادُ بكفِّ الرَّحمن هنا وب «يمينه» كفُّ الذي يدفع إليه الصدقة، وأضافه إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة (فيها) (۱) لله تعالى (۲). وقال القرطبيُ (۲): يحتمل أن يكون الكف عبارة عن كفة الميزان الذي يوزن فيه الأعمال فيكون من باب حذف المضاف. كأنَّه قال: فتربوا في كفَّة ميزان الرَّحمن. قال: ويجوز أن يكون مصدر «كفَّ كفًا» ويكونُ معناهُ: الحفظ والصيانة (فكأنَّهُ) (۳) قال: تلك الصدقة في حفظ الله وكلته، فلا ينقص ثوابُها، ولا يبطُل جزاؤها (٤).

فنسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا ، وأن يحشرنا مع نبيه عَيِّلِيَّةٍ وصحابته الكرام وأنا والله بريء من كل ما يخالف القرآن والسنة وما كان عليه المسلمون في القرون الفاضلة ، وما كان عليه الأئمة المتبوعون مثل سفيان والأوزاعيِّ ومالك والشافعيِّ وأحمدَ ، وما كان عليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه النابغة ابن قيم الجوزية ، وقد ابتلاني الله تعالى بمن أشاع عني غير ذلك وأنني جهميٌّ ، فواغوثاه بالله عز وجلٌ . وعند الله تجتمع الخصومُ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) ما أبعده من قول! وماذا يفعل بقوله على الله : (فتربو في كفّ الرحمن المأضاف والكفّ الله الرحمن الله وعلا ، ومثل هذه الإضافة ترفع اللبس تمامًا ، فكيف لم يلتفت إليها عندما أبدى مثل هذا الاحتمال ؟! ويحضرني بهذه المناسبة مثال آخر شبيه بهذا . فأخرج البخاري (١٢٣/٧ - فتح) وغيرة عن جابر بن عبد الله مرفوعًا : (اهتز العرش لموت سعد الله وقال رجل لجابر : فإن البراء يقول : اهتز السرير! فقال : إنه كان بين هذين الحيين ضغائن ، سمعت النبي عليه يقول : (اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ الفيريد الموقعة أن البراء بن عازب رضي الله عنه كان يفسر (العرش المأنه (السرير الي النعش المؤده جابر رضي الله عنه ردًّا واضحًا لما أضاف (العرش الد الرحمن المرحمن الهرس الد الرحمن المراحمن المراحمن الله عنه ردًّا واضحًا لما أضاف (العرش الد الرحمن المراحمن الله عنه ردًّا واضحًا لما أضاف (العرش الد الرحمن الله عنه ردًّا واضحًا لما أضاف (العرش الد الرحمن المحل على المراحمن المحل وعلا .

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) قُلْتُ: فبالله عليك! انظر إلى هذه الأقوال وكيف تلفَّظ بها أمثال هؤلاء العلماء لينزهوا الله تعالى - زعموا - أن يشبهوه بخلقه، فلو قال الواحد: للرحمن يمين كما يليق بجلاله، أو كف كما يليق بجلاله، فهل يُعدُّ هذا مشبهًا؟!، وقد دعاهم هذا =

حتى تكون أعظم من الجبل: قيل: هو على ظاهره، وأن ذاتها تعظم ويبارك الله فيها، ويزيدها من فضله حتى تثقل في الميزان. وقيل: المرادُ بذلك تعظيمُ أجرها وتضعيفُ ثوابها.

فَلُوَّهُ: فيه لغتان ، أشهرُها فتحُ الفاء ، وضمُّ اللَّام ، وتشديد الواو .

والثانية: كسر الفاء، وسكون اللام، وتخفيف الواو. وهو: المُهْرُ، سُمِّي بذلك لأنه فلا عن أمِّه، أي: فُصل وعُزل. وقال القرطبيُّ: «الفلو في الإبل، كالصبيِّ في الرِّجال».

أو فصيله: هو ولد الناقة إذا فصل من رضاع أُمّه. كـ « جريح » و « قتيل » ، بمعنى : « مجروح » و « مقتول » .

\* \* \*

• ٦٤ - ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ) عَنْ شُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْتٍ قَالَ : « لَا يَتَصَدَّقُ أَحَدٌ بِتَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ . إِلَّا أَخَذَهَا الله بِيَمِينِهِ . فَيُرَيِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَلُوصَهُ . حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ، أَوْ أَعْظَمَ » .

( • • • ) وحدَّثني أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ ( يَعَنِي ابْنَ زُرَيْعِ ) حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم. ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ. حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِم. ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَوْدِيُّ. حَدَّثَنَا خَلُهُمَا عَنْ خَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ. حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ ( يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ ). كِلَاهُمَا عَنْ سُهَيْل، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

فِي حَدِيثِ رَوْحٍ: «مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا» وَفِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: «فَيَضَعُهَا فِي مَوْضِعِهَا».

<sup>=</sup> التكلف طلبًا للتنزيه - زعموا - إلى الخروج عن اللُّغة ومعاني الألفاظ إلى ما يأباه السياق، ويُمجُّه الطبع، والهدى هدى الله.

( ، ، ، ) وحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي هِرَيْرَةَ ، عَنِ هِرَيْرَةَ ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْمٍ ، نَحْوَ حَدِيثِ يَعْقُوبَ عَنْ شُهَيْلٍ .

أُو قلوصه : بفتح القاف ، وضمِّ اللَّام : النَّاقةُ الفتيَّةُ ، ولا تطلقُ على الذَّكَرِ .

- ( 1 ، 1 ) وحدَّ ثني أَبُو كُرِيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّ ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ مَوْزُوقٍ. حَدَّ ثَنِي عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: « أَيُّهَا النَّاسُ! أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ: « أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ. وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ. وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ. وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ. وَإِنَّ الله أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمْرَ بِهِ الْمُوسَلِينَ. وَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّالِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ . ﴾ [المؤمنون/الآية ٥] وقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/الآية ١٧]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة/الآية ٢٧]. ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ. أَشْعَتَ أَغْبَرَ. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ السَّفَرَ. أَشْعَتَ أَغْبَرَ. يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ. يَا رَبِّ! يَا رَبِّ! وَمَطْعَمُهُ عَرَامٌ، وَمُشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَعُذِي بِالْحَرَامِ. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟ ».

إنَّ الله طيبٌ: قال القاضي: هو صفةٌ لله ، بمعنى: المُنزَّه عن النقائص، فهو بمعنى: «القدوس». زاد القرطبيُّ: وقيل: طيِّبُ الثناء، ومستلذ الأسماء عند العارفين بها. قال: وعلى هذا، ف «طيبٌ» من أسمائه الحسنى، ومعدودٌ في جملتها المأخوذة من الشنة، كه «الجميل»، و «النظيف»(١). على قول من رواه.

<sup>(</sup>١) لكن الحديث الوارد فيه لا يصحم.

وإنَّ الله (سبحانه وتعالى)(١) أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين: قال القرطبيّ: يعني: سوى بينهم في الخطاب (ق ٢/١٣٢) بوجوب أكل الحلال. يطيلُ السَّفر: قال النوويّ (٧/٠٠١): أي: في وجوه الطاعات، كحج، وزيارةٍ مستحبّةٍ، وصلةِ رحمٍ، وغير ذلك. قال القرطبيّ: إلّا أنَّ قوله: «أشعث أغبر» يدلُّ على المحرم قال: و «الشعث» في الشعر، و «الغبرة»: في سائر الجسد.

يمدُّ يديه إلى السماء: أي عند الدعاء. قال القرطبيُّ: وهذا يدلُّ على مشروعية مدَّ اليدين عنده (٢).

وغُذي: بضم الغين، وتخفيف الذَّال المكسورة.

فأنَّى يُستجاب لذلك: قال القرطبي: أي: كيف؟ على جهة الاستبعاد. ومعناه: أنه ليس أهلًا لإجابة دعائه، ولكن يجوز أن يستجيب الله له فضلًا وكرمًا.

### (٢٠) باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبةٍ، وأنها حجاب من النار

77- (١٠١٦) حدَّثنا عَوْنُ بْنُ سَلَّامِ الْكُوفِيُّ. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُعْفِيُّ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ مَعْقِلِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيْتِهِ يَقُولُ: « مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَتِرَ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ ، فَلْيَفْعَلْ ».

بشقٌّ تمرة: بكسر الشين: نصفُها وجانبها.

٣٧- (٠٠٠) حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُحجْرِ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

<sup>(</sup>١) من «ب».

<sup>(</sup>٢) أفلا يدلُّ أيضًا على مشروعية أن تقول: ﴿ إِن الله في السماء؟! ».

وَعَلِيٌّ بُنُ خَشْرَم ﴿ قَالَ ابْنُ مُحْجِر : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ :أَخْبَرَنَا عِيسَى ابْنُ يُونُسَ ﴾ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً ، عَنْ عَدِيٍّ بْن حَاتْم ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيْكَلِّمُهُ الله . لَيْسَ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ تُرْجُمَانُ . فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ . وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌ تَمْرَةٍ » .

زَادَ ابْنُ مُحجُرِ: قَالَ الْأَعْمَشُ: وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ خَيْثُمَةً، مِثْلَهُ. وَزَادَ فِيهِ: ﴿ وَلَوْ بِكَلِمَةٍ طَيِّيةٍ ﴾

وَقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ الْأَعْمَشُ: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ خَيْتُمَةً.

ترجمان: بفتح التاء، وضمُّها. المعبرُ عن لسانِ بلسانِ

أيمن منه: قال القرطبي: بالنَّصب على الظرف وكذا (أشأم منه) ، ويعني بهما يمينه وشماله مأخوذةً من (اليد)(١) اليمني والشؤمي.

فاتقوا النار: أي: اجعلوا بينكم وبينها وقايةً من الصدقات وأعمال البر، ولو بكلمةٍ طيبةٍ. قال النوويُّ (١٠١/٧): «فيه أنها سببٌ للنجاة من النار، (وهي)(٢) الكلمةُ التي فيها تطييبُ قلب إنسان ، إذا كانت مباحةً أو طاعة » .

٣٨- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالًا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً، عَنْ خَيْثُمَةً، عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم. قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ الله عِلْ النَّارَ فَأَعْرَضَ وأَشَاح ثُمَّ قَالَ : « اتَّقُوا اَلنَّارَ » . ثُمَّ أَعْرَضَ وأَشَاحَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ كَأَنَّما يَنْظُرُ إَلَيْهَا . ثُمَّ قَالَ: ﴿ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَةٍ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ، فَبِكَلِمَةٍ طَيُّبَةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في (ب،: (البره! (Y) في (ب): (وهو).

وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو كُرَيْبٍ: كَأَنَّمَا. وَقَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ.

( • • • ) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ، عَنْ خَيْئَمَةَ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيِّةٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ فَتَعَوَّذُ مِنْهَا. وَأَشَاحَ بِوَجْهِهِ. حَاتِمٍ ، عَنْ رَسُولِ الله عَلِيِّةٍ ، أَنَّهُ ذَكَرَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ، فَلَاثَ مِرَادٍ. ثُمَّ قَالَ : « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ . فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّيةٍ » .

وأشاح: بالشين المعجمة، والحاء المهملة. قال الخليل: أشاح بوجهه عن الشيء: نحّاة عنه. قال القرطبيّ: وهذا هو معناة في هذا الحديث. قال النووي (١٠٢/٧): «قال الأكثرون: المشيخ: الحذرُ، والجادُّ في الأمر، وقيل: المقبل إليك، المانعُ لما وراء ظهره. قال: «فأشاح» وقيل: المعاني. أي: حذر النار كأنه ينظر إليها. أو: جدَّ في الإيضاح يايقانها. أو; أقبل إليك خطابًا. أو: أعرض كالهارب.

٣٠- (١٠١٧) حدّ ثني مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ، عَنِ الْلُنْدِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَلِيْ فِي صَدْرِ النَّهَارِ . قَالَ : فَجَاءَهُ قَوْمُ حُفَاةٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِي النِّمَارِ أَوِ الْعَبَاءِ . مُتَقَلِّدِي السَّيُوفِ . عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَلِيْ لِمَا رَأَى بِهِمْ مُضَرَ . بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ . فَتَمَعَّرَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَلِيْ لِمَا رَأَى بِهِمْ مَنْ الْفَاقَةِ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ . فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ . فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ مِنَ الْفَاقَةِ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ . فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ فَقَالَ : ﴿ فَالَيْهُمْ وَاحِدَةٍ ﴾ فَقَالَ : ﴿ فَالَيْهُمُ النَّاسُ ! اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾

[النساء/الآية ١] إِلَى آخِرِ الآيَةِ ﴿ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ وَالْآية التَّي فِي الْحَشْرِ ﴿ اتَّقُوا الله ﴾ وَلْتَنظُو نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدِ وَاتَّقُوا الله ﴾ [الحشر/ الآية ١٨] تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِنْ دِينَارِهِ ، مِنْ دِرْهَمِهِ ، مِنْ ثَوْبِهِ ، مِنْ صَاعِ الآية ١٨] تَصَدَّقَ كَرُو (حَتَّى قَالَ) وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ » قَالَ : فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفَّهُ تَعْجِرُ عَنْهَا. بَلْ قَدْ عَجَزَتْ . قَالَ : ثُمَّ الْأَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَثِيَابٍ . حَتَّى رَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ الله عَيِّلَةٍ يَتِهَلَّلُ . كَأَنَّهُ مُذْهَبَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةٍ : ﴿ مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً ، فَلَهُ أَجُرُهَا ، وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ . مَنْ غَيْرِ فَي الْإِسْلَامِ سُنَّةً صَيَّنَةً ، كَانَ بَعْدَهُ . مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَمْلَ بِهَا مَوْدُورَهِم شَيْءً . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَهُ وَرُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدَهُ . مِنْ غَيْو أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءً . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً ، كَانَ عَلَهُ وَرْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدَهُ . مِنْ غَيْرُ أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء . وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّعَةً ، كَانَ عَيْرُ أَنْ يَنْقُص مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْء .

( • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبِي مَائِدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبةُ . حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ . حَدَّثَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ . قَالَ : سَمِعْتُ الْمُنْذِرَ بْنَ جَرِيرٍ عَنْ أَبِيهِ . وَاللهُ عَلَيْكُ صَدْرَ النَّهَارِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جَعْفَرٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ جُعْفَرٍ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ : ثُمَّ صَدَّى الظَّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُعَاذٍ مِنَ الزِّيَادَةِ قَالَ : ثُمَّ صَدَّى الظَّهْرَ ثُمَّ خَطَبَ .

٧٠ (٠٠٠) حدَّ شي عُبيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأُمُوِيُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْمُوَيِّ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ابْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ إِنْ عُمَيْرٍ، فَنِ الْمُعَارِ. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَفِيهِ: فَصَلَّى عَلِيلًا فَعَالَى عَلَى النَّمَارِ. وَسَاقُوا الْحَدِيثَ بِقِصَّتِهِ. وَفِيهِ: فَصَلَّى

الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ مِنْبَرًا صَغِيرًا. فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. فَإِنَّ اللهُ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ﴾ الْآيَةَ ».

\* \* \*

٧١- (٠٠٠) وحدَّ ثني زُهيْرُ بْنُ حرْبٍ. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضَّحَلَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ وَأَبِي الضَّحَلَى، عَنْ عَبْدِ الله ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ عَبْدِ الله ، قَالَ : جَاءَ نَاسٌ مِنَ الْأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ. عَلَيْهِمُ الصُّوفُ. فَرأَى سُوءَ حَالِهِمْ. وَدُ أَصَابَتْهُمْ حَاجَةٌ. فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ.

\* \* \*

مجتابي النمار: بكسر النون ، جمع «نمرة » بفتحها . وهي ثياب صوفٍ فيها تنمير . أي : خرقوها ، وقوروا وسطها .

فتمعَّر: بالعين المهملة، أي: تغيَّر.

كومين: ضبط بفتح الكاف وضمّها. قال ابن سراج: هو بالضمّ، اسمّ لما كُوّم. وبالفتح: المرة الواحدة. والكومة: الصبرة. والكوم العظيمُ من كل شيءٍ. والكوم: المكان المرتفع كالرابية. قال الشارحون: والفتحُ هنا أولى، لأنه شبّه ما اجتمع (ق ١/١٣٣) هناك بالكوم الذي هو الرابية.

يتهلُّل أي: يستبشر فرحًا وسرورًا.

كأنَّهُ مذهبة: ضبطه الجمهورُ بذالٍ معجمةٍ ، وفتح الهاء ، وباء موحدة . فقيل معناهُ : فضةٌ مذهبةٌ ، وهو أبلغُ (في )(١) حسن الوجه وإشراقه . كما قال الشاعرُ :

كأنُّها فضةٌ قد مسَّها ذهبُ.

وقيل معناهُ: كأنَّهُ آلةٌ مذهبةٌ ، كما يُذهَّبُ من الجلود والسروج والأقداح وغير ذلك ، ويُجْعَلُ طرائق يتلو بعضها بعضًا . وضبطه الحميديُّ بدالٍ مهملةٍ ، وضمّ الهاء ، ونون . وقال : المدهنُ : الإناءُ الذي يُدَّهن فيه . وهو أيضًا اسمٌ للنقرة في

<sup>(</sup>١) في «ب»: «من»!

الجبل يستنقع فيها ماء المطر فشبه وجهه الكريم (بصفاء)(١) هذا الماء، وبصفاء الدهن والمدهن. قال القاضي وغيره: «هذا تصحيفٌ، والصوابُ الأوَّلُ».

### (٢١) باب الحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل

٧٧- (١٠١٨) حدَّثني يَحْيَى بْنُ مَعِينِ. حَدَّثَنَا غُنْدَرُ. حَدَّثَنَا فُنْدَرُ. حَدَّثَنَا فُنْدَرُ. حَدَّثَنَا فُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ (يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ) عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ . قَالَ : جَعْفَرِ) عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ أُمِرْنَا بِالصَّدَقةِ . قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ . قَالَ : فَتَصَدَّقَ أَبُو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعِ . قَالَ : وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِشَيءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ . فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ : إِنَّ الله لَغَنِيُّ صَاعِ . قَالَ : ﴿ اللّٰهِ لَغَنِي الصَّدَقةِ هَذَا . وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً . فَنَزَلَتْ : ﴿ اللّذِينَ يَلْمِرُونَ عَنْ صَدَقَةٍ هَذَا . وَمَا فَعَلَ هَذَا الْآخَرُ إِلَّا رِيَاءً . فَنَزَلَتْ : ﴿ اللّٰذِينَ يَلْمِرُونَ اللّٰهِ الْمُعْرَونَ اللّٰهِ الْمُعْرَونَ اللّٰهِ الْمُعْدَالَ اللّٰهُ الْمُعْرَونَ اللّٰهِ الْمُعْدَالُ اللّٰهُ الْمُعْرَونَ اللّٰهِ اللّٰهِ الْمُعْدَافِهُ اللّٰهُ اللّٰفَيْقُونَ ! إِلَّا مُحْدُونَ إِلَّا مُحْدُونَ إِلَّا مُحْدُونَ إِلَّا مُحْدُونَ إِلَّا مُحْدَلُكَ : ﴿ اللّٰذِينَ يَلْمِرُونَ اللّٰهِ الْمُعْدَونَ اللهُ الْعُونَ اللّٰهُ الْمُعْرَانِ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا مُحْدُونَ إِلَّا مُحْدَاهُمْ ﴾ السَّدُونَ إِللّٰهُ الْمُعْرَفِقُونَ ! إِللّٰهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِى السَّفَعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالنَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَا مُحْدَلِهُ اللّٰهُ الْمُعْرَادِ اللّٰ الْمُعْلَى السَالَةُ اللّٰهُ الْمُؤْمِنَ . اللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَالَةُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ . ۗ وَحَدَثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ . كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةً ، وَحَدَثَنِيهِ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ . كِلَاهُمَا عَنْ شُغْبَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ : كُنَّا نُحَامِلُ عَلَى ظُهُورِنَا .

نحاملُ على ظهورنا: أي: نحملُ عليها بأُجرةٍ.

(٢٢) باب فضل المنيحة

٧٣- (١٠١٩) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «بصفات»!

أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . يَيْلُغُ بِهِ « أَلَا رَجُلٌ يَمْنَحُ أَهْلَ يَثِي يَيْتٍ نَاقَةً . تَغْدُو بِعُسٍّ . وَتَرُوحُ بِعُسِّ . إِنَّ أَجْرَهَا لَعَظِيمٌ » .

\* \* \*

بعُسِّ: بضم العين، وتشديد السين المهملتين: القدمُ الكبيرُ الضخمُ (وروي «بعسًا» بفتح العين وكسرها، وسين مهملة. وفُسِّر به «العس الكبير» ((). وروي «بعشًا» بشينِ معجمةٍ، ومدِّ. قال القاضي: «وهذه لأكثر رواة مسلم».

\* \* \*

٧٤ (٩٧٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا وَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ وَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ عَدْ وَيْدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ وَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدْ وَيْدٍ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ تَلْمِيْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ ثَابِي ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ، أَنَّهُ نَهَى فَذَكَرَ خَصَالًا وَقَالَ: ( مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةً ، غَدَتْ بِصَدَقَةٍ ، وَرَاحَتْ بِصَدَقَةٍ ، صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا ».

\* \* \*

من منح منيحة : بفتح الميم وياء . وفي بعض «النَّسخ» : «منحة » بحذف البياء ، والميم المكسورة . قال النوويُّ (١٠٦/٧) : «قد تكون المنيحة عطيَّة الرقبة بمنافعها ، وهي : الهبة وقد تكون عطيَّة اللبن ، أو الثمر مُدَّة ، والرقبة باقيةً على ملك صاحبها ، فيردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه » .

صدوحها وغبوقُها: بالنَّصب على الظرف، وقيل: بالجرِّ على البدل (من «صدقة» (٢٠) والصبوح: بفتح الصاد: الشربُ أولُ النهار. والغبوق: بفتح الغين، الشربُ أول الليل.

(٢٣) باب مثلُ ٱلمنفق والبخيل

٧٥ - (١٠٢١) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلِهِ. قَالَ عَمْرُو: وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةً. قَالَ: وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَثَلُ الْمُنْفِقِ وَالْمُتَصَدِّقِ. كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ جُبَّتَانِ أَوْ مُجَنَّتَانِ. مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى وَالْمُتَصَدِّقِ. كَمَثَلِ رَجُلٍ عَلَيْهِ مُبَّتَانِ أَوْ مُجَنَّتَانِ. مِنْ لَدُنْ ثُدِيِّهِمَا إِلَى وَالْمُتَصَدِّقِ ) أَنْ تَرَاقِيهِمَا. فَإِذَا أَرَادَ الْمُتَصَدِّقُ ) أَنْ يَنْفِقَ مَبْعَفَ أَوْ مَرَّتْ. وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ. قَلَصَتْ عَلَيْهِ يَتَعَمَّدُقَ مَرْتُ مَوْنَ عَلَيْهِ مَوْنِ عَهَا . وَإِذَا أَرَادَ الْبَخِيلُ أَنْ يُنْفِقَ. قَلَصَتْ عَلَيْهِ وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقِة مَوْضِعَهَا . حَتَّى تُجُنِّ بَنَانَهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ » قَالَ: فَقَالَ وَتَعْفُو أَثْرَهُ » قَالَ: فَقَالَ أَبُوهُ هُرَيْرَةَ: فَقَالَ: يُوسِعُهَا فَلَا تَتَسِعُ.

( • • • ) حدثني سُلَيْمَانُ بْنُ عُبَيْدِ الله أَبُو أَيُّوبَ الْغَيْلَانِيُ . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبُوعَامِرٍ ( يَعْنِي الْعَقَدِيُّ ) . حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : ضَرَبَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ مُسْلِمٍ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ . كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ . وَمَثْلَ الْبَخِيلِ وَالْمُتَصَدِّقِ . كَمَثْلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنْتَانِ مِنْ حَدِيدٍ . قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا . فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا قَدِ اضْطُرَّتْ أَيْدِيهِمَا إِلَى ثُدِيّهِمَا وَتَرَاقِيهِمَا . فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا وَتَرَاقِيهِمَا . فَجَعَلَ الْمُتَصَدِّقُ كُلَّمَا وَتَرَاقِيهِمَا . وَتَحَلَّقُ أَنَامِلُهُ وَتَعْفُو أَثْرَهُ . وَجَعَلَ الْبَخِيلُ كُلَّمَا هُمَّ بِصَدَقَةٍ قَلَصَتْ . وَأَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا » . قَالَ : فَأَنَا رَأَيْتُهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيدٍ يَقُولُ بِإِصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ . فَلَوْ رَأَيْتَهُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَيْ وَلَيْ يَقُولُ بِإصْبَعِهِ فِي جَيْبِهِ . فَلَوْ رَأَيْتَهُ يُوسِعُهَا وَلَا تَوسَعُهِ . فَلَوْ رَأَيْتُهُ يُوسَعُهَا وَلَا تَوسَعُهُ وَلَا تَوسَعُهُ . وَلَا تَوسَعُهُ اللهُ تَوسَعُهُ اللهُ تَوسَعُهُ اللهُ لَوْ وَلَا تَوسَعُهُ الْ لَا تَوسَعُهُ اللهُ لَا تَوسَعُهُ اللهِ اللهُ عَلَيْقِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْتُهُ اللهُ اللهُ

حدثنا سفيانُ بن عيينة ، قال : وقال ابن جريج : كذا في «الأصول » بالواو ، لأنَّ ابن عيينة قال لعمرو : «قال ابن جريج كذا » ، (فإذا روى «عمرو » الثاني من تلك الأحاديث أتى « بالواو » ؛ لأنَّ ابن عيينة قال في الثاني : وقال ابن جريج

كذا)(١) (ق ٢/١٣٣).

مثل المنفق والمتصدق: قال النوويُّ (١٠٧/٧): «كذا في «الأصول» وقال القاضي وغيرهُ: وهو وَهَمُّ، وصوابُهُ: مثلُ البخيل والمتصدق ) (٢)، كما في سائر الرّوايات. قال: وفي بعض «الأصول»: «والمصَّدق»، بحذف التاء، وتشديد الصاد».

كَمَثُلُ رَجُلِ: قال النوويُّ (١٠٨/٧): كذا في «الأصول» كُلِّها بالإفراد، والظاهر أنه تغيير من بعض الرُّواة، وصوائهُ: كمثل رجلين.

جبتان أو جُنَّتان: الأول بالباء، والثاني بالنون. وفي بعض «الأصول» عكسه .

من لدن ثديهما: كذا في أكثر «الأصول» بضم الثاء وتشديد الياء على الجمع. وفي «بعضها»: «ثديثهما» بالتثنية.

سبغت عليه: أي: كملت. وروي: «اتسعت»: من السَّعةِ.

أو مرَّت: كذا في «النُّسخ» بالراء، وصوائهُ: «مدت» بالدال، بمعنى: سبغت. وقد يصحُّ: «مرَّت» على نحو هذا المعنى.

(قلصت)(٣): تَقبُّضت، وانضمَّت، وأخذت كُلُّ حلقةٍ موضعها.

حتى تجن بنانه وتعفو أثره: قال القاضي: هذا وَهُمُّ من الرواة ، لأنَّ هذه الجملة إنما هي في المتصدق لا في البخيل . ومعنى «يجن بنانه» بالجيم والنون: تستر أنامله . ووهم بعضهم فرواه: «تحز» بالحاء والزاي . ووهم آخر فرواه «ثيابه» (بالباء والمثلثة) (أ) ، جمع «ثوب» ومعنى: «وتعفو أثره»: (يمحو أثر) مشيه بسبوغها وكمالها ، وهو تمثيلٌ لنماء المال بالصدقة والإنفاق ، والبخيل بضد ذلك وقيل: هو تمثيلٌ لكثرة الجود والبخل ، وأنَّ المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك وإذا أمسك صار ذلك عادةً له . وقيل: معنى «يمحو أثره»: تذهب (بخطاياه) (٢) ونحوها . وقيل: ضرب المثل بهما ، لأنَّ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «م». (۲) ساقط من «ب»

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».
(٤) في «م»: «بالثاء المثلثة».

<sup>(</sup>٥) ساقط من «ب» . « الخطايا» .

المنفق يستر الله (سبحانه)(١) وتعالى عوراته في الدنيا والآخرة ، كستر هذه الجبة لابسها . والبخيل كمن لبس جبةً إلى ثدييه ، فبقي مكشوفًا بادي العورة مفتضحًا في الدنيا والآخرة .

جنتان من حديد: تثنية « مُجنّة » وهي الدرع.

فلو رأيته: بفتح التاء.

ولا توسع: بفتح التاء، وأصله: تتوسع.

# (۲۵) باب أجر الخازن الأمين، والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي

٧٩ - (٣٣٠) حَدَّثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو عَامِرِ الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ نَمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ : كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ . قَالَ أَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا وَابْنُ نَمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ : حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ ، أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ ، أَبِي بُرُدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ أَبُو أُسَامَةَ . حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ جَدِّهِ ، أَبِي بُرُدَة ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ وَاللَّهُ عَلَى النَّذِي النَّبِيِّ قَالَ يُعْطِي ) عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : ﴿ وَرُبَّكِمَ اللَّهُ عَلَى اللَّذِي أُمِرَ لَهُ مَا أُمْرَ بِهِ ، فَيُدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ مَا أُمْرَ لِهِ ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ مِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنْ الْمُنَالِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّذِي أُمِرَ لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُعْمِلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَالْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ أَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ع

أحد المتصدقين: بفتح القاف على «التثنية»، أي: له أجرُ متصدقِ. قال القرطبيُ : ويصحُ أن يقال على الجمع وإن لم يرو. أي: (ق ٢/١٣٤) أنه من جملة المتصدقين.

٨٠ (١٠٢٤) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيم. جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخَبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا شَقِيقٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا

<sup>(</sup>١) من (ب).

أَنْفَقَتِ الْمُوْأَةُ مِنْ طَعَام بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ . وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. لَا يَنْقُصُ بَعْضُهُمْ أَجْرَ بَعْضِ شَيْئًا ».

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا فضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : « مِنْ طَعَامِ زَوْجِهَا » .

وللخازن مثلُ ذلك: قال النوويُّ (١١٢/٧): ﴿ معناه :أنَّ له مشاركةً في الأجر، ولا يلزمُ أن يكون مثل المتصدق سواء، بل يكونُ مثله وقد يكونُ أقل، وقد يكونُ أكثر . فلو أعطى المالك لخازنه مائة درهم ليوصلها إلى فقير على باب داره، فأجرُ المالك أكثر، أو أعطى رغيفًا ليوصله إلى من في مسافةٍ بعيدةٍ، فأجرُ الخازن أكثر » .

٨١– (٠٠٠) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةً . قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عِينَ : ﴿ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمُؤَأَةُ مِنْ يَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ . كَانَ لَهَا أَجْرُهَا . وَلَهُ مِثْلُهُ. بِمَا اكْتَسَبَ. وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ. وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ. مَنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَلْجُورِهِمْ شَيْئًا » .

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

من غير أن ينتقص من أجورهم شيئًا: قال النوويُّ (١١٤/٧): «كذا في « الأصول » بالنَّصب على إضمار الفاعل. أي: ينتقص الله ، أو الزوج من أجر المرأة والخازن. وجمع ضميرهما على هذا مجازًا.

## (٢٦) باب ما أنفق العبد من مال مولاه

٨٧ – (١٠٢٥) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . قَالَ ابْنُ نُمَيْر : حَدَّثَنَا حَفْضٌ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْم. قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا. فَسَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِيْتِ : أَأْتَصَدَّقُ مِنْ مَالِ مَوَالِيَّ بِشَيْءٍ؟ قَالَ : « نَعَمْ . وَالأَجْرُ يَيْنَكُمَا نِصْفَانِ ».

٨٣ (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ يَزِيدَ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي عُبَيْدٍ) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى آبِي اللَّحْم قَالَ: أَمَرِنِي مَوْلَايَ أَنْ أَقَدُّدَ لَحْمًا. فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ. فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ. فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ فَضَرَبَني. فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَهُ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ . فَقَالَ : «الأَجْرُ يَيْنَكُمَا».

آبي اللَّحم: بهمزة ممدودة . اسمه: عبد الله . وقيل: الحويرث . وقيل: خلف. صحابيُّ استشهد يوم حنين، لُقّب بذلك لأنه كان لا يأكل اللَّحم. وقيل: لا يأكل ما ذبح للأصنام. وقيل: لما ضرب عبده على دفع اللَّحم سُمِّي بذلك. ورجحه القرطبيُّ.

والأجر بينكما: قال النوويُّ (١١٤/٧): « ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه ، بل معناه : أنَّ هذه الصدقة يترتبُ على جملتها ثوابٌ على قدر المال والعمل، فيكون ذلك مقسومًا بينهما. لهذا نصيبٌ بماله، ولهذا نصيبٌ بعمله.

نصفان: قال النوويُّ: أي قسمان، وإن كان أحدهما أكثر.

كما قال الشاعر:

إذا مِتُ كان الناس نصفان شامتٌ

وآخرُ مُثْنِ بِالذي كنتُ أَصْنَعُ

قال: وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أن يكون سواء، لأن الأجر فضل من الله تعالى، ولا يدرك بقياس، ولا هو بحسب الأعمال، وذلك فضلُ الله يؤتيه من يشاء. قال: والمختار الأوَّلُ.

\* \* \*

٨٤ - (٢٦ • ١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله عَلِيِّةِ. هَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا. وَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: « لَا تَصُمِ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ. « لَا تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدُ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَلَا تَأْذَنْ فِي نَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ. وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ».

لا تصم المرأة ويعلها (ق ٢/١٣٤) شاهدٌ: أي: مقيمٌ في البلد، والمرادُ: صومُ التطوع، والنهي للتحريم، صرَّح به أصحابُنا.

ولا تأذنُ في بيته وهو شاهد (۱) إلا بإذنه: قال القرطبيّ : علَّتُهُ أنَّ ذلك يشوشُ على الزوج مقصودهُ وخلوته بها. قال : وبهذا تظهر المناسبةُ بين هذا النهي وبين النهي عن الصوم. قال : وقال بعض الأئمة : هو معللٌ بأن البيت ملكُ الزوج، وإذنها في دخوله تصرّفٌ فيما لا تملك . (قال)(۲): وهذا فيه بُعْدٌ، إذ لو كان معللًا بذلك لاستوى حضور الزوج وغيبته.

<sup>(</sup>١) قوله ﷺ: «شاهدٌ » خرج مخرج الغالب ، فلا مفهوم له ، فإنه ليس لها أن تأذن في بيته لغير المحارم ولو بإذنه .

<sup>(</sup>Y) ساقط من « ب ».

وما أنفقت من كسبه: قال القرطبيّ : (محمولٌ على الطعام ونحوه). من غير أمره: قال النوويّ : أي الصريح في ذلك القدر المعين، ويكون معها إذن عامٌ سابق متناولٌ لهذا القدر وغيره صريحًا أو عرفًا. قال : ولا بد من هذا التأويل.

(٧٧) باب من جمع الصدقة وأعمال البر

-٨٥ (١٠٢٧) حدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ (وَاللَّفْظُ لِأَبِي الطَّاهِرِ) قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَنِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله الله يُودِي فِي الجُنَّةِ : يَا عَبْدَ الله ! عَلَمْ الله يُودِي فِي الجُنَّةِ : يَا عَبْدَ الله ! هَلْذَا خَيْرٌ . فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ . وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَةِ . وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وُعَيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وُمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ السَّلَاقِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ السَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ الصَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ الصَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ السَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ السَّلَامِ ، دُعِي مِنْ بَالِ السِّلَامِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَامِ ، وَمَالَ عَلَى السَّلَامِ اللهِ اللهِ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى السَلَّامِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ

( • • • ) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ (وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ) حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الزَّهْرِيِّ. بِإِسْنَادِ يُونُسَ، وَمَعْنَى حَدِيثِهِ.

من أنفق زوجين: في بعض طرق الحديث: «قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان، أو عبدان، أو بعيران» «وقال ابن عرفة: «كل شيءٍ قُرن بمصاحبة، فهو

زوج » وقيل: ويحتمل أن (مثل) (١) يكون الحديث في جميع أعمال البر، من صلاتين، أو صيام يومين، أو شفع صدقة بأخرى، ويدلُّ عليه قولُهُ في بقية الحديث: «فمن كان من أهل الصلاة .... ومن كان من أهل الصيام ...» والزوج: (الصَّنْفُ) (٢) ومنه ﴿ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴾ [الواقعة /٧].

في سبيل الله: هو عامٌّ في (جميع) (٢) وجوه الخير. وقيل: مخصوصٌ بالجهاد.

هذا خير : قيل : هو اسم ، أي : ثواب وغبطة . وقيل : أفعل تفضيل ، أي : هذا فيما نعتقد خير لك من غيره من الأبواب ، لكثرة ثوابه ونعيمه ، فيقال : فادخل منه . قال النووي (١٦٦/٧) : «ولا بد من تقدير ما ذكرناه ، أنَّ كلَّ مناد يعتقد أنَّ ذلك الباب أفضل من غيره » .

(فمن)<sup>(٤)</sup> كان من أهل الصلاة ... إلى آخره: أي: من المكثرين للتطوع من ذلك النوع ، بحيث كان الغالب عليه في عمله ، وليس المرادُ (ق ١/١٣٥): الواجبات ، لاستواء الناس فيها . قاله القرطبيُّ .

من باب الريان: سُمِّي بذلك على جهة مقابلة ( العطشان ) لأنه جوزي على عطشه بالري الدائم في الجنة ، التي يدخل إليها من ذلك الباب .

فهل يُدعى أحد من تلك الأبواب كلها: أي: هل يحصل لأحد الإكثار من تطوعات البرّ كلها ما يتأهلُ به للدعاء من كل الأبواب وذكر في الحديث: «من أبواب الجنة الثمانية»: أربعة: باب الصلاة، وباب الصدقة، وباب الصيام، وباب الجهاد، قال القاضي: وجاء ذكر بقية الأبواب في أحاديث أُخر: «باب التوبة، وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وباب الراضين، والباب الأيمن الذي يدخلُ (منه) من لا حساب عليه».

٨٦ ( ٠ • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله

<sup>(</sup>١) ساقط من دم». (٢) في دب»: دالصدق ١٠!

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب). (٤) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٥) ساقط من ١ ب ٩.

ابْنُ الزُّبَيْرِ. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا شَبَابَةُ . حَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله يَوْلِيَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجُنَّةِ . كُلُّ رَسُولُ الله يَوْلِيَ : « مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجُنَّةِ . كُلُّ خَزَنَةِ بَابٍ : أَيْ فَلُ ! هَلُمَّ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله ! ذَلِكَ الَّذِي كَرَنَةِ بَابٍ : أَيْ فَلُ ! هَلُمَّ » . فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ الله ! ذَلِكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ . قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلَةٍ : « إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ » .

أَيْ فُلُ: بضم اللَّام، مُرخَّمٌ: فلان. وقيل: لغةٌ فيه. لا توى: بفتح المثناة فوق، مقصورٌ: لا هلاك.

### (٢٨) باب الحث في الإنفاق، وكراهة الإحصاء

٨٨ (١٠٢٩) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ (يَعْنِي الْنَن غِيَاثِ) عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْلُنْذِرِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنهما. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْكِ: «أَنْفِقِي (أَو انْضَحِي ، أَو انْفَحِي) وَلَا تُحْصِي ، فَيُحْصِيَ الله عَلَيْكِ ».

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبَّادِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَسْمَاءَ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِهِ قَالَ لَهَا نَحْوَ حَدِيثِهِمْ .

انفحى: بفتح الفاء، وحاء مهملةً، أي: أعطى.

انضحي: بكسر الضاد أي: أعطى أيضًا، وهو أبلغُ من «انفحي».

ولا تُحصّي: أي: لا تمنعي وقيل: لا تُعدّيهِ فتستكثريه فيكون سببًا لانقطاع إنفاقك.

فيحصى الله عليك: هو من المشاكلة، على حد ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله ﴾ [آل عمران/٤٥].

٨٩ (٠٠٠) وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ الله.
قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُكْرٍ، مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَبَّادَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ الرُبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا جَاءَتِ النَّبِيَّ عَلِيْ .
قَالَ: عَلَيَّ الله عَلَيْ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحُ أَنْ أَرْضَخَ مِمَّا يُدْخِلُ عَلَيْ ؟ فَقَالَ: «ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ. وَلَا تُوعِي فَيُوعِي الله عَلَيْكِ».

ارضخي (١): أي: أعطي بغير تقدير.

ولا توعي فيوعي الله عليك: أي: لا تمسكي المال في الوعاء، فيمسك الله فضله وثوابه (عنك) (٢). وفي رواية: «ولا توكي فيوكي عليك»، أي: لا تربطي. والوكاء: الخيطُ الذي يشدُّ به.

<sup>(</sup>١) وممَّا أخطأت فيه العامةُ، أنهم استخدموا الفعل «رضخ» بمعنى: «أذعن» فيقولون: رضخ فلان للأمر الواقع يعني سلَّم وأذعن، وهو لحنَّ.

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ب».

### (٢٩) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره

• ٩- ( • ٣ • ١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدِ . وَحَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ : «يَا نِسَاءَ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ فَرْسِنَ شَاةٍ » .

\* \* \*

يا نساء المسلمات: ضبط بنصب: «نساء» وجرّ «المسلمات» على الإضافة، من إضافة الأعمّ إلى الأخصّ، كه «مسجد الجامع». على تقدير: يا نساء الأنفس المسلمات، كما يقال: هؤلاء وجال القوم، أي: سادتُهُم وأفاضلهم. وبرفع «نساء» و«المسلمات» معًا، على النداء أو الصفة، أي: يا أيتها النساء المسلمات. (ق ٢/١٣٥) وبرفع «نساء» وكسر «المسلمات» على أنه منصوبٌ على الصفة على الموضع، كما يقال: يا زيد العاقل، برفع «العاقل» ونَصْبه.

لا تحقرن جارةً لجارتها ولو فرسن شاة: بكسر الفاء والسين: الظلفُ. وأصلُهُ في الإبل، وهو فيها كالقدم في الإنسان. ويطلقُ على (كلٌ)(١) الغنم استعارةً. قال النووي (١٢٠/٧): هذا النهي عن الاحتقار، نهي للمعطية أن لا تمتنع من إهداء القليل لجارتها لاستقلاله. وقيل: هو نهي للمعطاة عن الاحتقار.

### (٣٠) باب فضل إخفاء الصدقة

91 - (١٠٣١) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ. قَالَ زُهَيْرُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله. أَخْبَرَنِي خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَنِي خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَخْبَرَنِي خُبَيْثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ عُلْلَهُ عَنِ النَّهِ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ:

<sup>(</sup>١) ساقط من «م»، وهي زيادة قلقةً.

الْإِمَامُ الْعَادِلُ. وَشَابٌ نَشَأَ بِعِبَادَةِ الله . وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلَ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ. وَرَجُلَ دَعَتْهُ الْمُرَأَةُ وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي الله ، الْجَتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ الْمُرَأَةُ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ الله . وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ. وَرَجُلٌ ذَكَرَ الله خَالِيًا ، فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ ».

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ خُبَيْبِ الْبُدْرِيِّ الْبُو عَنْ خُبَيْبِ الْبُدْرِيِّ اللهِ عَلْقِ اللهِ عَنْ خُبَيْبِ الْجُدْرِيِّ ( أَوْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيْدِ الله ، وَقَالَ : « وَرَجُلُ مُعَلَّقٌ بِالْمُسْجِدِ ، إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيهِ » .

في ظلُّه: أي: ظل عرشه، كما صرَّح به في رواية أخرى(١).

وسنده ضعيفٌ لانقطاعه ، ثم رواية معمر عن العراقيين فيها خللٌ كما أشار إليه ابن =

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقيّ في والأسماء والصفات » (ص ٤٧٠) من طريق شعبة ، عن خبيب بن عبد الرحمن ، عن حفص بن عاصم ، عن أبي هريرة مرفوعًا : وسبعة يظلهم الله تعالى تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظلّه .... » وسندُهُ صحيحٌ ، ورواه عبيد الله بن عمر عن خبيب بسنده سواء ولم يذكره العرش » كما تراه في رواية المصنف وغيره . ولذكر والعرش » طريق آخر . أخرجه الخطيب (٢٥٣/٩-٢٥٤) وفي سنده عبد الله بن عامرالأسلميّ وهو ضعيفٌ . وله شاهد من حديث سلمان . قال الحافظ في والفتح » عامرالأسلميّ وهو ضعيفٌ . وله شاهد من حديث سلمان . قال الحافظ في والفتح »

وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في ﴿ كتاب العرش ﴾ (٥٦) قال: حدثنا محمد بن عبيد المحاربي ، نا إسماعيل بن إبراهيم التيميّ ، عن إبراهيم ، عن الوليد بن عتبة عن سلمان أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظل عرشه ... فذكره » . وسنده ضعيفٌ أو واه ، وإسماعيل وإبراهيم ضعيفان وأخرج عبد الرزاق في «المصنّف» (ج١١/ رقم ٢٣٢٢) ، وعنه البيهقيّ في «الأسماء» (ص ٤٦٩) أنا معمر ، عن قتادة ، قال: إن سلمان قال: التاجر الصدوق مع السبعة في ظل عرش الله تعالى يوم القيامة ، ثم ذكر السبعة المذكورين في الخبر المرفوع .

يوم لا ظلَّ إلَّا ظِلَّه: قال النوويُّ (١٢١/٧): المرادُ يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين، وقربت الشمسُ من الرءوس، واشتدَّ عليهم حرُّها وأخذهم العرقُ، ولا ظِلَّ هناك لشيء إلَّا العرش. وقد يرادُ به ظِلَّ الجنة (١)، وهو نعيمُها والكونُ فيها، كما قال الله تعالى: ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيْلًا ﴾ [النساء/٧٥] قال القاضي: وقال ابنُ دينار (٢): المرادُ بالظلِّ هنا الكرامة والكنفُ (والأمنُ) (٣) من المكاره في ذلك الوقت، وليس المرادُ ظل الشمس، وما قاله معلومٌ في اللسان. يقالُ: فلانٌ في ظل فلان، أي: في كنفه وحمايته، وهذا أولى الأقوال، وتكونُ إضافته إلى العرش، لأنه مكان التقريب والكرامة، وإلَّا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وفي ظلّه.

الإمامُ العادلُ: قالوا: هو كل من إليه نظرٌ في شيءٍ من أمور المسلمين، (وبدأ به)(٤) لكثرة حفاظه وعموم نفعه.

وشابٌ نشأ بعبادة الله: كذا في «الأصول»: بالباء. وهي للمصاحبة. أي: انشأ متلبسًا بها، مصاحبًا لها. قاله النوويُّ (١٢١/٧) قال القرطبيُّ: ويحتمل أن يكون بمعنى: «في»، كما في غير «مسلم»: «نشأ في عبادة الله» (٥٠)، كما وردت «في» بمعنى «الباء» في قوله: ﴿ يَأْتِيَهُمُ الله في ظُلَلٍ ﴾ [البقرة /٢١٠]. قال: ونشَأ: ثبت وابتدأ. أي: لم (ق ١/١٣٦) تكن له صبوةٌ.

معين وغيرُهُ. ولا أظنُّ الحافظ حسَّن هذا الطريق لوضوح علته. وأخرج أبو القاسم الأصبهاني في «الترغيب» (٧٦٧) من طريق يحيى بن شبيب ثنا حميد الطويل، عن أنس مرفوعًا: «التاجر الصدوق تحت ظل العرش يوم القيامة» ويحيى بن شبيب تالفٌّ.

<sup>(</sup>١) وهذَا القولُ ضعيفٌ، لأن الجنة يدخلها خَلق كثيرٌ غير هؤلاء السبعة ويتمتعون بظلها، فالصواب أن المقصود بالحديث أنهم يستظلون بهذا الظل في الموقف، جعلنا الله ممن يستظلون بظلّه يوم لا ظلَّ إلَّا ظلَّهُ.

<sup>(</sup>٢) هو عيسى بن دينار، صرّح به الحافظ في (الفتح» (١٤٤/٢) وكان من أوعية الفقه بالأندلس.

<sup>(</sup>٣) في «م»: «الكن».

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «ويدل عليه». وفي «م»: «بدل به» ولعل ما ذكرته أقربُ.

<sup>(</sup>٥) وهي رواية للبخاريُّ (٢٩٣/٣) وغيره.

قلبُهُ معلَّق: كذا في أكثر «الأصول». وفي «بعضها»: «متعلِّق»(١) بالتاء. في المساجد: في غير هذه الرواية : «بالمساجد» أي: شديد الحبِّ لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود فيها.

اجتمعا (عليه)(٢) وتفرقا عليه: معناه: اجتمعا على حبّ الله، وافترقا على حبّ الله، أي: كان سبب اجتماعهما حبّ الله، واستمرا على ذلك حتى تفرّقا من مجلسهما وهما صادقان في حب كل واحد منهما صاحبه لله تعالى حال اجتماعهما وافتراقهما.

دعته امرأة: أي: عرضت نفسها عليه للزنى بها. وقيل (٣): النكاح فخاف العجز عن القيام بحقها، لأنَّ الحوف من الله شغله عن لذات الدُّنيا وشهواتها. ذاتُ منصب: أي: (نسب وحسب وشرف) (٤).

فقال: إني أَخافُ الله . قال القاضي : يحتمل قول ذلك بلسانه ، ويحتمل قولُهُ في قلبه ليزجر نفسه .

لاتغلَمُ يمينه ما تُتُفِقُ شمالُهُ: كذا وقع في (جميع) (٥) روايات مسلم، والمعروف في «غيره» (٢): « لا تعلم شمالُهُ ما تنفق يمينه » وهو وجهُ الكلام، لأنَّ المعروف في النفقة أنَّ محلَّها اليمين. قال القاضي: « ويشبه أن يكون الوَهَمُ فيها من الناقل عن مسلم، لا من مسلم بدليل إدخاله بعده حديث مالك، وقال: بمثل حديث عبيد، ويينَّ الخلافَ فيه في قوله: وقال: ورجلَّ معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود، فلو كان ما (رواه) (٧) مخالفًا لرواية مالك، لنبه عليه كما نبه على هذا ». قال العلماءُ: وهذا في صدقة التطوع، أمَّا الزكاةُ الواجبةُ فإعلائها أفضلُ، وضرب المثل باليمين والشمال لقربهما وملازمتهما والمعنى: لو قَدَّرْتَ الشمال رجلًا متيقظًا لما

(٥) ساقط من (ب).

 <sup>(</sup>١) وهو في بعض روايات البخاري مثل المستملي وغيره. وأخرجه هكذا مالك (٢/٢٥٩/
 ٤) وأحمد (٤٣٩/٢).

<sup>(</sup>٢) ساقط من « ب».

<sup>(</sup>٣) وهذا القول ضعيف، والأول هو الصحيخ.

<sup>(</sup>٤) في «م»: «حسب ونسب شريف».

<sup>(</sup>٧) في «ب»: «يراهُ»!

<sup>(</sup>٦) كَالبخاريُّ وغيره .

علم صدقه الهمين، لمبالغته في الإخفاء. وقيل، المرادُ: مَنْ عن يمينه وشماله من الناس. قال القرطبيُّ: ﴿ وقد سمعنا من بعض المشايخ أن ذلك أن يتصدق على الضعيف في صورة المشتري منه (ق ٢/١٣٦) فيدفعُ له درهمًا مثلًا في شيء يساوي نصف درهم، فالصورةُ مبايعةٌ والحقيقةُ صدقة. قال: وهو اعتبارٌ حسنٌ ﴾ فكر الله خاليًا: قال القرطبيُّ: يعني من الخلق، ومن الالتفات إلى غير الله ففاضت عيناهُ: قال القرطبيُّ: فيضُ العين: بكاؤها، وهو على حسب حال الذاكر، وبحسب ما ينكشف له من أوصافه تعالى، فإن انكشف له غضبهُ وسخطهُ فبكاؤهُ عن خوف، وإن انكشف جمالُهُ وجلاله، فبكاؤه عن محبة وشوقي، وهكذا يتلوّنُ الذاكرُ بتلوّن ما يذكرُ من الأسماء والصفات. قال: وهذا الحديث جديرٌ بأن يمعن فيه النظر، ويستخرج ما فيه من العبر (١).

### (٣١) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح

٩٧ – (١٠٣٧) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَجُلِّ فَقَالَ: ﴿ أَنْ تَصَدَّقَ وَجُلِّ فَقَالَ: ﴿ أَنْ تَصَدَّقَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى. وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ. تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى. وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا وَلَا تُعْفِلَ حَتَّى إِذَا وَلَا تُعْفِلَ حَتَّى إِذَا وَلَا لَهُ وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ ﴾. وَلَا تُعْفِلَ حَتَّى لِفَلَانٍ ﴾.

وأنت صحيحٌ شحيحٌ: فيه الجناس اللاحق. قال الخطابي: الشُّح أعمُّم من

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام أبو العباس في والفتاوى (١٤٤:٢٣) بعد ذكر الحديث: وفذكر عليه مؤلاء السبعة، إذ كلَّ منهم كمَّل العبادة التي قام بها ... فالإمامُ العادل كمَّل ما يجب عليه من الإمارة، والشاب الناشئ في عبادة الله كمَّل ما يجب من عبادة الله والذي قلبه معلق بالمساجد كمَّل عمارة المساجد بالصلوات الخمس، لقوله تعالى: 
﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ بالله ﴾ والعفيفُ: كمَّل الحوف من الله، والمتصدق كمَّل الصدقة لله، والباكي: كمَّل الإخلاص، اه.

البُخُل، وكأن الشعَّ جنسٌ، والبخلَ نوعٌ. وأكثر ما يقال: البخل في أفراد الأمور، والشعُّ عامٌ كالوصف اللازم، وما هو من قبل الطبع. قال: فمعنى الحديث: أنَّ الشعُّ غالبٌ في حال الصحة، فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته، وأعظم (لأجره)(١)، بخلاف من أشرف على الموت، وأيس من الحياة، ورأى مصير المال لغيره، فإنَّ صدقته حينئذ ناقصةٌ بالنسبة إلى حال الصحة والشعُّ ورجاء البقاء وخوف الفقر. وعبُّر القرطبيُّ عن معنى كلام الخطابي بقوله: الشعُّ: المنع مطلقًا، يعمُّ (منع)(٢) المال وغيرُهُ، والبخلُ بالمال: فهو نوعٌ منه.

وتأمُّلُ الغنى: بضم الميم، أي: تطمع به.

حتى إذ بلغت الحلقوم: أي: الروح، وإن لم يجر لها ذكرٌ لدلالة الحال عليها. والحلقوم: الحلقُ، والمرادُ: قاربت بلوغه، إذ لو بلغته حقيقةً لم تصح وصيتُهُ، ولا صدقته، ولا شيء من تصرفاته (ق ١/١٣٧) باتفاق الفقهاء. قاله النوويُّ (٧/ ١٢٣).

ألا وقد كان لفلان: قال الخطابي: المرادُ به الوارثُ. وقال غيرهُ: المرادُ به سبقُ، القضاء للموصى (به) (٣) قال القرطبيُّ: «وهو الأظهرُ». وقال النوويُّ (٧/ ١٦٤): «يحتمل أن يكون المعنى أنه خرج عن تصرفه، وكمال ملكه، واستقلاله بما شاء من التصرف، وليس له في وصيته كبيرُ ثوابِ بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح».

97- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ الْبُنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْتٍ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظُمُ أَجْرًا ؟ فَقَالَ « أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ . تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهُ : أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ . تَحْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ

(۲) في «م»: «منه».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «من أجره»!!

<sup>(</sup>٣) في «م»: «له».

الْبَقَاءَ. وَلَا تُمْهِلَ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلَانِ كَذَا. ولِفُلَانِ كَذَا. ولِفُلَانِ كَذَا. وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ ».

( • • • ) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ الجُحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عُمْدُ الْوَاحِدِ. حَدَّثَنَا عُمْدُ الْقَعْقَاعِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ جَرِيرٍ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ .

أما: استفتاح.

وأبيك: هي لَفظةٌ تجري على اللِّسان من غير تعمُّد ، فلا تكون يمينًا ولا منهيًّا عنها . لتنبأنَّه: أي: لتخبرنَّ به حتى تعلمه .

(٣٢) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، وأن السفلى هي الآخذة

48- (١٠٣٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلَةٍ قَالَ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ والتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : « الْيَدُ الْعُلْيَا وَهُوَ عَلَى الْمَسْأَلَةِ : « الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى السَّائِلَة » . وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ . وَالسَّفْلَى السَّائِلَة » .

يذكر الصدقة والتعقّف عن المسألة: أي: يحض الغنيُّ عن الصدقة، والفقير على التعفُّفِ.

واليدُ العليا المنفقةُ ، والشّفلي السائلةُ : قال القرطبيُّ : هذا نصُّ يدفع تعسُّف من تعسَّف في تأويله (١٦٤٨) غير أنَّهُ وقع في بعض طرقه عند أبي داود (١٦٤٨) بدل

<sup>(</sup>١) لعلَّه يقصد أبا سليمان الخطابي، فله في «المعالم» (٧٠/٢) كلامٌ رجَّح فيه أن لفظة «المتعففة» أرجح، وبني كلامه عليها.

« المنفقة » : « المتعففة »(١). قال : وقال أكثرُهُم : « المنفقةُ » .

٩٥ - (١٠٣٤) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتم وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةً . جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ . قَالَ ابْنُ بَشَّارِ : حَدَّثَنَا يَحَّيَى . حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ ، أَنَّ حَكِيمَ ابْنَ حِزَام حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّلِيْهِ قَالَ : « أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ ( أَوْ خَيْر الصَّدَقَةِ ﴾ عَنْ ظَهْرِ غِنِّي . وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى . وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ».

خير الصدقة عن ظهر غنّى: أي: ما أبقت (بعدها)(٢) غنّى يعتمده صاحبُها، (ويستظهرُ به) (٣) على مصالحه. قاله الخطابي وجزم به النوويُّ (٧/ ١٢٥). وقال القرطبي : أي : ما كان بعد القيام بحقوق النفس وحقوق العيال قال: «رجلٌ له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجلٌ له مالٌ كثيرٌ، فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق بها »(٤). قال: وعلى ما أوَّلنا به الغنى يرتفع

قال أبو داود بعد تخريج الحديث (١٦٤٨): اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة. وقال أكثرهم عن حماد بن زيد عن أيوب: ﴿ المنفقةُ ﴾ وقال واحدٌ عن حمادٍ: ﴿ المتعففة ﴾ .

<sup>●</sup> قُلْتُ: هذا الواحدُ هو مسدد بن مسرهد، فقد رواه في «مسنده». ومن طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٤٧/١٥)، ورواية الأكثرين هي الصواب، يدلُّ على ذلك الشواهدُ الكثيرةُ في ذلك. وانظر ٥ فتح الباري ٥ (٣٩٧/٣).

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «ما بعدها».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( يستظهرهُ ) .

<sup>(</sup>٤) أُخْرِجه النسائثي (٥٩/٥)، وابن خزيمة (ج ٤/ رقم ٢٤٤٣)، وابنُ حبان (٣٣٤٧)، والحاكم (٢/٦/١)، والبيهقيُّ (١٨١/٤-١٨٢) من طرقِ عن صفوان بن عيسى، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة مرفوعًا فذكره . قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم» ووافقه الذُّهبيُّ . وسندُهُ جيُّدٌ ، ولكن خولف صفوان في إسناده . خالفه الليث بن سعد ، فرواه عن ابن عجلان ، عن سعيد المقبري=

التعارضُ. قال: وبيانُهُ أنَّ الغِنَى يعني به في الجديث حصولُ ما يدفع به الحاجات الضرورية كالأكل عند الجوع المشوش الذي لا صبر عليه، وستر العورة، والحاجة إلى ما يدفعُ عن نفسه الأذى، وما هذا سبيله لا يجوز الإيثارُ به، ولا التصدُّقُ، بل يحرمُ، فإذا سقطت هذه الواجبات صحَّ الإيثارُ (ق ٢/١٣٧)، وكانت صدقتُهُ هي الأفضلُ، لأجل ما يحمله من مضض الحاجة وشدَّة المشقة.

\* \* \*

97- (١٠٣٥) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الرُّيْثِرِ وَسَعِيدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُلُوةً . فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ فَأَعْطَانِي. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ مُلُوقً . فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ. وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ».

خضرة حلوة: قال القرطبيّ : أي : روضة خضراء ، أو شجرة ناعمةٌ غضَّة ، مستحلاة الطعم . وقال النوويّ (١٢٦/٧) : «شبهه في الرغبة فيه ، والميل إليه ، وحرص النفوس (عليه) (١) بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة ، فإن الأخضر (مرغوبٌ) فيه على انفراده ، فاجتماعهما أشدٌ ، وفيه إشارةٌ إلى عدم بقائه ، (لأن) (٢) الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء .

فمن أخذه بطيب نفسٍ: هو عائدٌ إلى الآخذ، أي: بغير سؤالٍ ( ولا تطلُّع ولا

<sup>=</sup> والقعقاع بن حكيم، عن أبي هريرة فذكره. (أخرجه النسائيُّ (٥٩/٥)، وأحمد (٢/ ٢٥) قالا: حدثنا (وقال النسائي: أخبرنا) قتيبة، ثنا ليث به ويشبه أن يكون لابن عجلان فيه شيخان. ووقع عند أحمد: (سبق درهم درهمين) وأظنه خطأً، يدلُّ عليه بقية سياق الحديث. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) في ١ ب : ( إليه » . ( ٢) في ١ ب : ( من عذب » !!

<sup>(</sup>٣) في ١ ب ١: « فإن ١٠ .

حرص. وقيل: إلى الدَّافع. أي: أخذه ممن يدفعه منشرحًا بدفعه إليه، لا بسؤال)<sup>(۱)</sup> اضطره إليه أو نحوه مما لا تطيب معه نفش الدافع.

بورك له فيه: أي: انتفع به في الدُّنيا بالتنمية، وفي الآخرة بأجر النفقة. قاله . القرطبي .

ومن أخذه بإشراف نفس: بشين معجمةٍ، وهو: تطلُّعها إليه، وحرصها وتشؤُّفها وطمعُها فيه.

لم يبارك له فيه: أي لم ينتفع به ، إذ لا يجدُ لذة نفقته ، ولا ثواب صدقته ، بل يتعب (بجمعه)(٢)، ويدمر بمنعه، ولا (يصل)(٣) إلى شيءٍ من نفعه.

وكان كالذي يأكل ولا يشبع: قيل: هو الذي به داءٌ لا يشبعُ بسببه. وقيل: يحتمل تشبيهه بالبهيمة الراعية.

٩٧ - (١٠٣٦) حدَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الْجَهْضَمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُ مُحْمَيْدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ. حَدَّثَنَا شَدَّادٌ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيْكِ : ﴿ يَا ابْنَ آدَمَ ! إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ الْفَصْلَ خَيْرٌ لَكَ . وَأَنْ تُمْسِكُهُ شَرٌّ لَكَ. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَي ».

إنك أن تبذل: بفتح همزة «أنْ » قاله النوويُّ (١٢٧/٧).

قلت : فهي ناصبةً للمضارع، وهي ومنِصوبُها في تأويل ِالمصدر، وفي محلِّ رفع بالابتداء . والخبرُ : خيرٌ . عَلَى حَدٌّ ﴿ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة/٤١٨] . الفضل: قال القرطبي: يعنى به (الفاضل)(1) عن الكفاف.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب). (Y) ساقط من « ب».

<sup>(</sup>٣) في ( ب ): ( يوصلَ ) . (٤) في «م»: «الفاعل»!!

وأن تمسكه شرِّ لك: قال النوويُّ (١٢٧/٧) لأنه إذا أمسكه عن الواجب استحق العقاب عليه، أو عن المندوب فقد نقص ثوابهُ، وفوَّت مصلحة (نفسه) (١) في آخرته، وذلك شرَّ. وكذا قال القرطبي، وقال: إنه (نظير) (٢) حديث: «وشرُّ صفوف (ق ١/١٣٨) الرجال آخرها» والمعنى: أنه أقلُّ ثوابًا. وأقولُ: الذي عندي في هذا الحديث أنه من المنسوخات (٣)، وأنه ورد على سنن قوله تعالى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ؟ قُلِ العَفْقَ ﴾ [البقرة / ٢١] وقوله: ﴿ خُذِ النصُّ الْعَفْقَ ﴾ [الأعراف / ٢٩] وقوله: ﴿ خُذِ على سننها . فنسخ معها كل حديثٍ ورد على سننها .

ولا تلامُ على كفاف : أي : قدر الحاجة . قال القرطبي : يفهم منه بحكم دليل الخطاب أن ما زاد على الكفاف يتعرَّض صاحبُهُ لِلَّوم .

• قُلْتُ: ولذا يتعيَّنُ الحكم عليه بالنَّسخ.

# (٣٣) باب النهى عن المسألة

٩٨- (١٠٣٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ. حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُ عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ عَامِرِ الْيَحْصُبِيِّ. قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَأَحَادِيثَ. إِلَّا كَمْ وَأَحَادِيثَ. إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ. فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي الله عَزَّ حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ. فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يُخِيفُ النَّاسَ فِي الله عَزَّ وَجَلَّ. سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنِي وَهُو يَقُولُ: « مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ وَجَلَّ. وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَنِي يَقُولُ: « إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ. فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ فِي الدِّينِ ». وَسَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْنِ يَقُولُ: « إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ. فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «نفس»! (٢) في «ب»: «نظر»!

<sup>(</sup>٣) لَم أَقَفَ على من ادعى النسخ قبل المصنف رحمه الله، وليس هناك تاريخ يؤيد الدعوى، وإذا كان العلماء يلجأون إلى القول بالنسخ فعند التعارض وعدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن. والله أعلم.

عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، فَيْبَارَكُ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

\* \* \*

عن عبد الله بن عامر: هو أحدُ القراء السُّبعة.

اليحصبي: بفتح الصاد وضمّها، منسوبٌ إلى « بني يحصب ».

إياكم وأحاديث: (أهل الكتاب) (١)، قاله لما اشتهر في زمنه من التحدث عن أهل الكتاب .

إنما أنا خازن : أي : والمالك المعطى حقيقة هو الله تعالى .

99- (١٠٣٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهِ،عَنْ أَخِيهِ هَمَّامٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ. فَوَالله ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُّ مِنْكُمْ شَيْعًا، فَوَالله ! لَا يَسْأَلُنِي أَحَدُّ مِنْكُمْ شَيْعًا، فَتُحْرِجَ لَهُ مَسْأَلَتُهُ مِنِّي شَيْعًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارِكَ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ ﴾.

( • • • ) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْلَكِيُّ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ . حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ ( وَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي دَارِهِ بِصَنْعَاءَ فَأَطْعَمَنِي مِنْ جَوْزَةٍ فِي دَارِهِ ) عَنْ أَخِيهِ . قَالَ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَةٍ يَقُولُ . فَذَكَرَ مِثْلَهُ

لا تلحفوا: أي: لا تُلِحُوا.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

#### (٣٤) باب المسكين الذي لا يجد غنى، ولا يفطن له فيتصدق عليه

١٠١٠ (٣٩) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (يَعْنِي الْخَيرَةُ (يَعْنِي الْخَيرَةِ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيّةٍ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِهَذَا الطَّوَّافِ الَّذِي يَطُوفُ عَلَى النَّاسِ. فَتَرُدُهُ اللَّقْمَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ اللَّقْمَةُ وَالتَّمْرَتَانِ». قَالُوا: فَمَا الْمِسْكِينُ؟ يَارَسُولَ الله إِ قَالَ: «الَّذِي لَا يَجِدُ غِنِي يُعْنِيهِ. وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلَا يُفْطَنُ لَهُ، فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ. وَلَا يَشْأَلُ النَّاسَ شَيْعًا».

٢٠١٠ (٠٠٠) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) أَخْبَرَنِي شَرِيكٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ. وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ. إِنَّمَا الْمِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ. التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ. وَلَا اللَّقْمَةُ وَاللَّقْمَتَانِ الْمُتَعَفِّفُ . اقْرَءُوا إِنْ شِعْتُمْ: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ المِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ . اقْرَءُوا إِنْ شِعْتُمْ: ﴿ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ﴾ المِسْكِينُ الْمُتَعَفِّفُ . اقْرَءُوا إِنْ شِعْتُمْ:

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ. ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ. بِمِثْلِ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ.

فما المسكينُ ؟: كذا في «الأصول»، لأن «ما» تأتي لصفات من يعقلُ. قال: الذي لا يجدُ... إلى آخره: أي: الأحقُّ باسم المسكين هو هذا، على

حدِّ قوله: «ليس الشديد بالصرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» (١) وهو نوعٌ (بديعي) (٢) يُسمَّى: تحويل الموضع إلى غيره.

(٣٥) باب كراهة المسألة للناس

٣ - ١ - ( • ٤ • ١) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخِي الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حَبْدِ الله بْنِ مُسْلِمٍ ، أَخِي الزَّهْرِيِّ ، عَنْ حَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَبِيلٍ قَالَ : « لَا تَزَالُ الْمُسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى الله ، وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةً لَحْمٍ » .

A STATE OF STATE

( • • • ) وحدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ ، حَدَّثَني إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَخِبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَخِي الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ « مُزْعَةُ » .

\$ • ١- ( • • • ) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : « مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَةُ لَرُّهُ مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

وليس في وجهه مُزْعةُ لحم: بضم الميم وسكون الزاي. أي: قطعةً. قيل: هو على ظاهره، فيجيء وجههُ عظمٌ لا لحم عليه عقوبةً له حين سأل بوجهه كما جاءت الأحاديث بالعقوبات في الأعضاء التي كانت بها المعاصي. وقيل: هو

<sup>(</sup>١) متفقّ عليه. ويأتي عند مسلم برقم (١٠٧/٢٦٠٩) من ﴿ كتاب البر ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (م): (بديهي)!!

كنايةٌ عن إتيانه يوم القيامة ذليلًا ساقطًا ، لا وجه له عند الله(١). قال النوويُّ (٧/ ١٣٠) : «وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالًا منهيًّا عنه ، وكثر منه».

٥٠١-(١٠٤١) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالَا:
 حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيّةٍ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا،
 هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيّةٍ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثَّرًا،
 فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. فَلْيَسْتَقِلَ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ».

تكثرًا: أي: استكثارًا منها من غير ضرورةٍ ولا حاجةٍ.

يسأل جمرًا: قال القاضي: معناه: أنه يعاقبُ بالنار. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره، وأن الذي يأخذه يصير جمرًا (ق ٢/١٣٨) يكوى به كما ثبت في مانع الزكاة.

فليستقل أو ليستكثر: قال القرطبيّ : هذا أمرّ على جهة التهديد، أو على جهة الإخبار عن مآل حاله، ومعناه: أنَّهُ يعاقبُ على القليل من ذلك والكثير.

٦ • ١ • ٢ • ١ • ٤٢) حدَّثني هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ. حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ يَيَانِ أَيِي بِشْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَيِي حَازِمٍ، عَنْ أَيِي هُرَيْرَةَ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيِّلَةِ يَقُولُ: « لأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، وَسُولَ الله عَيِّلَةِ يَقُولُ: « لأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَتَصَدَّقَ بِهِ وَيَسْتَغْنِيَ بِهِ مِنَ النَّاسِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ ذَلِكَ. فَإِنَّ الْيَدَ الْعُلْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّفْلَى. وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

<sup>(</sup>۱) هذا القول داخل في معنى الأول، فلا وجه لإفراده قولًا، فإن الذي يأتي وليس على وجهه لحم يكون بشع المنظر، فلا شك أن هذه إهانة له. وإنما نبهت على هذا لأن المتأخرين أكثروا من صرف اللفظ عن ظاهره بغير موجب لذلك لمجرد الاحتمال، حتى وإن كان ضعيقًا أو ساقطًا. والله الموفق.

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : قَالَ إِسْمَاعِيلَ . حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ . قَالَ : أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْ . ﴿ وَالله ! لَأَنْ يَعْدُو أَحَدُكُمْ فَيَحْطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ﴾ . ثمَّ النَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهُ ﴾ . ثمَّ ذَكرَ بِمِثْلُ حَدِيثِ بَيَانٍ .

٧ • ١ - ( • • • ) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى . قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَى ظَهْرِهِ الله يَعْظِيهِ : « لَأَنْ يَحْبَرَمَ أَحَدُكُمْ حُرْمَةً مِنْ حَطَبٍ ، فَيَحْمِلَهَا عَلَى ظَهْرِهِ فَيَبِيعَهَا ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ رَجُلًا ، يُعْطِيهِ أَوْ يَمْنَعُهُ » .

فيحطب: قال النوويُّ (١٣١/٧): كذا في «الأصول» بغير «تاء» بين الحاء والطاء<sup>(١)</sup>.

٨٠١- (٣٤٠) حدَّثني عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ وَسَلَمَةُ ابْنُ شَبِيبٍ (قَالَ سَلَمَةُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ الدَّارِمِيُّ : أَخْبَرَنَا مَرْوَانُ ، وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ ابْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ ابْنُ مُحَمَّدِ الدِّمَشْقِيُّ ) حَدَّثَنِي سَعِيدٌ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخُولانِيِّ ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخُولانِيِّ . قَالَ : قَالَ : عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخُولانِيِّ . قَالَ : عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الْخُولانِيِّ . قَالَ : عَنْ أَبِي مُسْلِمِ اللهِ وَعِنْدِي ، فَأَمِينُ . عَدْنَ رَسُولِ الله عَيْلِيدٍ . تِسْعَةً أَوْ عَوْفُ بُنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ . قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله عَيْلِيدٍ . تِسْعَةً أَوْ مَانِيكُ الله الله عَيْلِيدٍ . تِسْعَةً أَوْ مَانِيكُ الله عَلَيْدِ . وَأَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولِ الله ؟ » وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بَيَعْعَةٍ . فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله ! ثُمَّ قَالَ : « أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولِ الله ؟ » وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِيَتَعْةٍ . فَقُلْنَا : قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله ! ثُمَّ قَالَ : « أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولِ الله ؟ »

<sup>(</sup>١) قال: وهو صحيحٌ.

فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله ! ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ الله ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: فَبَسَطْنَا أَيْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَا رَسُولَ الله ! فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ؟ قَالَ: ﴿ عَلَى أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا. وَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ. وَتُطِيعُوا ﴿ وَأَسَرَّ كَلِمَةً خَفِيَّةً ﴾ وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْعًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِا النَّاسَ شَيْعًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِا النَّاسَ شَيْعًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِا لَنَّاسَ شَيْعًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِا لَنَّاسَ شَيْعًا ﴾ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولِكَ النَّفَرِ يَسْقُطُ سَوْطُ أَحَدِهِمْ . فَمَا يَسْأَلُوا أَحَدًا يُنَاوِلُهُ إِيَّاهُ .

يسقط سوط أحدهم فما يسألُ أحدًا أن يناوله إياه: قال النوويُّ (١٣٢/٧): «فيه (التمسك)(١) بالعموم لأنهم نُهوا عن السؤال، فحملوه على عمومه».

#### (٣٦) باب من تحل له المسألة

٩٠١- (١٠٤٤) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هارُونَ بْنِ رَيَابٍ. حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمِ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهِلَالِيِّ. وَالْمِ يَالِيُ أَسْأَلُهُ فِيهَا. فَقَالَ: ﴿ أَقِمْ قَالَ: ﴿ يَعَمَّلُ حَمَالَةً فِيهَا. فَقَالَ: ﴿ أَقِمْ قَالَ: ﴿ يَعَمَّلُ حَمَالَةً فِيهَا. فَقَالَ: ﴿ يَا قَبِيصَةً ! إِنَّ كَمَّ قَالَ: ﴿ يَا قَبِيصَةً ! إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ ثَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ ثَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةً بَرَجُلٍ ثَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدِ ثَلَاثَةً بَرَجُلٍ ثَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ كَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ. وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةً اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ﴿ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةٌ مِنْ ذَوِي الْجِبَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَلَانًا فَاقَةً حَتَّى يَقُومَ ثَلَاثَةً مِنْ ذَوِي الْجِبَاعِمَ فَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْهُ فَلَانًا فَاقَةً . فَحَلَّتْ لَهُ الْمُسْأَلَةُ . حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ . (أَوْ قَالَ: سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةً ! سُحْتًا » . وَرَجُهَا مُوعَيْسُ فَعَلْ مِنْ الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةً ! سُحْتًا » . وَالمَا مِنْ عَيْشٍ ) فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمُسْأَلَةِ ، يَا قَبِيصَةً ! سُحْتًا » .

<sup>(</sup>١) في «م»: «التمثيل»!

ابن رياب: بكسر الراء ومثناة تحت، ثم ألف، ثمَّ موحدة.

حمالة: بفتح الحاء، ما لزم الإنسان تحمُّلُه من غُرْمٍ أو ديةٍ، وكانت العربُ إذا وقعت بينهم ثائرةٌ اقتضت غرمًا في ديةٍ أو غيرها قام أحدُهُم فتبرع بالتزام ذلك والقيام به حتى ترتفع تلك الثائرة.

جائحةً: ما اجتاحت المال وأتلفّتهُ إتلاقًا ظاهرًا، كالسيل، والمطر، والحرق والسرق، وغلبة العدو.

قوامًا: بكسر القاف. ما يقوم به العيش.

سداد: بكسر السين، ما يسد به الشيء، كسداد القارورة.

حتى يقوم ثلاثة: قال النوويُّ (٣٣/٧): «هكذا في جميع التَّسخ بالميم، أي: يقوم بهذا الأمر، ويُقَدَّرُ بعده: فيقولون. وفي رواية أبي داود (١٦٤٠): ويقولُ: باللَّام، من «القول»، فلا يحتاج إلى تقدير.

من ذوي الحجى: بالقصر، أي: العقل.

من قومه: لأنهم من أهل الخبرة بباطنه، واشتراط الثلاثة في بينة الإعسار (قال به) (١) بعض أصحابنا لظاهر هذا الحديث، والجمهور اكتفوا فيه بعدلين، وحملوا الحديث على الاستحباب.

فاقة: أي: فقر.

فما سواهنَّ : عائدٌ على الحالات الثلاث ، لا على لفظ الثلاثة ، فإنها للمذكور في المسألة .

يا قبيصة سُخت : قال القرطبي : روايتنا : «فيه سحت » بالرفع على أنه خبر المبتدأ الذي هو : «ما » الموصولة . ووقع لبعضهم : «سحتًا » بالنصب (ق ١٣٩/) ) ، وليس وجهة بَيّنًا . وقال النووي (١٣٤/) : «في جميع النسخ : «سحتًا » بالنصب ، وفيه إضمار ، أي : اعتقده سحتًا ، أو : يؤكل سحتًا ، وهو بسكون الحاء وضمّها : الحرام لأنه يُسْحتُ ويمحق .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في «ب»: «قاله».

\* \* \*

عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رضي الله عنه الْعَطَاءَ. وَسُولُ الله فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ ، يَا رَسُولَ الله ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ : أَعْطِهِ ، يَا رَسُولَ الله ! أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَيْلَةِ : « خُذْهُ فَتَمَوّلُهُ أَوْ تَصَدَّقُ بِهِ . وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلِ ، فَخُذْهُ . وَمَا لَا ، فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ » .

قَالَ سَالِمٌ: فَمِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَسْأَلَ أَحَدًا شَيْتًا. وَلَا يَشَأَلُ أَحَدًا شَيْتًا. وَلَا يَرُدُّ شَيْتًا أُعْطِيَهُ.

\* \* \*

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ . قَالَ عَمْرُو : وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ السَّعْدِيِّ ، عَنْ عَمْرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ الله يَظِيِّةِ .

غير مشرف: هو المتطلُّعُ إلى الشيء الحريصُ عليه.

وما لا ، فلا تتبعه نفسك : معناه : ما لم يوجد فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به . عن السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدي : رواه النسائي (٥٠١- ٥٠) عن السائب ، عن حويطب بن عبد العزى ، عن عبد الله بن السعدي عن عمر . ففيه رواية أربعة صحابة بعضهم عن بعض . قال النسائي : «لم يسمعه السائب من ابن السعدي ، وإنما رواه عن حويطب عنه » واستدرك الناس على السائب من ابن السعدي ، وإنما رواه عن حويطب عنه » ولقبه : «وقدان » . (مسلم)(۱) إسقاطه . واسم : «السعدي» : «عمرو» ، ولقبه : «وقدان » . وقيل : اسمه «قدامة » ، قرشي ، عامري ، مالكي من بني مالك بن حسل . وقيل له «السعدي» ، لأنه استرضع في بني سعد بن بكر .

١٩٢٠ (٠٠٠) حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتُ عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ ابْنِ السَّاعِدِيِّ الْمَالِكِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بُنُ الْخُطَّابِ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ. فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْهَا، وَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ، أَمَرَ لِي بِعُمَالَةٍ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا عَمِلْتُ لله، وأَجْرِي عَلَى الله. فَقَالَ: إِلَيْهِ، أَمْرَ لِي بِعُمَالَةٍ. فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُ لله، وأَجْرِي عَلَى الله. فَقَالَ: مُخْذُ مَا أُعْطِيتَ فَعَمَّلَنِي. فَقُلْتُ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله عَلَيْقِ فَعَمَّلَنِي. فَقُلْتُ مِثْلُ قَوْلِكَ. فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْقِ: ﴿ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ مَنْ الله عَلَيْقِ : ﴿ إِذَا أُعْطِيتَ شَيْعًا مِنْ غَيْرِ أَنْ مَنْكُ لَدُ وَتَصَدَّقْ ﴾.

( • • • ) وحدَّ ثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ. حَدَّ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الله عنه عَلَى ابْنِ السَّعْدِيِّ ؛ أَنَّهُ قَالَ : اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه عَلَى السَّدَقَةِ . بَمِثْل حَدِيثِ اللَّهْثِ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقط من «م».

عن ابن الساعديّ: قال النوويّ (١٣٧/٧): « أنكروه وصوابُهُ: السعديُّ، كما رواه الجمهور ».

بعمالة: بضم العين، المالُ الذي يُعطاِه العامل على عمله.

فعمَّاني: بتشديد الميم، أي أعطاني أُجرة عملي.

#### (٣٨) باب كراهة الحرص على الدنيا

١١٣ - (٩ ٤ ٠ ١) حَدَّثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ
 عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ . قَالَ :
 ( قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى حُبِّ اثْنَتَيْنِ : حُبِّ الْعَيْشِ ، وَالْمَالِ » .

١٩٤ - (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ حَبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولُ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «قُلْبُ الشَّيْخِ شَابٌ عَلَى مُحبِّ اثْنَتَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمُنتَيْنِ: طُولُ الْحَيَاةِ، وَحُبُّ الْمُالِ».

قلب الشيخ شابّ: قال النوويّ (١٣٨/٧): «هذا مجازٌ واستعارةً، ومعناهُ:أنّ قلب الشيخ كاملُ الحبّ للمال محكمٌ في ذلك كإحكام قوة الشاب في شبابه».

على حبُّ اثنتين: (طولُ)(١) الحياة (وحبُّ)(١) المال: فيه من أنواع البديع: ﴿ التوسيع ﴾ ، وهو الإتيان بمثنى وتفسيره بمفردين.

١١٥ (١٠٤٧) وحدَّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ،
 وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كُلَّهُمْ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ ب ٠٠

عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّ : ﴿ يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُّ مِنْهُ اثْنَتَانِ: الْحِرْصُ عَلَى الْمَالِ، وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمْرِ»

( • • • ) وَحَدَّثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالًا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيْهِ . قَالَ بِمِثْلِهِ .

(٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْكِ . بِنحْوِهِ .

ويشبُّ: بفتح الياء وكسر الشين.

# (٣٩) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغي ثالثًا

١٠٤٨ – (١٠٤٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ ابْنُ سَعِيدٍ (قَالَ يَحْتَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً ) عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَسٍ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا. وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ. وَيَتُوبُ الله عَلَى مَنْ تَابَ».

( • • • ) وَحَدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ .قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِي يَقُولُ ﴿ فَلَا أَدْرِي أَشَيْءٌ أُنْزِلَ أَمْ شَيْءٌ كَانَ يَقُولُهُ ) بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَوَانَةً .

١٩٧ - (٠٠٠) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ الله عَنْ أَنَّهُ قَالَ: « لَوَ كَانَ لِابْنِ آدمَ وادٍ مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنَّ لَهُ وَادِيًا آخَرَ. وَلَنْ يَتُوبُ عَلَى مَنْ تَابَ».

ولا يملأ جوف ابن آدم إلا الترابُ: قال النوويُّ (١٣٩/٧): معناهُ: أنه لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت ويمتلئ جوفُهُ من تراب قبره. قال: وهذا خرج على حكم غالب بني آدم في الحرص على الدنيا.

ويتوبُ الله على من تاب: هو متعلّق بما قبله ، ومعناهُ: أنَّ الله يقبلُ التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات .

عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوِدِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: بَعَثَ عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: بَعَثَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ إِلَى قُرَّاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ . فَدَخَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ رَجُلٍ قَدْ قَرَّأُوا الْقُرْآنَ . فَقَالَ : أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرِةِ وَقُرَّاؤُهُمْ . فَاتْلُوهُ . وَلَا يَطُولَنَّ قَرَّأُوا الْقُرْآنَ . فَقَالَ : أَنْتُمْ خِيَارُ أَهْلِ الْبَصْرِةِ وَقُرَّاؤُهُمْ . فَاتْلُوهُ . وَلَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَلُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ . كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . وَإِنَّا عَلَيْكُمُ الْأَمَلُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ . كَمَا قَسَتْ قُلُوبُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . وَإِنَّا كُنَّا نَشْبَهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ . فَأُنْسِيتُهَا . غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى وَادِيًا فَيْرَأُ سُورَةً . كُنَّا نُشَبِّهُهَا فِي الطُّولِ وَالشِّدَّةِ بِبَرَاءَةَ . فَأُنْسِيتُهَا . غَيْرَ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ مَالٍ لَابْتَعَى وَادِيًا فَلُوبُ مَالًا لَابْتَعَى وَادِيًا فَورَا سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا اللَّذِينَ قَلْ حَفِظْتُ مِنْهَا : يَا أَيُهَا اللَّذِينَ قَالِيْ الْتُرَابُ . وَكُنَّا نَقْرَأُ سُورَةً كُنَّا نُشَبِّهُهَا اللَّذِينَ عَوْلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ . فَتُمْأَلُونَ الْمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَقْعَلُونَ . فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ . فَتُسْأَلُونَ الْمَالِ لَمْ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ . فَتُكْتَبُ شَهَادَةً فِي أَعْنَاقِكُمْ . فَتُسْأَلُونَ

عَنْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

\* \* \*

ولا يطولنَّ عليكم الأمدُ، فتقسوا قلوبكم: أي: لا تستطيبوا مدة البقاء في الدُّنيا، فإن ذلك مفسدٌ للقلوب بما يجرُّهُ (ق ٢/١٣٩) إليها من الحرص والقسوة، حتى لا تلين لذكر الله، ولا تنتفع بموعظةٍ ولا زجر.

كنا نقراً سورة كنا نشبهها في الطول والشدَّة ببراءة فأنسيتُها : هذا من المنسوخ تلاوةً ، الذي أشير إليه بقوله تعالى : ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا ﴾ [البقرة / ١٠٦] ، فكان الله ينسيه الناس بعد أَنْ حفظوه ويمحوهُ من قلوبهم ، وذلك في زمن النبي عَيِّلِيَّ خاصةً ، إذ لا نسخ بعده . قال القرطبيُّ : ولا يُتوهم من هذا أو شبهه أَنَّ القرآن ضاع منه شيءٌ ، فإن ذلك باطلٌ ، قال تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا اللَّهُ كُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِطُونَ ﴾ [الحجر / ٩] .

غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان .. إلى آخره

قُلْتُ: ورد في حديث آخر أن هذا كان في آخر سورة: ﴿ لم يكن .. ﴾ فأخرج أحمد (١٣١/٥) ، والترمذيُّ (٣٨٩٨) ، والحاكم (٢٢٣/٢) (وصحَّحاهُ) (الله عَلَيْقِ قال: ﴿ إِن الله أمرني (وصحَّحاهُ) عن أُبيِّ بن كعب أنَّ رسول الله عَلِيْقِ قال: ﴿ إِن الله أمرني أن أقرأ عليكم القرآن ، فقرأ : ﴿ لَمْ يَكُن الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ﴾ [ البينة / ا] قال : فقرأ فيها : ولو أنَّ ابن آدم سأل واديًا من مالِ فأعطيه ، لسأل ثانيًا ، ولا يملأ جوف ابن آدم إلَّا التراب ويتوبُ الله على من تاب ، وإنَّ ذات الدين عند الله الحنيفية ، (غير المشركة) (٢) ، ولا اليهودية والنصرانية ، ومن يفعل خيرًا فلن يكفره » .

(٤٠) باب ليس أُلغنَى عن كثرة العرض

١٢٠ (١٠٥١) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ شَهْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَيْكِيْمَ: « لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ. وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّهْسِ ».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وصححه». (٢) في «م»: «غير المشركين».

ليس الغنى عن كثرة العرض: بفتح العين (والراء معًا) (١): متاع الدُنيا. ولكن الغنى غنى النفس: أي: (الغنّى) (١) المحمود العظيم النافع: شبعُ النّفس، وقلّة حرصها، وهذا من باب تحويل الموضع إلى غيره الذي تقدّمت . الإشارة إليه (٢).

(٤١) باب تخوُّف ما يخرج من زهرة الدنيا

١٢٢ - (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ.
 قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ب) (۲) راجع الحديث (۱۰۲-۱۰۱/۱۰۳۹)

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ مَا يُحْرِجُ الله لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ﴾ قَالُوا : وَمَا زَهْرَةُ الدُّنْيَا ؟ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: « بَرَكَاتُ الْأَرْضِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ ؟ قَالَ : « لَا يَأْتِي الْحُنِيْرُ إِلَّا بِالْحَنِيْرِ . لَا يَأْتِي الْحَنِيْرُ إِلَّا بِالْحَنِيْرِ . لَا يَأْتِي الْحَنِيْرُ إِلَّا بِالْخَيْرِ. إِنَّ كُلُّ مَا أَنْبَتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أَوْ يُلِمُّ. إِلَّا آكِلَةَ الْخَضِر. فَإِنَّهَا تَأْكُلُ. حَتَّى إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ. ثُمَّ اجْتَرَّتْ وَبَالَتْ وَتَلَطَتْ . ثُمَّ عَادَتْ فَأَكَلَتْ . إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةً خُلوّةً . فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، فَنِعْمَ الْمَعُونة هُوَ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْر حَقِّهِ، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ».

زهرةُ النُّنيا: زينتُها وما يزهر منها، مأخوذٌ من ﴿ زهرة الأشجارِ ﴾ ، وهو ما يَصْفَرُ من نوارها ، والنَّوارُ هو الأبيضُ منه . هذا قولُ ابن الأعرابي . وحكى أبو حنيفة أنَّ (الزهر والنوار)(١) سواءً، وقد فسرها عليه بأنَّها بركاتُ الأرض أي: ما تزهر به الأرضُ من الخيرات والخصب.

أيأتي الخيرُ بالشرُّ ؟ : سؤالُ من استبعد حصولَ شر من شيءٍ سماهُ رسول الله علية (ق/١٤٠) بركات.

أو خيرٌ هو؟ بفتح الواو، وهي العاطفةُ، دخلت عليها همزةُ الاستفهام للإنكار على من توهم أنه لا يحصلُ منه شرُّ أصلًا ، لا بالذات ولا بالعرض. قاله القرطبي .

إنَّ كل ما ينبت الربيعُ: هو الجدول الذي يُسقى به. والجدولُ: النهر الصغير الذي ينفجر من النهر الكبير.

يُقتل حبطًا: بفتح الحاء المهملة، وبالباء الموحدة: وهي التُّخْمَةُ والانتفاخُ. يقالُ: حبطت الدابة تحبط، إذا انتفخ بطنُّها من كثرة الأكل.

<sup>(</sup>١) في «م): «النور والزهر».

أو يلم: يقاربُ القتل.

إلّا: بكسر الهمزة وتشديد اللّام، على الاستثناء على المشهور. ورواهُ بعضُهُم: بالفتح والتخفيف على الاستفتاح.

آكلة: بهمزةٍ ممدودةٍ .

الخضر: بفتح الخاء وكسر الضاد: كلاً (الصّيف) (١). قال الأزهريّ: هو هنا ضَرّبٌ من الجنبة، وهي من الكلاً ماله أصلّ غامضٌ في الأرض، واحدتُها: خضرة. ووقع في رواية «العذري»: «إلّا آكلة الخضرة» بفتح الخاء وكسر الضاد، على الإفراد. وعند الطبري: «الخضرة» بضمّ الخاء، وسكون الضاد. ثلطت: بفتح الثاء المثلثة، أي: ألقت الثلط، وهو: الرجيعُ الرقيقُ. وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة.

ثم اجترَّت: أي: مضغت الجرة، (بكسر الجيم)(٢). وهي ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغهُ، ثمَّ (يبتلعهُ)(٣).

فمن يأخذُ مالاً بحقه ... إلى آخره: قال الأزهريُّ: هذا الخبرُ إذا (تُدُبِّر) (٤) لم يكد يفهمُ ، وفيه: (مثلان) (٥) (فضرب) (٢) أحدهما للمفرط في جمع الدُنيا ، ومنعها من حقها. وضرب الآخر للمقتصد في أخذها ، والانتفاع بها ، فإن قوله: «وإن مما ينبت الرَّبيع ما يقتل حبطًا » فهو مثلُّ (للمفرط) (٧) الذي يأخذها بغير حقّ ، وذلك أنَّ الربيع ينبت أجرار البقول والعشب ، فتستكثر منها الماشيةُ ، حتى تنتفخ بطونها لمما جاوزت حدَّ الاحتمال ، فتنشقُ أمعاؤها وتهلك . كذلك الذي يجمع الدنيا من غير حِلُها ، ويمنع ذا الحقِّ حقّهُ يهلك في الآخرة بدخوله الذي يجمع الدنيا من غير حِلُها ، ويمنع ذا الحقِّ حقّهُ يهلك في الآخرة بدخوله النار . وأما مثلُ المقتصد ، فقوله علي (ق ٢/١٤٠) : «إلَّا آكلة الخضر ... إلى آخره » وذلك أنَّ آكلة الخضر ليست من أجرار البقول التي ينبتُها الرَّبيع ، (لكنها) (٨) من الجنبة التي ترعاها المواشي بعد هيج البقول ، فضرب النبيُّ عَيِّا اللَّبِي المنتفر من المواشي مثلًا لمن يقتصد في أخذه الدُّنيا وجمعها ، ولا يحمله آكلة الخضر من المواشي مثلًا لمن يقتصد في أخذه الدُّنيا وجمعها ، ولا يحمله

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الصنف»! (۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في ((ب): (ليبلعه). (٤) في ((ب): (ثبر).

<sup>(</sup>٥) في «م»: «مثالان». (٦) في «م»: «ضرب».

 <sup>(</sup>٧) في «م»: «المفرط».
 (٨) في «ب»: «كلها»!!

الحرصُ على أخذها بغير حقها ، فهو ينجو من وبالها كما نجت آكلة الخضرة ، ألا تراه علي قال: « فإنها إذا أصابت من الخضر استقبلت (عين)(١) الشمس ثلطت وبالت ..» أراد أنها إذا شبعت منها (بركت)(٢) مستقبلة الشمس لتستمرئ بذلك ما أكلت، وتجتر، وتثلط، وإذا ثلطته فقد زال عنها الحبط، وإنما تحبط الماشيةُ لأنها لا تثلطُ ولا تبولُ. هذا كلامُ الأزهريُّ. وقال النوويُّ (١٤٢/٧): « معنى الحديث أنه ﷺ حذرهم من زهرة الدنيا وخاف عليهم منها ، فقال ذلك الرجلُ: إنما يجعل ذلَّك لنا منها من جهةٍ مباحةٍ كغنيمةٍ، وغيرها وذلك خيرٌ، وهل يأتي الخيرُ بالشرِّ؟ أي يبعُدُ أن يكون الشِّيءُ خيرًا، ثم يترتبُ عليه الشرُّ، فقال النبيُّ عَيْلِيِّهِ: أمَّا الخيرُ الحقيقي فلا يأتي إِلَّا بخيرٍ، أي: لا يترتَّبُ عليه إلا خيرٌ ، ثمَّ قال : (أَوَ هُو خيرٌ ؟! ) (أَنَّ ومعناه : أنَّ هذا الَّذي يحصُلُ لكم من زهرة الدُّنيا ليس بخيرٍ ، وإنما هو فتنةٌ ، وتقديرُهُ : الخيرُ لا يأتي إلَّا بخيرٍ ، ولكن ليس هذه الزهرةُ بخيرٍ ، لما تؤدي إليه من الفتنة والمنافسة والاشتغال بُّها عن كمالً الإقبال على الآخرة : ثُمَّ ضرب لذلك مثلًا ، فقال على : « إنَّ كل ما ينبت الرَّبيعُ يقتل حبطًا أو يلم إلَّا آكِلة الخضر ... إلى آخره » . ومعناهُ : أنَّ كل نِبات الرَّبيع (وخضره)(٤) يقتل حبطًا بالتخمة وكثرة الأكل، أو يقرّبُ القتل، إلَّا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه الحاجةُ (ق ١٤١/١)، وتحصُلُ به الكفايةُ المقتصدةُ ، فإنَّهُ لا يضرُّ ، (وكذا المثالُ) (٥): كنبات الربيع مستحسنُ تطلبُهُ النفوسُ وتميلُ إليه، فمنه من يستكثر منه ويستغرق فيه، غير صارفٍ له في وجوهه، فهذا يهلكُهُ أو يقاربُ إهلاكه، ومنهم من يقتصد فيه ولا يَأْخِذُ إِلَّا يَسْيِرًا، وإِنْ أَخِذَ كَثَيْرًا فَوْقَهُ فِي وَجُوهُهُ كَمَا تَثْلُطُ الدَّابَةُ، فهذا لا يضرفه ، انتهى .

٣٤٠- (٠٠٠) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِب الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ صَاحِب الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. هِلَالِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ.

 <sup>(</sup>۱) كذا وليست من الحديث
 (۲) في «ب»: «مركب»!!

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «أخيرٌ هو؟» (٤) في «ب» وخبطه»!!

<sup>(</sup>٥) في «ب»: «وهكذا الحال».

قَالَ: جَلَسَ رَسُولُ الله عَلَيْ عَلَى الْمُنْبَرِ. وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي ، مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ اللَّانْيَا وَزِينَتِهَا » فَقَالَ رَجُلٌ: أَو يَأْتِي الْحُيْرُ بِالشَّرِ ؟ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ. فَقِيلَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ ؟ تُكلِّمُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَلَا يُكلِّمُكَ ؟ قَالَ: وَرَأَيْنَا أَنَّهُ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. فَأَفَاقَ يَمْسَحُ عَنْهُ الرُّحَضَاءَ. وَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا السَّائِلَ » ﴿ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ ﴾ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ. وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ السَّائِلَ » ﴿ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ ﴾ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ. وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ السَّائِلَ » ﴿ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ ﴾ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ. وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ السَّائِلَ » ﴿ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ ﴾ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ. وَإِنَّ مِمَّا يُنْبِتُ السَّائِلَ » ﴿ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ ﴾ فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَا يَأْتِي الْحَيْرُ بِالشَّرِ. وَإِنَّ مِمَّا يُنْهُ الْمُتَلِمُ هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ. ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا المُتَلَاثُ عَيْنَ الشَّمْسِ فَلَاطَتْ وَبَالَتْ. ثُمَّ رَتَعَتْ. وَإِنَّ هَذَا الْمُتَلَاثُ عَيْنَ السَّيلِم هُو لِمَنْ أَعْطَى مِنْهُ الْمِسْكِينَ كَالَيْنِ مَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » . وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

الرُّحضاءُ: بضم الراء، وفتح الحاء المهملة، وضادٌ معجمةٌ، ومدُّ: العرقُ، وأكثرُ ما يُسمَّى به عرقُ الحُمَّى.

أين هذا السائلُ: وفي روايةِ: «أنَّى»، وهو (بمعنى: أين. وفي)<sup>(۱)</sup> روايةِ: «إنَّ»، أي: إنَّ هذا هو السائلُ الممدوحُ الحاذقُ الفطنُ. قاله النوويُّ ( ٧/ ١٤٤).

قُلْتُ: وعلى هذا ينبغي أنْ (يكون)(٢): «السائلُ» بالرَّفْعِ على أنَّهُ خبر «إنَّ» ليصحَّ هذا المعنى، ولأنَّ خبر «إنَّ» لا يجوزُ حذْفُهُ. وفي رواية: «أي». أي: أيُّكم، فحذف الكاف والميم. قاله النوويُّ.

وإنَّ مما يُنْبِتُ الرَّبيعُ: قال النوويُّ ( ٧/ ١٤٤): ﴿ رُوايَةَ ﴿ كُلَ ﴾ تحمل على هذه .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب). (٢) في (به: (يقول)!!

ويكونُ (عليه) (١) شهيدًا يوم القيامة: قال القرطبيُ : يحتمل البقاء على ظاهره، وهو أن يُجاء بماله يوم القيامة ينطقُ بما فعل فيه، كما جاء في مال مانع الزكاة، أو يشهدُ عليه الموكلون بكتب (الكتب) (٢) والإنفاق وإحصاء ذلك.

(٤٢) باب فضل التعفف والصبر

١٠٤٤ - (٣٥٠١) حدَّثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ الله عَلَيْهِ. فَأَعْطَاهُمْ. ثُمَّ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ . حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ . حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا عِنْدَهُ قَالَ: « مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَوْهُ فَأَعْطَاهُمْ . وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ الله . وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ الله . وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُعْنِهِ الله . وَمَنْ يَسْتَعْفِ مِنَ الصَّبْرِ » . يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ الله . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ » . يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ الله . وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ خَيْرٌ وَأَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ » .

( • • • ) حَدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

\* \* \*

ومن يستعفف: أي: عن السؤال للخلق.

يُعفَّهُ الله: أي: يجُازه (على) (٣) استعفافه بصيانة وجهه، (ورفع) (٤) فاقته. ومن يستغن: أي: بالله، وبما أعطاهُ.

يُغْنِهِ الله: أي: يخلقُ في قلبه غنّى، أو يعطيه ما يُستغني به عن الخلّق. ومن يتصبّر (°): أي: يستعمل الصبر

يُصبِّرُهُ الله: أي: يقوِّهِ، ويمكنه من نفسه، حيثُ تنقادُ له وتذعنُ لتحمل

<sup>(</sup>١) في (ب، عليهم)!! في دم»: (الكسب،

<sup>(</sup>٣) في (م): (عن) (٤) في (ب): (ودفع)

<sup>(</sup>٥) هذه ليست رواية مسلم . وهي رواية للبخاريُ ( ٣/ ٣٣٥) و(١١/ ٣٠٠٠ فتح ) وغيره .

الشدائد، وعند ذلك يكون الله معه، فيظفره بمطلوبه، ويوصله إلى مرغوبه. عطاء خير: في كل «الأصول» برفع: «خير» على تقدير: هو خير، كما وقع في رواية البخاريِّ<sup>(١)</sup> (ق ١٤١/ ٢)

(٤٣) باب في الكفاف والقناعة

مَدُّنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي شُرَحْبِيلُ (وَهُوَ ابْنُ شَرِيكٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ابْنُ شَرِيكٍ) عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِ قَالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ، وَرُزِقَ لَنْهِ الله بَمَا آتَاهُ».

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا وهمّ من المصنّف - رحمه الله تعالى - فلم يقع هذا التقدير: ٥ هو خيرٌ ٤ عند البخاريُّ ، فقد روى البخاريُّ حديث أبي سعيد رضي الله عنه في موضعين من «صحيحه»: الموضع الأول: في «كتَّاب الزكاة» ( ٣/ ٣٣٥- فتح) باب: الاستعفاف عن المسألة من طريق مالك عن ابن شهاب بسند مسلم سواء بلفظ: « وما أعطي أحدّ عطاءً خيرًا وأوسع من الصبر » والموضع الثاني : في « كُتَاب الرقاق » (١١/ ٣٠٣ فتح) باب: الصبر عن محارم الله من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري بسنده سواء بلفظ ٩ ولن تعطوا عطاء خيرًا وأوسع من الصبر ٧. ولكن هذه الرواية: «هو خيرٌ» أخرجها مالك في «الموطأ» (٧/٩٩٧/٢) ومن طريقه النسائي (٥/٥٥-٩٦)، والترمذيُّ (٢٠٢٤)، والدارميُّ (١٦٤٦)، وابنُ حبان (ج ٨/ رقم ٣٤٠٠) وابن عبد البر في « التمهيد » (١٣٢/١٠). والمصنِّفُ إنما تبع النووي في هذا ، ونقل الحافظ في «الفتح» (٣٠٤/١١) كلام النوويِّ ولم يعقب عليه بل قال : « يعني من طريق مالك ، . يريد أنَّ البخاريُّ أخرج هذه الرواية من طريق مالك ، وليس كذلك ، وقد نقلنا لفظ البخاريِّ من طريق مالك آنفًا . والواقع أن الرواة لم يتفقوا على مالك في هذا الحرف، فقد رواه عن مالك بلفظ: « هو خيرٌ » جماعة من أصحابه منهم: « يحيى ابن يحيى ومعن بن عيسى وقتيبة بن سعيد، وأبو مصعب، وعبد الله بن يوسف، والحكم بن المبارك ». ورواه القعنبيُّ عند أبي داود (١٦٤٤) عن مالك بلفظ: «ما أعطى الله أحدًا من عطاء أوسع من الصبر ».

الحُبُليُ: المشهور عند أهل الحديث ، بضمٌ « بائه » ،وعند أهل العربية فتحها ، ومنهم من سكنها . منسوبٌ إلى « بني الحبلي »

قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا: قال النووي ( ٧/ ١٤٥): «هو الكفاية ، لا زيادةٌ ولا نقصٌ. قال: وقد يُحتجُ به لمذهب من يقولُ: الكفافُ أفضلُ من الفقر ومن الغنى ». وقال القرطبيُ : هو ما تكف به الحاجات ، ويدفع الضرورات والفاقات ، ولا يلحق بأهل الترفهات . قال : ومعنى هذا الحديث : أنَّ من حصل له ذلك ، فقد حصل على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة .

7 17 - ( 100 ، 1 ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشْجُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي وَأَبُو سَعِيدِ الْأَشْجُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ. حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُوعَةً اللهُ عَنْ أَبِيهِ . كِلَاهُمَا عَنْ عُمَارَةَ وَهَيْرُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي فَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ : قَالَ وَلُولُ اللهُ عَنْ أَبِي الْعَنْ قُولَا اللهُ عَنْ أَبِي فَالَ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي هُرَالِهُ هُمْ ! اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا » .

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتًا: قال النوويُّ (١٤٦/٧): «هو ما يسدُّ الرمق» وقال القرطبيُّ: أي ما يقوتهم ويكفيهم، بحيث لا يشوشهم الجهدُ، ولا ترهقهم الفاقةُ، ولا تذلهم المسألة والحاجة ولا يكونُ في ذلك أيضًا فضولٌ يخرج إلى الترف والتبشط في الدُّنيا، والركون إليها.

### (٤٤) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة

١٧٧- (١٠٥٦) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ حَرْبٍ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ. قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِي الله عنه : قَسَمَ رَسُولُ الله عَلِيدٍ

قَسْمًا. فَقُلْتُ: وَالله! يَا رَسُولَ الله! لَغَيْرُ هَؤْلَاءِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: «إِنَّهُمْ خَيَّرُونِي أَنْ يَسْأَلُونِي بِالْفُحْشِ أَوْ يُبَخِّلُونِي. فَلَسْتُ بِبَاخِلٍ».

قَسْمًا: بفتح القاف. مصدرٌ.

(إنهم خيروني ... إلى آخره: أي: ألحُوا في المسألة ، واشتطوا في المسئول ، وقصدوا بذلك أحد شيئين: إمَّا أن يصلوا إلى ما طلبوه ، وإما أن ينسبوهُ إلى البخل ، فاختار ما يقتضيه كرمُهُ من إعطائهم ما سألوهُ ، وصبره على جفوتهم ، فسلم من نسبة البخل إليه )(١).

الرَّازِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا. ﴿ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الرَّازِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا. ﴿ وَحَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كُنْتُ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةً ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْةِ ، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الحَاشِيةُ . فَأَدْرَكَهُ أَمْرَائِيٌّ . فَجَبَذَهُ بِرِدَاثِهِ جَبْذَةً شَدِيدةً . نَظُرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عُنُقِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ وَقَدْ أَثَرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ . مِنْ شِدَّةٍ جَبْذَتِهِ . ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَضَحِكَ مِنْ مَالِ الله عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَمُولُ الله عَلَيْهِ . فَضَحِكَ . ثُمَّ أَمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ .

( • • • ) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا هَمَّامٌ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) هذا كله ساقط من «م».

عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. كُلُّهُمْ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، عَنْ أَنسِ بْنِ الْأَوْزَاعِيُّ. عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ . بِهَذَا الْحَدِيثِ.

وَفِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ مِنَ الزِّيَادَةِ: قَالَ: ثُمَ جَبَذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَهُ إِلَيْهِ جَبْذَهُ رَجَعَ نَبِي اللهِ ﷺ فِي نَحْرِ الْأَعْرَابِي .

وَفِي حَدِيثِ هَمَّامٍ: فَجَاذَبَهُ حَتَّى انْشَقَّ الْبُرْدُ. وَحَتَّى بَقِيَتْ حَاشِيتُهُ فِي عُنُقِ رَسُولِ الله ﷺ.

\* \* \*

رداة نجراني: أي: من عمل أهل نجران.

فجانبه: هو بمعنى: (جذبه)<sup>(۱)</sup>.

وحتى بقيت (حاشيته)<sup>(٢)</sup> في عنق رسول الله ﷺ: قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره، وأنَّ الحاشية انقطعت، وبقيت في (عنقه)<sup>(٣)</sup> ويحتمل أن معناه: بقي أثرُها، لقوله في الرواية الأولى: «أثرت به حاشيةُ الرداء».

١٠٥٩ - (١٠٥٨) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مْخَرَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْعًا. فَقَالَ مَخْرَمَةُ : يَا بُنَيَّ ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ الله عَلَيْ فَقَالَ مَخْرَمَةً : يَا بُنَيَّ ! انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْ الله عَلَيْ فَقَالَ : ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي . قَالَ : فَدَعَوْتُهُ لَهُ . فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قَبَاءٌ مِنْهَا. فَقَالَ : «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ». قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ : «رَضِيَ مَخْرَمَةُ ». (رَضِيَ مَخْرَمَةُ ».

<sup>(</sup>١) في ٥م»: ٥ جبذه ، بتقديم الباء على الذال وهي بمعناها.

 <sup>(</sup>٢) في «ب»: «حاشية».
 (٣) في «م»: «العنق».

أَقبيةً: جمعُ قباء، وهو فارسيِّ معرَّبٌ. وقيل: عربيٌّ، واشتقاقُهُ من القَبْو، وهو الجمع والضَّمُّ.

• ١٣٠ - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو الْحَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْخُسَّانِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ أَبُو صَالِحٍ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّحْتِيَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مُلْيَكَةً ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَحْرَمَةً. قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ أَقْبِيَةً . فَقَالَ لِي أَبِي ، مَحْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَنَا مِنْهَا شَيْعًا. قَالَ: فَقَامَ أَبِي ، مَحْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِينَا مِنْهَا شَيْعًا. قَالَ: فَقَامَ أَبِي عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ. فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَلِيلٍ صَوْتَهُ فَخَرَجَ وَمَعَهُ قَبَاءُ. وَهُوَ يُولِدُ: «خَبَأْتُ هَذَا لَكَ . خَبَأْتُ هَذَا لَكَ . خَبَأْتُ هَذَا لَكَ ».

عسى أن يعطينا منه: قال القرطبيّ : كذا الرواية بضمير الواحد، وكأنَّهُ عائدٌ على نوع الأقبية (ق ١/١٤٢) في المعنى. وفي روايةٍ أخرى: «منها»، وهي الظاهرةُ.

#### (٤٥) باب إعطاء من يخاف على إيمانه

 مُسْلِمًا » فَسَكَتُّ قَلِيلًا. ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَعْلَمْ مِنْهُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَالَكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَالله! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا. قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا » قَالَ: «إِنِّي مَالُكَ عَنْ فُلَانٍ ؟ فَوَالله! إِنِّي لأَرَاهُ مُؤمِنًا. قَالَ: «أَوْ مُسْلِمًا » قَالَ: «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُ إِلِيَّ مِنْهُ. خَشْيَةَ أَنْ يُكَبَّ فِي النَّارِ عَلَى وَجْهِهِ ».

وَفِي حَدِيثِ الْحُلُوانِيِّ تَكْرَارُ الْقَوْلِ مَرَّتَيْنِ.

( • • • ) حدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شَعْدٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . قَالَا : شَهَابٍ . ﴿ وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . قَالَا : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ . كُلُّهُمْ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، عَلَى مَعْنَى حَدِيثِ صَالِحٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ .

( • • • ) حدَّثنا الحُسنُ بْنُ عَلِيِّ الحُلُوانِيُّ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم ابْنِ سَعْدِ ، ابْنِ سَعْدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ، وَالْنِ سَعْدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ ، وَاللهِ عَلَيْ مَحَدِيثَ وَلَا الْحَدِيثِ . يَعْنِي حَدِيثَ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيلٍ يِيدِهِ الزُّهْرِيِّ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

أنَّهُ أعطى: أي: أنه قال: أعطى، فحذف: «قال».

وهو أعجبهُم إليَّ: أي: أفضلُ عندي.

إني لأراه: بفتح الهمزة .

أو مسلمًا: بإسكان الواو.

#### (٤٦) باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمانه

١٣٢- (١٠٥٩) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ هَالِكِ ، أَنَّ أَنَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا ، يَوْمَ حُنَيْنٍ ، حِينَ أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ. فَطَفِقَ رَسُولُ الله ﷺ يُعْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ. الْمَائَةَ مِنَ الْإِبِلِ.فَقَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِ الله. يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا وَشُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ ! .

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ: فَحُدِّثَ ذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، مِنْ قَوْلِهِمْ. فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ . فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ . فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَهُمْ رَسُولُ الله عَيْنِ فَقَالَ: « مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ ؟ » فَقَالَ لَهُ فُقَهَاءُ الأَنْصَارِ: أَمَّا ذَوُو رَأْيِنَا، يَا رَسُولَ الله ! فَلَمْ يَقُولُوا شَيْعًا. وَأَمَّا أَنَاسٌ مِنَّا حَدِيثَةً أَسْنَانَهُمْ، قَالُوا: يَغْفِرُ الله لِرَسُولِهِ. يُعْطِى قُرَيْشًا وَيَتْرُكُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلَةِ: ﴿ فَإِنِّى أَعْطِى رِجَالًا حَدِيثي عَهْدٍ بِكُفْرِ أَتَالَّفُهُمْ . أَفَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ، وَتَرْجِعُونَ إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ الله ؟ فَوَالله ! لَمَا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بِهِ ﴾ فَقَالُوا: بَلَى. يَا رَسُولَ الله إِ قَدْ رَضِينَا. قَالَ: « فَإِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ أَثْرَقً شَدِيدَةً . فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوُا الله وَرَسُولَهُ . فَإِنِّي عَلَى الْحَوْضِ ﴾ قَالُوا: سَنَصْبِرُ.

(٠٠٠) حَدَّثنا حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّيْدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ﴿ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ﴾ حَدَثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ، أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مَا أَفَاءَ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ . وَإِقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَنَسَّ : فَلَمْ نَصْبِرْ. وَقَالَ: فَأَمَّا أَنَاسٌ حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ.

( • • • ) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ. وَسَاقَ ِ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : قَالَ أَنَسٌ : قَالُوا : نَصْبِرُ . كَرِوَايَةِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ .

أثرة: بفتح الهمزة والمثلثة في الأفصح. وهي رواية «العذري». وبضم الهمزة وإسكان الثاء وهي رواية «أبي بحر»، وهي (الاستثثار)(١) بالمشترك. أي: يستأثر عليكم (ويفضِّلُ عليكم)(٢) غيركم بغير حقٌّ.

١٣٣ - ( ٠ ٠ ٠ ) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ. قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله عَلِي الأَنْصَارَ. فَقَالَ: «أَفِيكُمْ أَحَدُّ مِنْ غَيرِكُمْ؟» فَقَالُوا: لَا. إِلَّا ابْنُ أُخْتِ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْظٍ: « إِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ » فَقَالَ: « إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَّةِ وَمُصِيبَةٍ. وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ. أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا، وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ الله إِلَى يُيُوتِكُمْ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، وَسَلَكَ الأَنْصَارُ شِعْبًا، لَسَلَكْتُ شِعْبَ الأَنْصَار».

<sup>(</sup>١) في «م»: «الإيثار» وهو خطأ.

١٣٤ - ( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّكَاحِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسِ بْنَ مَالِكِ قَالَ: لَلَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ قَسَمَ الْغَنَائِمَ فِي قُرَيْشِ. فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْعَجَبُ. إِنَّ سُيُوفَنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ. وَإِنَّ غَنَائِمَنَا تُرَدُّ عَلَيْهِمْ! فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ الله ﷺ فَجَمَعَهُمْ. فَقَالَ: «مَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟» قَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَغَكَ. وَكَانُوا لَا يَكْذِبُونَ. قَالَ: «أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا إِلَى بُيُوتِهِمْ ، وَتَرَجِعُونَ بِرَسُولِ الله إِلَى بُيُوتِكُمْ ؟ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا ، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَ الأَنْصَارِ».

إنَّ ابن أخت القوم منهم: أي: بينه وبينهم ارتباطُّ وقرابةً .

واليّا: هو: مجرى (الماء)(١) المُتَّسع.

شعبًا: قال الخليلُ: هو ما انفرج بين جبلين. وقال ابن السُّكيت: هو الطريقُ في الجبل.

١٣٥- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَرْعَرَةَ (يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ الْحَرْفَ بَعْدَ الْحَرْفِ) قَالَا: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ؛ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ هَوَازِنُ وَغَطَفَانُ ، بِذَرَارِيِّهِمْ وَنَعَمِهِمْ. وَمَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ يَوْمَئِذِ عَشَرَةُ آلَافٍ. وَمَعَهُ الطُّلَقَاءُ. فَأَدْبَرُوا عَنْهُ. حَتَّى بَقَى وَحْدَهُ. قَالَ: فَنَادَى يَوْمَعِذٍ نِدَاءَيْنِ. لَمْ يَخْلِطْ يَيْنَهُمَا شَيْعًا. قَالَ: فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! ﴾ فَقَالُوا:

<sup>(</sup>١) في «م»: «الوادي»!

لَبُيْكَ، يَا رَسُولَ الله! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ. ثُمَّ الْتَقَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! ﴾ قَالُوا: لَبَيْكَ، يَا رَسُولَ الله! أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ. قَالَ: ﴿ أَنَا عَبْدُ الله مَعْكَ. قَالَ: ﴿ أَنَا عَبْدُ الله مَعْكَ. قَالَ: ﴿ قَالَ: ﴿ أَنَا عَبْدُ الله وَرَسُولُه ﴾ . فَانْهَزَمَ الْشُرِكُونَ. وَأَصَابَ رَسُولُ الله عَلَيْ غَنَائِمَ كَثِيرةً . فَقَالَتِ فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطَّلَقَاءِ. وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارُ شَيْعًا. فَقَالَتِ اللَّهُ نَصَارُ: إِذَا كَانتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى. وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا! فَبَلَغَهُ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانتِ الشِّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى. وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرَنَا! فَبَلَغَهُ الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَني الْأَنْصَارِ! مَا حَدِيثٌ بَلَغَني عَنْكُمْ ؟ ﴾ فَسَكَتُوا. فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْكُمْ ؟ ﴾ فَسَكَتُوا. فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْكُمْ ؟ ﴾ فَسَكَتُوا. فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ عَنْكُمْ ؟ ﴾ فَسَكَتُوا. فَقَالَ: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذُهَبَ النَّاسُ وَادِيًا وَتَذْهُبُونَ بَهُ حَمَّد تَحُورُونَهُ إِلَى بَيُوتِكُمْ ؟ ﴾ قَالُوا: بَلَى . النَّاسُ وَادِيًا ، وَسَلَكَ يَا رَسُولَ الله ! رَضِينَا. قَالَ: ﴿ فَقَالَ: ﴿ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا ، وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا ، لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ ﴾ .

قَالَ هِشَامُ: فَقُلْتُ: يَا أَبَا حَمْزَةَ! أَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ؟ قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ؟.

عرعرة: بمهملات، والعينان مفتوحتان.

الطُّلقاء: بضم الطاء، وفتح اللَّام، والمد. جمع: «طلق»، الذين أسلموا يوم فتح مكة، قيل لهم ذلك لمِنَّ النبي عَيِّلِيَّةٍ. ويقال ذلك لمن أُطلق من أسرٍ أو وثاقٍ.

١٣٦ - (٠٠٠) حدَّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَالَ ابْنُ مُعَاذٍ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ. ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. قَالَ : افْتَتَحْنَا مَكَّةً. ثُمَّ إِنَّا قَالَ : حَدَّثَنِي السَّمَيْطُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ. قَالَ : افْتَتَحْنَا مَكَّةً. ثُمَّ إِنَّا عَزُوْنَا حُنَيْنًا. فَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ بِأَحْسَنِ صُفُوفٍ رَأَيْتُ. قَالَ : فَصُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ النِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. ثُمَّ صُفَّتِ

الْغَنَمُ. ثُمُّ صُفَّتِ النَّعَمُ. قَالَ: وَنَحْنُ بَشَرٌ كَثِيرٌ. قَدْ بَلَغْنَا سِتَّةَ آلَافٍ. وَعَلَى مُجَنِّبَةِ خَيْلِنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَالَ: فَجَعَلَتْ خَيْلُنَا تَلْوِي خَلْفَ طُهُورِنَا. فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ، ومَنْ نَعْلَمُ مِنَ طُهُورِنَا. فَلَمْ نَلْبَتْ أَنِ انْكَشَفَتْ خَيْلُنَا، وَفَرَّتِ الْأَعْرَابُ، ومَنْ نَعْلَمُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَنَادَى رَسُولُ الله عَلَيْتِ: «يَالَ الْمُهَاجِرِينَ! يَالَ اللهَاجِرِينَ! يَالَ الْمُهَاجِرِينَ!». ثُمَّ قَالَ: «يَالَ الْأَنْصَارِ!». قَالَ: قَالَ الْمُهَاجِرِينَ!». قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: لَتَنْكُ. يَا رَسُولُ الله! قَالَ: قَالَ: فَانْمُ الله! قَالَ: فَيْتُكُ. يَا رَسُولُ الله! قَالَ: فَالْ فَيْتُهُمُ الله! فَيَانَا فَالْهُ الله عَلَيْقِ فَحَاصَرُنَاهُمْ أَرْبَعِينَ قَالَ: فَعَمَلُ رَسُولُ الله عَلَيْ يُعْطِي قَالَ: فَالَد فَجَعَلَ رَسُولُ الله عَلَيْتُ يُعْطِي لَكُ الله الله عَلَيْقُ يُعْطِي الله الله عَلَيْقُ يُعْطِي الله عَلَا إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرُنَاهُمْ أَرْبَعِينَ لَعُطِي الله الله عَلَيْقُ يُعْطِي الله عَلَيْ يُعْطِي الله عَلَيْ يُعْطِي الله عَلَيْقُ مُنَ الْإِبِلِ.

ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِي الْحَدَيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ قَتَادَةً ، وَأَبِي التَّيَّاحِ ، وَهِشَامِ بْنِ زَيْدٍ .

\* \*

السُّميط: بضمِّ السين المهملة.

مُجنبة: بضم الميم، وفتح الجيم، وكسر النون. هي (الكتيبةُ من الخيل)(١) (التي) (٢) تأخذ جانب الطريق، وهما مجنبتان: ميمنة وميسرةٌ بجانبي الطريق، والقلبُ بينهما.

تلوي: وفي نسخةٍ «تلوذ».

يالَ المهاجرين: هكذا في « الأصول » في المواضع الأربعة « يال بلامِ مفصولةِ والمعروف وصلُها بلام التعريف التي بعدها .

هذا حديث عمية: ضبط على أوجه:

<sup>(</sup>١) في «ب»: «هي الكثيبة من الجبل»!!

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «الذي ١!

١- بكسر العين، والميم المشدَّدة، وتشديد الياء. وفُسِّر بالشدَّة.

٢- وبضم العين كذلك.

٣- وبفتح العين، وكسر الميم المشدَّدة، وتخفيف الياء. بعدها هاءُ السَّكتِ.
 أي: حدثني به عمي. قال القاضي: ومعناهُ عندي على هذا الوجه: «جماعتي»
 أي: هذا حديثُهُم. قال صاحب «العين»: «العمُ: الجماعة». (ق ٢/١٤٢)
 قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث.

والوجهُ الرابعُ: كذلك، إلّا أنه بتشديد الياء. ذكره الحميديُّ، (وفسَّرهُ) (١) به (عمومتي الي أي: هذا حديث فضل أعمامي. (أو) (٢): الذي حدثني به أعمامي، كأنَّهُ حدَّث بأول الحديث عن مشاهدةِ ، ثُمَّ لعلَّهُ لم يضبط هذا الموضع لتفرُّق النَّاس، فحدَّث به من شهده من أعمامه أو جماعته.

١٣٧ - (٠٦٠١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْكُوْيُ. حَدَّثنا سُفْيَانُ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ ، عَنْ رَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ : أَعْطَىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، وَصَفْوَانَ ابْنِ خَدِيجٍ ؛ قَالَ : أَعْطَىٰ رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ ، وَصَفْوَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، مِاثَةً ابْنَ أُمِيَّةً وَعُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنِ ، وَالْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ ، كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ ، مِاثَةً مِنَ الْإِبِلِ . وَأَعْطَىٰ عَبَّاسَ بْنَ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ . فَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ دُونَ ذَلِكَ .

أَنَّحُ عَلَ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعُبَيِهُ وَالْأَقْرَعِ؟ دِ بَيْنَ عُيَيْنَةَ وَالْأَقْرَعِ؟ فَمَا كَانَ بَدْرٌ وَلَا حَابِسٌ يَفُوقَانِ مِرْدَاسَ فِي الْجُمْعِ وَمَا كُنْتُ دُونَ امْرِئَ مِنْهُمَا وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ وَمَنْ تَخْفِضِ الْيَوْمَ لَا يُرْفَعِ

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

١٢ – كتاب الزكاة

قَالَ: فَأَتُمَّ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ مِائَةً.

العبيد: اشم فرسه.

مرداس: بترك الصرف لضرورة الشُّعْر.

١٣٨ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عُمْرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلٍ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنِ. فَأَعْطَى أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. وَزَادَ: وَأَعْطَى عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَائَةَ مِائَةً.

( • • • ) وحدَّثنا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الشَّعِيرِيُّ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ عَلْقَمَةَ بْنَ عُلَاثَةَ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الشِّعْرَ فِي حَدِيثِهِ .

علاثة: بضم العين المهملة، وتخفيف اللَّام، ومثلَّتة.

مخلد بن خالد الشعيري: بفتح الشين المعجمة، وكسر العين. منسوب إلى «الشعير» الحبّ المعروفُ - ، مشهورٌ ترجمه ابنُ أبي حاتم في «كتاب الجرح والتعديل» (١) (٣٤٨/١/٤) والحافظُ أبو الفضل محمد (بن) (٢) طاهر المقدسيُّ في كتابه: «رجال الصحيحين»، والحافظ عبد الغني المقدسيُّ في «الكمال»، وذكر القاضي عياض أنه لم يجد أحدًا ذكره وبسط الكلام في إنكار هذا الاسم وتعجَّب (منه) (٢) النوويُّ (١٥٦/٧).

<sup>(</sup>١) وقال أبو حاتم: «مجهولٌ»!

١٣٩ – (١٠٦١) حدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِم ، عَنْ عَبْدِ الله ابْنِ زَيْدٍ ، أَنَّ رَسُولَ الله عِيْكِ لَمَّا فَتَحَ حُنَيْنًا قَسَمَ الْغَنَاثِمَ . فَأَعْطَى الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ. فَبَلغَهُ أَنَّ الْأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ. فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ فَخَطَبَهُمْ. فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: « يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَّلَّالًا، فَهَدَاكُمُ الله بِي ؟ وَعَالَةً، فَأَغْنَاكُمُ الله بِي ؟ وَمُتَفَرِّقِينَ، فَجَمَعَكُمُ الله بِي ؟ » وَيَقُولُونَ: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: « أَلَا تُجِيبُونِي ؟ » فَقَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَمَنُّ. فَقَالَ: « أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ شِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا. وَكَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا». لِأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا. زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يَحْفَظُهَا. فَقَالَ: ﴿ أَلَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاءِ وَالْإِبِلِ، وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ الأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ . وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ امْراً مِنَ الْأَنْصَارِ . وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَشِعْبًا، لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُمْ. إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً . فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ » .

(الأنصار شعار) (١): هو الثوبُ الذي يلي الجسد.

والنَّثَار: فوقه. والمعنى: أنَّ الأنصار هُمُ البطانةُ والحَاصَّةُ والأصفياءُ، والألصقُ بي من سائر الناسِ

ولولا الهجرةُ لكنت امرأً من الأنصار: أي: أتسمَّى باسمهم، وأنتسبُ إليهم لكنْ خصوصيةُ الهجرة سبقت وهي أعلى وأشرفُ، فلا تُبدَّلُ بغيرها.

• ١٠٩٢ (١٠٩٢) حدَّثنا زُهْيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَان بْنُ أَبِي شَيْبَةَ

<sup>(</sup>١) وقع في «ب»: «شعار الأنصار» وهو مقلوبٌ.

وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ: لَمَّا كَانَ يَومُ حُنِينٍ آثَرَ رَسُولُ الله عَيْنِيَّةٍ نَاسًا فِي الْقِسْمَةِ. فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسِ حُنَيْنِ آثَرَ رَسُولُ الله عَيْنِيَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ. وَأَعْطَى عُييْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ. وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ. وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي الْقِسْمَةِ. فَقَالَ رَجُلّ: وَالله ! إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةً مَا عُدِلَ فِيهَا، وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ الله . قَالَ: فَقُلْتُ: وَالله ! لَأُخْبِرَنَّ مَا عُدِلَ الله وَرَسُولُه !» قَالَ: فَقُلْتُ : وَالله ! يَقَالَ: ثُمَّ وَالله أَوْدِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ الله مُوسَى. قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ الله قَالَ: قُلْتُ : لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيثًا .

1 \$ 1 - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله عَيَاثٍ عَنِ الأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقٍ ، عَنْ عَبْدِ الله . قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَسْمًا . فَقَالَ رَجُلّ : إِنَّهَا لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِهَا وَجُهُ الله . قَالَ : فَأَتَيْتُ الله يَقِل : فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا . وَاحْمَرُ وَجُهُهُ حَتَى النَّبِي عَلِي فَسَارَرْتُهُ . فَعَضِبَ مِنْ ذَلِكَ غَضَبًا شَدِيدًا . وَاحْمَرُ وَجُهُهُ حَتَى تَمْوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا تَعْمَتُ الله يَقُلُ : قَدْ أُوذِي مُوسَى بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » .

كالصَّرْفِ: بكسر الصاد المهملة؛ صبغٌ أحمرُ يصبغُ به الجلود. ويُسمَّى به الدَّمُ أيضًا.

(٤٧) باب ذكر الخوارج وصفاتهم ١٤٢ (١٠٦٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْلُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرُّيَثِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ بِالْجِعْرَائَةِ. مُنْصَرَفَهُ مِنْ مُنَيْنِ. وَفِي تَوْبِ بِلَالٍ فِضَّةٌ. وَرَسُولُ الله عَلِيلَةٍ يَقْبِضُ مِنْهَا. يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فِضَّةٌ. وَرَسُولُ الله عَلَيْ يَقْبِضُ مِنْهَا. يُعْطِي النَّاسَ. فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَضَدُ بْنُ الْحَدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْتُ اعْدِلُ ؟ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ ؟ لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ » فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ » فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ » فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ » فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: وَعْنِي . يَا رَسُولُ الله ! فَأَقْتُلَ هَذَا اللهُ أَنْ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأُونَ الْقَوْآنَ . لَا يَتَحَدَّثَ النَّاسُ أَنِّي أَقْتُلُ أَصْحَابِي . إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَأُونَ الْقَوْآنَ . لَا يَحْوِرُ حَنَاجِرَهُمْ . يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ».

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ الْمُثَنَّى عَبْدِ الله . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْجُبَابِ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبِيُّ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبِيُّ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ . حَدَّثَنِي أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ، أَنَّ النَّبِيُّ

\* \* \*

خبت وخسرت: روي بضمِّ التاء، وهو ظاهرٌ، وبفتحها وهو (١) الأشهرُ، على معنى: إنى إن مُجرتُ، فيلزمُ أن تجور أنت من جهة أنك مأمورٌ باتباعي، (فتخسر) (٢) باتباعك الجائر.

قال القرطبي: هذا معنى ما قاله الأئمةُ.

قال: ويظهرُ لي وجهٌ آخر، وهو أنه كأنَّهُ قال له: لو (ق ١/١٤٣) كنتُ جائرًا، لكنت أنت أحقَّ بأن يجار عليك، وتلحقك بادرة (الجور)(٣) للذي

<sup>(</sup>١) قال شيخ الإسلام في «منهاج الشنة» (٢٠/١). «وهي الصحيحةُ».

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «فتجور»، وما أثبته أوضع.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «الجود» بالدال. وهو تصحيفٌ.

صدر عنك، (فتعاقبُ) (١) عقوبةً معجَّلةً في نفسك ومالك، تخسر كل ذلك بسببها، ولكن العدل هو الذي منع من ذلك.

وتلخيصُهُ: لولا امتثالُ أمر الله في الرفق بك ، لأدركك (الحسار والهلاك) (٢٠٠٠. وأقولُ: الذي عندي أنَّ هذه الجملة اعتراضيةٌ للدعاء عليه ، أو الإخبار عنه بالخيبة والحسران ، وليس قوله: «إن لم أعدل » متعلقًا بها ، بل بالأوَّل ، وهو قولُهُ: «ومن يعدل » وما بينهما اعتراضٌ (٣٠).

لا يجاوز حناجرهم: قيل معناه: لا تفقهُهُ قلوبُهم، ولا ينتفعون بما يتلُون منه، وليس لهم حظٌ سوى تلاوة الفم والحنجرة - وهي الحلق، إذ بهما تقطيعُ الحروف.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «فتعلَّق»!!

<sup>(</sup>٢) في «م»: «الهلاك والخسار»

<sup>(</sup>٣) وعندي وجه آخر، لعله أجود من كل ما ذكروه وهو أن يكون المعنى: إنك خبت وخسرت إذ رميتني بالظلم مع اعتقادك أنني نبيك، والنبيّ منزه عن الجور، وهذا سوء ظن منك، ومن ساء ظنَّه بنبيه المعصوم فقد هلك وخسر بلا ريب، لأنه لا يتصرف من تلقاء نفسه، وإنما يحكم بحكم الله تعالى، فقد يؤدي به سوء الظنِّ إلى سوء ظنه بربه تعالى. وهذا ذروة الخذلان ونهاية الحسران أعاذنا الله من ذلك.

وقيل معناهُ: لا يصعدُ (لهم) (١) عملٌ، ولا تلاوةٌ، ولا يُتقَبَّلُ.

يمرقون منه كما يمرقُ السهمُ من الرمية: أي: يخرجون خروج السَّهم إذا نفذ (من) (٢) الصيد من جهةِ أخرى ولم يتعلَّق به (شيءٌ) (٢) منه.

والرَّميَّةُ: هي الصيد المرميُّ. فعيلةٌ بمعنى مفعولة.

\* \* \*

٣٤١- (١٠٦٤) حدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَص عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْم ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ رضي الله عنه، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا ، إِلَى رَسُولِ الله عِلْيَةِ. فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله عِلِيَّةِ بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَر: الْأَقْرَءُ بْنُ حَابِسِ الْحَنْظَلِيُّ ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيُّ ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي كِلَابِ ، وَزَيْدُ الْخِيْرِ الطَّائِيُّ ، ثُمَّ أَحَدُ بَنِي نَبْهَانَ . قَالَ : فَغَضَبِتْ قُرَيْشٌ . فَقَالُوا : أَيُعْطِي صَنَادِيدَ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْدٍ : ﴿ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ لِأَتَأَلَّفَهُمْ ﴾ فَجَاءَ رَجُلٌ كَتُّ اللَّحْيَةِ. مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ. غَائِرُ العَيْنَيْنِ. نَاتِئُ الْجَبِينِ مَحْلُوقُ الرَّأْسِ. فَقَالَ: اتَّقِ الله. يَا مُحَمَّدُ! قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ: ﴿ فَمَنْ يُطِعِ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ! أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي؟ » قَالَ : ثُمَّ أَدْبَرَ الرَّجُلُ. فَاسْتَأَذَنَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فِي قَتْلِهِ. ( يُرَوْنَ أَنَّهُ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ) فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْكِ : ﴿ إِنَّ مِنْ ضِئْضِي هَذَا قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ . يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ. وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْتِانِ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ (٤) عَادٍ » .

<sup>(</sup>١) في «م»: «له» بالإفراد. والجمع الصواب.

<sup>(</sup>٢) ساقط من «ب» . (٣) في «ب» «يعني» .

<sup>(</sup>٤) أَلَّف بعضُ إخواننا كتابًا سمَّاهُ: « الجماعات الإسلاميّة بين الجهل والتعصَّب » استدلَّ فيه بهذا الحديثِ على أن النبيَّ عَيِّلَتِهِ لو كان موجودًا بيننا لقتلهم كقتل عادٍ ، وفُهم منه =

بذهبة: في رواية «ابن ماهان»: «بذهبة» على التصغير، وهو تأنيث الذهب، كأنَّهُ ذهب به إلى معنى القطعة أو الجملة.

صناديد نجد: أي ساداتُها ، الواحدُ: « صنديد » بكسر الصاد .

عيينه بن بدر: في الرواية الأخرى: (عيينة بن حصن )، وكلاهما صحيح، ف (حصن ) أبوه، و(بدر) جدَّهُ الأعلى، فإنَّهُ: (عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر )، ونسبهُ إليه لشهرته.

زيد الخير: بالرَّاء، وفي الرواية التي بعدها: «زيد الحيل» باللَّام، وكلاهما صحيحٌ، فإنَّهُ كان يقالُ له في الجاهلية: «زيد الحيل»، فسمَّاهُ النبيُّ عَلَيْكُ : «زيد الحير».

كث اللَّحية: بفتح الكاف، وتشديد المثلَّثة (ق ٢/١٤٣) كبيرها قصيرُ شعرها.

مشرف الوجنتين: أي : مرتفعُهُما ، تثنية : « وجنة » مثلثة الواو : وهي لحمُ الخدِّ . ناتئ: بالهمز .

الجبين: هو جانبُ الجبهة، ولكل إنسانِ جبينان يكتنفان الجبهة. ضئضئ: بضادين معجمتين مكسورتين، وآخرهُ مهموزٌ: أصلُ الشيء. قتل عاد: أي: قتلًا عَامًا (شاملًا)(١).

\* \* \*

\$ \$ ١- ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عُمَارَةَ

أن يطالب بقتل هؤلاء اتباعًا لنص الحديث!!

وقبل أن أذكر شيقًا أنبه إلى أن كاتب هذا الكتاب أخ فاضلٌ ، حسن الحُلُق ، ظاهر الديانة ، ولكن زلَّ قلمُهُ فخطَّ هذا الكتاب فليته يرجع عنه ، لاسيما وقد اغطبتت بعضُ الجهات بنشر هذا الكتاب الذي كتب تحت اسم مؤلفه ﴿ أحد علماء رابطة العالم الإسلامي ﴾ !!

وما استحضر الكاتب أن النبي عليه لو كان موجودًا لما كانت هذه الجماعات أصلًا، وفي الكتاب تسطيح شديد لمسألة هل يجوز تسمية جماعة ما باسم معين. والصواب الجوازُ ولا يتأتى إلَّا بعد التفصيل، وأحبُ أن أنبه هنا أيضًا إلى أن اسم هذا الكتاب من صنع الناشر ولكن على المؤلف تبعة ذلك لأنه رضيه وباركه. والله يغفر لنا وله.

(١) في (م): (مستأصلًا).

ابْنِ الْقَعْقَاعِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نُعْمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يَقُولُ: بَعَثَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيُّ ، مِنَ الْيَمَنِ، بِذَهَبَةٍ فِي أَدِيم مَقْرُوظٍ. لَمْ تُحَصِّلْ مِنْ تُرَابِهَا. قَالَ: فَقَسَمَهَا يَئِنَ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ: يَيْنَ عُمَيْنَةَ بْنِ حِصْنِ، وَالْأَفْرَعِ بْنِ حَابِسٍ، وَزَيْدِ الْحَيْلِ، وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةً وَإِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ : كُنَّا نَحْنُ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلَاءِ. قَالَ : فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ: « أَلَا تَأْمَنُونِي ؟ وَأَنَا أَمِينُ مِنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي خَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءً» قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْنِ. مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ. نَاشِزُ الْجُبَهَةِ . كَتُّ اللِّحْيَةِ . مَحْلُوقُ الرَّأْسِ . مُشَمَّرُ الْإِزَارِ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! اتَّتِي الله . فَقَالَ : ﴿ وَيْلَكَ ! أُولَسْتُ أَحَقُّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ الله ﴾ قَالَ: ثُمَّ وَلَّى الرَّجُلُ. فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ فَقَالَ : « لَا . لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي » . قَالَ خَالِدٌ : وَكُمْ مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ. وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ » قَالَ: ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفًّ فَقَالَ: « إِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِعْضِيءِ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ الله. رَطْبَا لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ. تَمْوُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْوُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». قَالَ: أَظُنُّهُ قَالَ « لَكِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلنَّهُمْ قَتَلَ ثَمُودَ » .

أديم: هو الجلدُ.

مقروظ: مدبوعٌ بالقرظ

لم تحصل من ترابها: أي: لم تُميّر

والرَّابِعُ: إمَّا علقمة بن علائة، أو عامر بن الطفيل: قال العلماءُ: ذكرُ

« عامر » ( غلط ) (١٠) ظاهرٌ ، لأنه توفي قبل هذا بسنين ، والصوابُ : الجزمُ بأنَّهُ « علقمة » كما في باقى الروايات.

أمين من في السماء: يحتمل (٢) أن يريد به الله (سبحانه) (٣) وتعالى ، على حدِّ قولِهِ تعالى:

﴿ أَأَمنتم من في السَّماء أن يخسف بكم الأرض ﴾ (الملك/١٦) أو: الملائكَةُ ، لأَنَّهُ أمينٌ عندهم معروفٌ بالأمانة .

ناشز الجبهة: باديها - مرتفعها

و هو مُقفِّ: أي: مُولِّ ، قد أعطانا قفاة .

يتلون كتاب الله رطبًا: قال القرطبي : فيه (أقوالٌ) (٤):

أحدُها: (أنه)(°) الحذق بالتلاوة، والمعنى: أنهم يأتون به على أحسن أحواله.

والثاني: يواظبون على تلاوته، فلا تزالُ ألسنتُهُم رطبةً.

والثالث: أن يكون من محسن الصوت بالقراءة.

لأَقتلنَّهُم قتل ثمود: تقدَّم في الرواية الأولى: « قتل عادٍ » قال القرطبيُّ: ووجهُ الجمع أن يكون النبي علية قال (كليهما) (١)، فذكر أحدُ الرواة أحدهما، وذكر الآخرُ الآخر .

120- (٠٠٠) حدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا جَزِيرٌ عَنْ عُمَارَةً بْنِ الْقَعَقَاعِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. قَالَ: وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ عَامِرَ بْنَ الطُّفَيْلِ. وَقَالَ: نَاتِيءُ الْجُبْهَةِ. وَلَمْ يَقُلْ: نَاشِز. وَزَادَ: فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا ﴾ . قَالَ: ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ ، سَيْفُ الله ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! أَلَا أَضْرِبُ عُنْقَهُ ؟ قَالَ : « لَا » ، فَقَالَ : « إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ

<sup>(</sup>٢) من (ب). ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) هذا الاحتمال هو الصوابُ جزمًا ، والذي يليه ضعيفٌ أو باطلّ .

 <sup>(</sup>٤) في ٩ ب»: «أحوال»!! (٥) ساقط من «ب». (٦) في «ب»: «كلاهما».

ضِمْضِيَّ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابِ الله لَيِّنَا رَطْبًا ». وَقَالَ: قَالَ عُمَارَةُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: « لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ ».

الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: زَيْدُ الْخَيْرِ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ الْقَعْقَاعِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرِ: زَيْدُ الْخَيْرِ، وَالْأَقْرَعُ بْنُ حَاسِ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ. عابِسٍ، وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ، وَعَلْقَمَةُ بْنُ عُلَاثَةَ أَوْ عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ. وَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَحْرُمُ مِنْ وَقَالَ: «إِنَّهُ سَيَحْرُمُ مِنْ ضِعْضِيَ هَذَا قَوْمٌ». وَلَمْ يَذْكُو: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ».

يتلون كتاب الله (لينًا)<sup>(۱)</sup>: قال النوويُّ (١٦٣/٧): «كذا في أكثر «النُّسخ» بالنون، أي: سهلًا وفي كثير: «ليًّا» (بحذفها وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم، ومعناه: سهلًا لكثرة حفظهم.

وقيل: «ليًّا») (<sup>٢</sup>) أي: يلوون ألسنتهم به ، أي: يحرفون معانيه وتأويله. وقد يكرن من «اللَّيِّ» في الشهادة وهو الميل. قاله ابنُ قتيبة.

24 - ( • • • • ) وحدَّ ثنا مُحمَّدُ بْنُ الْثُنَّى . حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ . قَالَ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَعَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّهُمَا أَتَيَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ فَسَأَلَاهُ عَنِ الْحُرُورِيَّةِ ؟ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَذْكُرُهَا ؟ قَالَ : لَا أَدْرِي مَنِ الْحُرُورِيَّةُ . هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ : « يَحْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ( وَلَمْ وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ : « يَحْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ( وَلَمْ وَلَكِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْتِ يَقُولُ : « يَحْرُجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ ( وَلَمْ يَقُلُ : مِنْهَا ) قَوْمٌ تَحْقُرُونَ صَلَاتِهِمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ . فَيَقْرَأُونَ الْقُوآنَ . لَا يَحْاوِزُ حُلُوقَهُمْ ( أَوْ حَنَاجِرَهُمْ ) يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِنَ يَجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ ( أَوْ حَنَاجِرَهُمْ ) يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهُم مِن

<sup>(</sup>١) في «ب»: «سهلًا» وهو خطأ، فالرواية ليست كذلك.

<sup>(</sup>۲) ساقط من «ب».

الرَّمِيَّةِ. فَيَنْظُرُ الرَّامِي إِلَى سَهْمِهِ. إِلَى نَصْلِهِ. إِلَى رِصَافِهِ. فَيَتَمَارَى فِي النَّمِ شَيْءً». الْفُوقَةِ. هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءً».

\* \* \*

الحروريَّةُ: همُ الخوارِجُ ، نُسبوا إلى «حروراء» ؛ لأنَّهم نزلوها وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل. (ق ١/١٤) (وهي) (١) بفتح الحاء. والمدِّ. قريةٌ قرب الكوفة وسُمُّوا خوارج لخروجهم على الجماعة وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة ، وقيل: لقوله عَلَيْهُ: « يخرج من ضمضى هذا »

يخرج في هذه الأمة، ولم يقل منها: (قال النوويُّ) (٢) (١٦٤/٧): (قال المازريُّ:) (٣) هذا من أدلُّ الدلائل على سعة علم الصحابة، ودقيق نظرهم، وتحريرهم الألفاظ، وفرقهم بين مدلولاتها الخفية؛ لأنَّ لفظة «مِنْ» تقتضي كونهم من (الأمة) (٤)، لا كفارًا، بخلاف «في».

إلى نَصْلِهِ: هو حديدَةُ السَّهْمِ.

رصَافه: بكسر الراء، وصاد مهملة: مدخلُ النَّصل من السُّهم.

الفوقة: بضم الفاء، الجزءُ الذي يُجعل فيه الوَتَرُ.

هل علق بها من الدم شيء : قال القرطبي : مقصود هذا التمثيل أنَّ هذه الطائفة خرجت من دين الإسلام ، ولم يتعلَّق بها منه شيء ، كما خرج هذا السهم من هذه الرمية الذي لشدة النزع ، وسرعة السهم يسبق خروجه خروج الدم ، بحيث لا يتعلَّق به شيء (ظاهر ) (٥٠) .

١٤٨ (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ.
 أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

 <sup>(</sup>۱) في (م): (وهو).
 (۲) ساقط من (م).

<sup>(</sup>٣) سأقط من وب، (٤) في وب، والأثمة ال

<sup>(</sup>٥) ساقط من ٩ ب ٥ ثم رأيتُ الناسخ كتبها في أثناء السّطر الذي يليه. فأضاع اللفظ والمعنى .!

أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . ﴿ وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفِهْرِيُّ. قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أُخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالضَّحَّاكُ الْهَمْدَانِيُّ ؛ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلِيِّ وَهُوَ يَقْسِمُ قَسْمًا. أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ . وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيم . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! اعْدِلْ . قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيِّمَ : ﴿ وَيُلَكَ ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ ؟ قَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إِنْ لَمْ أَعْدِلْ » . فَقَالَ عْمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : يَا رَسُولَ الله ! ائْذَنْ لِي فِيهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ. قَالَ رَسُولُ الله عِلِينِ : « دَعْهُ. فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ. وَصِيَامَهُ مَعَ صَيَامِهِمْ. يَقْرَأُونَ الْقُوْآنَ. لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ. كَيْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَام كَمَا كَيْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ. يُنْظُو إِلَى نَصْلِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ. ثُمَّ يُنْظُو إِلَى رِصَافِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ . ثُمَّ يُنْظُرُ إِلَى نَضِيِّهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ ( وَهُوَ الْقَدْحُ ) . ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيءٌ . سَبَقَ الْفَرْثَ وَالدَّمَ . آيَتُهُمْ رَجُلُّ أَسْوَدُ. إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمُؤْأَةِ. أَوْ مِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ. يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ». قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنَّى سَمِعْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ الله عِلَيْ . وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ الله عنه قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ. فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ. فَوُجِدَ. فَأَتِيَ بِهِ. حَتَّى نَظَوْتُ إِلَيْهِ ، عَلَى نَعْتِ رَسُولِ الله عَلِيِّ الَّذِي نَعَتَ .

\* \* \*

نضيه: بفتح النون، وكسر الضاد المعجمة

وهو القدح: هو تفسيرٌ للنَّضي مدرجٌ من بعض الرواة وهو بكسر القاف: عودُ السَّهْمِ .

قَذَذَة: بضم القاف، وذالين معجمتين: ريشُ السَّهْمِ، جمع: «قذة» الفرث: ما يخرج من الكرش.

أو مثل البضعة: بفتح الباء لا غير: وهي القطعةُ من الَّلحم.

تَدَرْدَرُ: أي: تضطربُ، وتذهبُ، وتَجِيءُ قال ابنُ قتيبة: وصيغةُ «تفعلل» تنبيءُ عن (التحرُك) (١) والاضطراب مثل: تقلقل، تزلزل، وتدهده الحجرُ.

على خير فرقة: قال القرطبيّ : كذا لأكثر من الرواة ، بخاء معجمة مفتوحة ، وراء و « فرقة » : بكسر الفاء (ق ٢/١٤٤) أي : أفضلُ الفرقتين ، وهم : عَلِيّ ومعظمُ أصحابه وعند السمرقنديّ وابن ماهان : « على حين فرقة » : بحاء مهملة مكسورة ، ونون . و « فرقة » : بضم الفاء أي : في وقت افتراق يقعُ بين المسلمين ، وهو الافتراقُ الذي كان بين عليّ ومعاوية . قال النوويُّ (١٦٦٧) : «هذا الضبط (أكثرُ وأشهرُ) (٢) ؛ لأنَّ في الرواية بعده : « يخرجون في فرقة من الناس » ، وهو بضمٌ الفاء بلا خلافِ » .

\* \* \*

سيماهُم: أي: علامتُهُم.

<sup>(</sup>٢) في «م»: «أشهر وأكثر».

<sup>(</sup>١) في «ب»: «التحول».

التحالُقُ: أي: حلقُ الرءوس. قال النوويُّ (١٦٧/٧): «استدلَّ به بعضُ الناس على كراهة حَلْق الرأس، ولا دلالة فيه لأنه ذكر علامة (\*)، والعلامةُ قد تكونُ (مُجباح)(١)»

أُو مِن أَشَرِّ الخَلْق: قال النوويُّ: كذا في (كُلِّ) (٢) (النُّسخ» بالألفِ، وهي لغةٌ قليلةٌ، والمشهور: «شرُّ» بغير «ألف».

بصيرة: بفتح الباء الموحدة، وكسر الصاد المهملة: الشيءُ من الدُّم.

• ١٥٠ ( • • • ) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ ( وَهُوَ ابْنُ الْفَضْلِ الْحُدَّانِيُّ ) حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فُرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ . يَقَتلهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ » .

ومن ذلك الحديث الذي رواه أبو داود (٢١٢٤)، والنسائي (١٣٨/٨) وأحمد (١/ ٢٧٣) من حديث ابن عباس مرفوعًا: «يكون قومٌ يخضبون بالسواد آخر الزمان كحواصل الحمام، لا يريحون ريح الجنة» وسندُهُ قويٌّ. فليس فيه دلالة على تحريم الحضاب بالسواد؛ لأن هذه صفة لأقوام لا يريحون ريح الجنة، فهل من خضب بالسواد لا يريح ريح الجنة؟!

ومن ذلك أيضًا حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حسابٍ ، فقال النبيُ عَلَيْتُ في وصفهم: ﴿ هم الذين لا يسترقون ، ولا يكتوون ولا يتطيرون ، وعلى ربهم يتوكلون ﴾ فليس فيه دليل على كراهة الرقية ، أو الكيّ مثلًا . نعم قد يُمنع المسلم من ذلك نهيًا له عن التشبه بأهل النار ، أو يُرغّبُ في التشبه بأهل الفلاح . والله الموفقُ سبحانه .

<sup>(</sup>١) في «م»: «مباحة».

<sup>(</sup>۲) في «ب»: «أكثر»، وفي «شرح النووي» (۱۶۷/۷): «كل»

<sup>(\*)</sup> ينبغي التثبُّ في استنباط الحكم الشرعي من أحاديث العلامات ، فقد سمعتُ بعض الناس يمنع النساء أن يصففن شعورهنَّ على هيئة سنام البعير ، واستدلَّ بحديث أني هريرة الذي أخرجه أحمد (٣٥٦،٢٢٣/٢) ومسلم (٣/٢١٢٨) أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ قال : « صنفان من أهل النار لم أرهما ، ونساءً كاسيات عاريات ، مميلات مائلات رءوسهن كأنَّهنَّ أسنمة البخت المائلة » وليس في الحديث دلالة على المنع ، إنما هو وصف لهؤلاء النساء .

الحُدَّاني: بضم الحاء المهملة، وتشديد الدَّال، وبعد الألف نونَّ.

٣٠٠- ( • • • ) حدَّثني عُبَيْدُ الله الْقَوّْارِيرِيُّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِدِ الله بْنِ الرُّيَيْرِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ الْمِشْرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْلًا . فِي حَدِيثِ ذَكَرَ فِيهِ الْمِشْرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . فِي حَدِيثِ ذَكَرَ فِيهِ الْمِشْرَقِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . فِي حَدِيثِ ذَكَرَ فِيهِ قَوْمًا يَحْرُجُونَ عَلَى فُرْقَةٍ مُحْتَلِفَةٍ . يَقْتُلُهُمْ أَقْرَبُ الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ الْحَقِّ .

المشرقي: بكسر الميم، وسكون الشين المعجمة، وفتح الراء، وقاف نسبةً إلى «مشرق» بكسر الميم وفتح الراء: بطنٌ من همدان. وضبطه بعضُهُم: بفتح الميم وكسر الراء. قال القاضي والنووي (١٦٩/٧): «وهو تصحيفٌ» وضبطه ابن السمعاني بالفاء، ووهمه ابنُ الأثير.

على فرقةٍ مختلفةٍ: قال النوويُّ: ضبطوهُ بكسر الفاء وضمُّها.

(٤٨) باب التحريض على قتل الخوارج

عَبْدِ الله بْنِ نَمْيْرِ وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نَمْيْرِ وَعَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نَمْيْرِ وَعَبْدُ الله بْنَ الْمُشَجْ . حَدَّثَنَا وَكِيعْ . حَدَّثَنَكُمْ الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفَلَة . قَالَ : قَالَ عَلِيْ : إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْ ، فَلَأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيْ ، فَلَأَنْ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلُ . وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا يَيْنِي وَيَتَنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ . سَمِعْتُ مَا لَمْ يَقُلُ . وَإِذَا حَدَّثُ الله عَلِيْ وَيَتَنَكُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ . سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَقُولُ : « سَيَحْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ، وَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : « سَيَحْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاثُ الْأَسْنَانِ ، مَنْ السَّهُمُ مِنَ الْوَمِيَّةِ . فَإِذَا حَنَا جَرَهُمْ . غَيْوَلُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . فَإِذَا كَتَاهُمْ ، وَيَقَالُهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنُ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنْ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كَنْ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ فِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا ، كِنَ قَتَلَهُمْ ، وَإِنَّ اللهُ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ ».

\* \* \*

( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ۗ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

( • • • ) حَدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا جَرِيرٌ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو بُكْرٍ بْنُ حَرْبٍ . قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ . كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا ( يَكُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ » .

فإنَّ الحرب خدعة : بفتح الخاء، وسكون الدال على الأفصح. أي : ذات نحداع، يريد أجتهدُ رأيي .

أحداث (الأسنان) (١٠): أي: صغار .

سفهاء الأحلام: أي: ضعاف العقول

يقولون من قول خير البرية: قال القرطبي: قال بعضُ علمائنا: يعنى ما صدر عنهم حين التحكيم من قولهم: « لا حكم إلَّا لله » و (لذلك) (٢) قال سيدنا عليَّ رضي الله عنه في جوابهم: « كلمةُ حقَّ أُريد بها باطلٌ ».

٠٠٠ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ. حَوَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: « الإنسان»!!

ع وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لَهُمَا) قَالاً: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلِيَةً عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّد، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ. قَالَ: ذَكَرَ الْحُوَارِجَ فَقَالَ: فِيهِمْ رَجُلُ مُحْدَجُ الْيَدِ، أَو مُودَنُ الْيَدِ، أَوْ مُؤْدُنُ الْيَدِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ الله الَّذِينَ الْيَدِ، أَوْ مَثْدُونُ الْيَدِ، لَوْلاَ أَنْ تَبْطَرُوا لَحَدَّثُتُكُمْ بِمَا وَعَدَ الله الَّذِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدِ عَلَيْ . قَالَ: قُلْتُ: آنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ مُحَمَّدِ يَقِيلِهِ؟ قَالَ: إِي. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ! إِي. وَرَبِّ الْكَعْبَةِ!

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ عَبِيدَةَ . قَالَ : لَا أَحَدِّثُكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْهُ . فَذَكَرَ عَنْ عَلِيٍّ ، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ ، مَرْفُوعًا .

مخدج اليد: بضم الميم، وسكون الخاء المعجمة، وفتح الدال: ناقصُ اليد. مودن اليد: بالهمز وتركه، وإهمال الدَّال (ق ١/١٤٥): ناقصُ خلقها. مثدون اليد: بفتح الميم، وسكون الثاء المثلثة وفي بعض «الأصول»: ( « مُثَدَّنَ) (١) اليد »: أي صغيرها مجتمعها، بمنزلة ثندوة الرَّجُل.

١٥٦- (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الْوَرَّاقِ بْنُ مُمَيْدِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ مُمَيْدِ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. هَمَّامٍ. حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ. حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهِنِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَهْبِ الْجُهِنِيُّ ؛ أَنَّهُ كَانَ فِي الْجَيْشِ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ عَلِيٍّ رضي الله عنه: رضي الله عنه: الله عنه. الَّذِينَ سَارُوا إِلَى الْخُوارِجِ. فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَيَّهَا النَّاسُ! إِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: « يَحْرُمُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِ يَقُولُ: « يَحْرُمُ فَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «شديد»!!

يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ. لَيْسَ قِرَاءَتُكُمْ إِلَى قِرَاءَتِهِمْ بِشَيْءٍ. وَلَا صَلَاتُكُمْ إِلَى صَيَامِهِمْ بَشَيْءٍ. يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ. صَلَاتِهِمْ بِشَيْءٍ. يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ. يَحْسِبُونَ أَنَّهُ لَهُمْ وَهُوَ عَلَيْهِمْ. لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِمْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ الْإِمْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ». لَوْ يَعْلَمُ الْجَيْشُ الَّذِينَ يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِمْ عَلِيلًا، لَا تُكلُوا عَنِ الْعَمَلِ. يُصِيبُونَهُمْ، مَا قُضِيَ لَهُمْ عَلَى لِسَانِ نَبِيقِهِمْ عَلِيلًا ، لَا تُكلُوا عَنِ الْعَمَلِ. وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ. عَلَى رَأْسِ عَضُدِهِ وَآيَةُ ذَلِكَ أَنَّ فِيهِمْ رَجُلًا لَهُ عَضُدٌ. وَلَيْسَ لَهُ ذِرَاعٌ. عَلَى رَأْسٍ عَضُدِهِ مِثْلُ حَلَمَةِ النَّذِي . عَلَيْهِ شَعْرَاتُ بِيضٌ. فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّامِ مِثْلُ حَلَمَةِ النَّذِي . عَلَيْهِ شَعْرَاتُ بِيضٌ. فَتَذْهَبُونَ إِلَى مُعَاوِيَةً وَأَهْلِ الشَّامِ وَتَتُرُكُونَ هَوُلَاءِ الْقُومَ . فَإِنَّهُمْ قَدْ سَفَكُوا الدَّمَ الْحُرَامُ . وَأَغَارُوا فِي سَنْحِ النَّاسِ. فَسِيرُوا عَلَى اسْم الله .

 إِي. وَالله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! حَتَّى اسْتَحْلَفَهُ ثَلَاثًا. وَهُوَ يَحْلِفُ لَهُ.

لا تجاوز صلاتُهم تراقيهم: كنايةٌ عن أنها لا تقبل، ولا ينتفعون بها، وأنَّ دعاءهم لا يسمعُ.

قضى لهم: أي: حكم به، وأخبر عن ثوابه

لاتُكلوا عن العمل: قال القرطبين : الرواية بلام ألف، وبالتاء المثناة، من التوكل، والعمل: يعني به قتلهم، واللّامُ فيه للعهد.

أي: لاتّكلُوا على ثواب ذلك العمل، واعتمدوا عليه في النجاة من النار والفوز بالجنة، لأنّهُ عظيمٌ جسيم. وصحّفهُ بعضُهم فقال: «لنكلوا» بالنون. من «النكول» عن العمل، أي: لا يَعملون شيئًا اكتفاءً بما حصل لهم من ثواب ذلك. قال: وهذا معنّى واضحٌ، لو ساعدته الرواية.

قُلْتُ: ما فشر به العمل على الأول لايطابق عن »، إنما يناسبه «على » ، لأنَّ «اتَّكل » إنما يعدى إلى المتَّكل عليه بها ، والصوابُ: أنْ يفسَّر العملُ بالأعمال الصالحة التي يعملونها في المستقبل. ويضمن «اتكلوا » معنى : امتنعوا أو يقدر بعده من غير تضمين ، فإن صحَّت الرواية به «على » صحَّ ما قاله القرطبيُ ، وإلَّا فالنَّسخة التي عندي من «مسلم »بخط الحافظ «الصريفيني »(١) ، وإنما فيها : «عن العمل »

عضد: ما بين المنكب والمرفق

حلمة الثدي: هي الأنبوبةُ التي يخرج منها اللبن.

فنزلني زيد بن وهب منزلاً: كذا في أكثر الأصول » وفي نادر منها: «منزلاً منزلاً » مكررٌ. وكذا في «النسائيّ »(۲). قال النوويّ (٧/ ١٧٢):

<sup>(</sup>١) هو الحافظ أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن الأزهر. مترجمٌ في (السير) (٨٩/٢٣). ولعله يعني الحافظ أبا محمد عبد الله بن محمد الصريفيني. وهو مترجم أيضًا في (السير) (٣٣٠/١٨).

<sup>(</sup>٢) لَمَ أَجِدَهُ فِي ﴿ النسائي ﴾ . وإنما رواه هكذا أبو داود ( ٤٧٦٨) ، ثم راجعت تحفة الأشراف (٣٧٥/٧) فوجدته عزا الحديث من هذا الوجه لمسلم وأبي داود ، فلعلَّ النسائي رواه من وجه آخر . والله أعلمُ .

« وهو وجهُ الكلام . أي : ذكر لي مراحلهم بالجيش منزلًا منزلًا ، حتى بلغ القنطرة التي كان القتالُ عندها وهي « قنطرة الديرجان » ، كذا جاء مبيئًا في « سنن النسائي » وهناك خطبهم عليٌ » .

والقنطرة: بفتح القاف. قال القرطبي: « منزلًا منزلًا » منصوب على الحال ، على حدِّ قولهم: « علَّمْتُهُ الحساب بابًا بابًا » (ق ٥٥ / / ٢) قال: ولا يكتفى في هذا النوع بذكر مرة واحدة ، لأنَّهُ لا يفيدُ المعنى المقصود منه ، وهو التفصيل . فوحشوا برماحهم: بالحاء المهملة المشددة ، وبالشين المعجمة . أي : رموا بها عن بُعْدٍ . يقال : وحش الرجل ، إذا رمى بثوبه وسلاحه .

وشجرهم الناس برماحهم: بفتح الشين المعجمة ، والجيم المخففة . أي : مدوها إليهم وطاعنوهم بها .

وما أصيب من الناس: أي: من أصحاب علي السلماني: بسكون اللّام. نسبةً إلى «سلمان» بطنٌ من «مراد» آلله: بالمدّ.

الله عَبْدُ الله بَنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْحَبْرَنَا عَبْدُ الله بْنِ أَبِي رَافِع ، مَوْلَى رَسُولِ الله الْأَشَخِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي رَافِع ، مَوْلَى رَسُولِ الله عَلَيْ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عَنْه ، قَالُوا : لَا حُكْمَ إِلّا لله . قَالَ عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ . إِنَّ عَنْه ، قَالُوا : لَا حُكْمَ إِلّا لله . قَالَ عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ . إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ إِنَّ لِلله . قَالَ عَلِيٌّ : كَلِمَةُ حَقِّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ . إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَصَفَ نَاسًا . إِنِّي لَأَعْرِفُ صِفَتَهُمْ فِي هَوُلَاءِ . ( يَقُولُونَ رَسُولَ الله عَلَيْ إِنَّى كَلْمَةُ مَقْ فِي هَوُلَاءِ . ( وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِه ) مِنْ أَبْغَضِ خَلْقِ الله الله عَلْه أَسُودُ . إِحْدى يَدَيْهِ طُبي شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ » . فَلَمَّا قَتَلَهُمْ الله عِنْهُ مُ أُسُودُ . إِحْدى يَدَيْهِ طُبي شَاةٍ أَوْ حَلَمَةُ ثَدْيٍ » . فَلَمَّا قَتَلَهُمْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ : انْظُرُوا . فَنَظُرُوا فَلَمْ يَجِدُوا عَلَى الله عَنه قَالَ : انْظُرُوا . فَوَالله ! مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . فَقَالَ : ارْجِعُوا . فَوَالله ! مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا . فَقَالَ : ارْجِعُوا . فَوَالله ! مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ . مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

ثُمَّ وَجَدُوهُ فِي خَرِبَةٍ . فَأَتَوْا بِهِ حَتَّى وَضَعُوهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . قَالَ عُبَيْدُ الله : وَأَنَا حَاضِرُ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهِمْ . وَقَوْلِ عَلِيٍّ فِيهِمْ .

ُ زَادَ يُونُسُ فِي رِواْيَتِهِ : قَالَ : بُكَيْرٌ : وَحَدَّثَنِي رَجُحُلٌ عَنِ ابْنِ مُحَنَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ ذَلِكَ الْأَسْوَدَ .

(طُنْبَيُ شَاةٍ: بطاءٍ مهملةٍ ، مضمومةٍ ثُمَّ باء موحدة ساكنة : ضرعُ الشاة ، وهو فيها استعارةً ، وأصلُهُ للكلبة والسباع)(١)

## (٤٩) باب الخوارج شر الخلق والخليقة

١٠٩٨ (١٠٩٧) حدّ ثنا مُن فَرُوخَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرُوخَ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْغِيرَةِ . حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الصَّامِتِ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ الله يَعْدِي مِنْ أُمَّتِي (أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي (أَوْ سَيَكُونُ بَعْدِي مِنْ أُمَّتِي) قَوْمٌ يَقْرَأُونَ اللهُ وَآنَ . لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ . يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّيْنِ مِنْ أُمَّتِي) قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُوآنَ . لَا يُجَاوِزُ حَلَاقِيمَهُمْ . يَخْرُجُونَ مِنَ الدِّيْنِ مَنْ أُمَّتِي) قَوْمٌ بَقُورُ اللهُ عَلَيْةِ . ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ . هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ » . كَمَا يَخْرُجُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ . ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ . هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ » . فَقَالَ ابْنُ الصَّامِتِ : فَلَقِيتُ رَافِعَ بْنَ عَمْرِو الغِفَارِيَّ ، أَخَا الْحَكِمِ الغَفَارِيِّ . قُلْتُ : مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ذَرِّ : كَذَا وَكَذَا ؟ فَذَكَرْتُ الْغِفَارِيِّ . قُلْتُ : مَا حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيْ . اللهُ عَلَيْهُ .

## حلاقيمهم: أي: حلوقهم.

١٠٦٨ - ١٠٩٨ حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو. قَالَ: سَأَلَتُ سَهْلَ بْنَ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو. قَالَ: سَمِعْتُهُ ( وَأَشَارَ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتُهُ ( وَأَشَارَ حُنَيْفِ: هَلْ سَمِعْتُهُ ( وَأَشَارَ

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ) «قَوْمٌ يَقْرَأُونَ الْقُوْآنَ بِأَلْسِنَتِهِمْ لَا يَعْدُو تَرَاقِيَهُمْ. يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ».

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيُّ ، بِهذَا الْإِسْنادِ . وَقَالَ : يَخْرُجُ مِنْهُ أَقُوامٌ .

يُسَيْرِ: بضم المثناة التحتية، وفتح السين المهملة. ويقالُ فيه: أسير(١).

١٦٠ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ. جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ. جَمِيعًا عَنْ يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ. ` حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْشَيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَنَيْفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْشَيْبَانِيُّ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَنَيْفٍ، عَنْ النَّبِيِّ عَلِيلٍ . قَالَ: « يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ ».

يتيه قومٌ: أي: يذهبون عن الصواب، وعن طريق الحقّ.

(٥٠) باب تحريم الزكاة على رسول الله على وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم ١٦١ – (١٠٦٩) حدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ (وهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : أَخَذَ الله الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ . فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ . فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيْ : « كِحْ كِحْ . ارْمِ بِهَا . أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ » .

 <sup>(</sup>١) ويأتي هذا القول في الحديث القادم إن شاء الله تعالى .

( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : ﴿ أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ ؟ ﴾

( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا الْمُوسَنَادِ. الْمُشْنَادِ. الْمُشْنَادِ. كَلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. كَمَا قَالَ ابْنُ مُعَاذِ: ﴿ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟ ﴾ .

كخ كخ: قال القاضي: يُقالُ بفتح الكاف وكسرها وسكون الخاء، ويجوز كسرها مع التنوين. وهي كلمة يزجر بها الصبيان عن المستقذرات. أي: اتركه وارم به. وقال الدَّاودي: هي أعجمية مُعرَّبة . قال القرطبي : والصحيح الأوَّلُ. أما علمت أنَّا لا نأكلُ الصَّدقَة : قال النووي (١٧٥/٧): «هذه اللَّفظةُ تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوه ، وإنْ لم يكن المخاطبُ عالماً به ؛ وتقديرُه : عجبٌ كيف خفي عليك هذا مع ظهوره وتحريمه ؟

(٥١) باب ترك استعمال آل النبيّ على الصدقة

١٩٧٠ - ١٩٧٠ - ١٩٧٠ الشّه بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُ . حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ بْنَ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . الْمُطَلِبِ عَدَّثَهُ قَالَ : اجْتَمَعَ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . فَقَالاً : وَالله ! لَوْ بَعَثْنَا هَذَيْنِ الْغُلَامَيْنِ (قَالاً لِي وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إِلَى وَلِلْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ) إلَى رَسُولِ الله عَيْقِ فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي رَسُولِ الله عَيْقِ فَكَلَّمَاهُ ، فَأَمَّرَهُمَا عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَاتِ ، فَأَدَّيَا مَا يُؤَدِّي النَّاسُ ! قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ النَّاسُ ! قَالَ : فَبَيْنَمَا هُمَا فِي ذَلِكَ جَاءَ عَلِيُّ

ابْنُ أَبِي طَالِب. فَوَقَفَ عَلَيْهَمَا. فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ: لَا تَفْعَلَا. فَوَالله ! مَا هُوَ بِفَاعِل. فَانْتَحَاهُ رَبِيعَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وَالله ! مَا تَصْنَعُ هَذَا إِلَّا نَفَاسَةً مِنْكَ عَلَيْنَا. فَوَالله ! لَقَدْ نِلْتَ صِهْرَ رَسُولِ الله عِلَيْ فَمَا نَفِسْنَاهُ عَلَيْكَ. قَالَ عَلِيٌّ : أَرْسِلُوهُمَا. فَانْطَلَقَا. وَاضْطَجَعَ عَلِيٌّ. قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ الظُّهْرَ سَبَقْنَاهُ إِلَى الْحُجْرَةِ. فَقُمْنَا عِنْدَهَا. حَتَّى جَاءَ فَأَخَذَ بِآذَانِنَا. ثُمَّ قَالَ: « أَخْرَجَا مَا تُصَرِّرانِ » ثُمَّ دَخَلَ وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ . وَهُوَ يَوْمَثِذٍ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جحْش . قَالَ : فَتَوَاكَلْنَا الْكَلَامَ . ثُمَّ تَكَلَّمَ أَحَدُنَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! أَنْتَ أَبَرُ النَّاسِ وَأَوْصَلُ النَّاسِ. وَقَدْ بَلَغْنَا النِّكَاحَ. فَجِئْنَا لِتُؤَمِّرَنَا عَلَى بَعْض هَذِهِ الصَّدَقَاتِ. فَنُؤَدِّيَ إِلَيْكَ كَمَا يُؤَدِّي النَّاسُ. ونُصِيبَ كَمَا يُصِيبُونَ. قَالَ: فَسَكَتَ طَويلًا حَتَّى أَرَدْنا أَنْ نُكَلِّمَهُ. قَالَ: وَجَعَلَتْ زَيْنَبُ تُلْمِعُ عَلَيْنَا مِنْ وَزَاءِ الْحِجَابِ أَنْ لَا تُكَلِّمَاهُ. قَالَ: ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَنْبَغِي لِآلِ مُحَمَّدٍ. إِنَّمَا هِيَ أَوْسَاخُ النَّاسِ. ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ ( وَكَانَ عَلَى الْخُمُس ) وَنَوْفَلَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطِّلِبِ » قَالَ : فَجَاءَاهُ . فَقَالَ لِمَحْمِيةً : « أُنْكِحْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ » ( لِلْفَصْل بْن عَبَّاس) فَأَنْكَحَهُ . وَقَالَ لِنَوْفَل بْنِ الْحَارِثِ: « أَنْكِعْ هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ » (لِي ) فَأَنْكَحني. وَقَالَ لِحَمْمِيَةَ: ﴿ أَصْدِقْ عَنْهُمَا مِنَ الْخُمُس كَذَا وَكَذَا ﴾ .

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَلَمْ يُسَمِّهِ لِي .

 أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أَبَاهُ رَبِيعَةَ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَالْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالا: لِعَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ رَبِيعَةَ وَللْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ: انْبِيَا رَسُولَ الله عَلِيْ . وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى رَسُولَ الله عَلِيْ . وَقَالَ فِيهِ: فَأَلْقَى عَلِيْ رَدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ. وَالله! لَا أَرَبُمُ عَلِيْ رِدَاءَهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَيْهِ. وَقَالَ: أَنَا أَبُو حَسَنِ الْقَرْمُ. وَالله! لَا أَرْبُمُ مَكَانِي حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْكُمَا ابْنَاكُمَا، بِحَوْرِ مَا بَعَثْتُمَا بِهِ إِلَى رَسُولِ الله عَلِيْةِ. وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: « إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: ثُمَّ قَالَ لَنَا: « إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَاتِ إِنَّمَا هِي أَوْسَاخُ وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ الله عَلِيْةِ . وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ الله عَلِيْةِ . وَلَا لِآلِ مُحَمَّدٍ ». وَقَالَ أَيْضًا: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ : « ادْعُوا لِي مَحْمِيةَ بْنَ جَزْءٍ » وَهُو رَجلٌ مِنْ بَنِي أَسَدِ رَسُولُ الله عَلِيْةِ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْأَخْمَاسِ.

\* \* \*

جويرية ، عن مالك: قال النسائي: «لا نعلمُ أحدًا روى هذا الحديث عن مالك ، إلا جويرية بن أسماء » (١).

فانتحاه: أي: عرض له وقصده.

نفاسة: أي: حَسَدًا.

فما نفسناهُ عليك: بكسر الفاء، أي: حسدناك على ذلك.

أَخْرِجا ما تُصرران: قال النوويُّ (١٧٨/٧): «في أكثر «الأصول» بضم التاء، وفتح الصاد المهملة، وكسر الراء، بعدها راءٌ أخرى. ومعناه: ما تجمعان في (صدوركما) (٢) من الكلام. وفي بعضها: «تسرران»، (ق ١/١٤٦) بالسين، من «السِّر» وفي رواية السمرقندي: «تصدران» بسكون الصاد،

<sup>(</sup>١) ورواه من طريق جويرية الطحاويُّ في «الشرح» (٧/٢)، والبيهقيُّ (٣١/٧) ولكنه لم يتفرَّد به كما قال النسائيُّ بل تابعه سعيد بن داود. ثنا مالك بسنده سواء. أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٣٦٠-٣٥٠). ووقع في «ب»: «جويرية بنت أسماء». !!

<sup>(</sup>۲) في « ب»: « صدور كم».

وبعدها دالٌ مهملة . ومعناهُ: ما ترفعان إليَّ . وضبطه الحميديُّ : « تصوران » ، بضم الصاد ، وواو مكسورة .

فتواكلنا الكلام: أي: وكله بعضهم إلى بعض.

بلغنا النكاح: أي: الحلم.

تلمع: بضم التاء، وسكون اللَّام، وكسر الميم. ويجوز فتحُ التاء والميم. يقالُ: ألمع، ولمع: إذا أشار بثوبه أو يده.

إنما هي أوساخُ الناس: معناهُ: أنها تطهيرٌ لأموالهم ونفوسهم، فهي كغسالة الأوساخ.

أصدق عنهما من الخمس: قال النوويُّ (١٨٠/٧): «يحتمل من سهمه عليه من سهم ذوي القربي لأنهما منهم».

أنا أبو حسن القرم: قال النووي (١٨٠/٧): «أصحُّ الأوجه في ضبطه: تنوين «حسن» و «القرم» بالراء. مرفوعٌ، وهو السيد. وأصلُهُ: فحلُ الإبل. قال الخطابي: معناه (المقدَّمُ في الأمور بالمعرفة) (١) والرأي. وضبط بإضافة: «حسن» و «القوم» (٢) بالواو. ومعناه: عالم القوم وذو رأيهم. وضبط بتنوين «حسن»، و «القوم» بالواو، مرفوعٌ. أي: أنا من علمتم رأيه أيها القومُ. لا أريمُ: لا أبرحُ.

ابناكما: بالتثنية ، وروي: أبناؤكما ، بالجمع .

بحور: بفتح الحاء المهملة، أبي: بجواب.

محمية: بميم مفتوحة ، ثُمَّ حاء مهملة ساكنة ، ثُمَّ ميم أخرى مكسورة ، ثمَّ ياء مخففة .

ابن جزء: بجيم مفتوحة، ثُمَّ زاي ساكنة، ثُمَّ همزة. وروي: «جزي» بكسر الزاء وبالياء. وهو رجلٌ من بني أسد.

قال القاضي: كذا وقع، والمحفوظ المشهور أنه من « بني زبيد » .

<sup>(</sup>١) في «م»: «المقدم في المعرفة بالأمور».

 <sup>(</sup>٢) قال الخطابي في « المقالم »: « هو في أكثر الروايات: « القوم » وكذلك رواه لنا ابنُ
 داسة بالواو ، وهذا لا معنى له » .

(٥٢) باب إباحة الهدية للنبي على ولبني هاشم وبني المطلب، وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة، إذا قبضها المتصدّق عليه، زال عنها وصف الصدقة، وحلت لكل أحد ممن كانت الصدقة محرمة عليه

9-1-9 (١٠٧٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا لَيْتٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُبيْدَ بْنَ السَّبَّاقِ قَالَ: إِنَّ مُحَوَيْرِيَةَ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيقٍ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيقٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: ﴿ هَلَ مِنْ طَعَامٍ ؟ ﴾ قَالَتْ: لَا. وَالله ! يَا رَسُولَ الله ! مَا عَلَيْهَا فَقَالَ: ﴿ هَلَ مِنْ طَعَامٍ ؟ ﴾ قَالَتْ: لَا. وَالله ! يَا رَسُولَ الله ! مَا عَنْدَنَا طَعَامٌ إِلَّا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أُعْطِيتُهُ مَوْلَاتِي مِنَ الصَّدَقَةِ. فَقَالَ: ﴿ وَرَبِيهِ . فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا ﴾ .

( • • • ) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

ابن السبَّاق: بفتح السين المهملة، وتشديد الباء الموحدة. فقد بلغت محلَّها: بكسر الحاء، أي: زال عنها اسمُ الصدقة (ق ٢/١٤٦)، وصارت حلالًا لنا.

1۷۱ – (۱۰۷٥) حدَّثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ (وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى) شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: وَأُتِيَ النَّبِيُّ عَلِيلٍ لِللهُم بَقَرٍ. فَقِيلَ: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةً. فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ».

١٧٢- (٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةً رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلَاثُ قَضِيَّاتٍ. كَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهَا، وَتُهْدِي لَنَا. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَلنَّيِيِّ عَلِيْقٍ فَقَالَ: «هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَكُم هَدِيَّةٌ. فَكُلُوهُ».

٣٧٣ - ( ، ، ، ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا مُسَيْنُ بْنُ عَلِيْ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ سِمَاكِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَيِّلِيَّةٍ بِعِثْلِ ذَلِكَ .

( • • • ) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ رَبِيعَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عِبِّلِ ذَلِكَ. وَمُو لَنَا مِنْهَا هَدِيَّةٌ ».

وأُتي النبيُّ ﷺ: قال النوويُّ (١٨٣/٧): «الواو عاطفةٌ على بعض من الحديث لم يذكرهُ هنا. وفي بعض «النَّسخ»: «أتي» بغير «واو».

بُنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ حَفْصَةَ ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ، قَالَتْ : بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ مِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ . فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَلَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ إِلَى عَائِشَةً قَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » قَالَتْ : لَا . جَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ إِلَى عَائِشَةً قَالَ : « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » قَالَتْ : لَا .

إِلَّا أَنَّ نُسَيْبَةً بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعِثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا. قَالَ: ﴿ إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ مَحلَّهَا ».

نُسيبةُ: بضم النون، وفتح السين المهملة، وسكون الياء. ويقال أيضًا: نسيبة بفتح النون وكسر السين، وهي «أم عطية».

#### (٥٤) باب الدعاء لمن أتى بصدقته

١٧٦ – (١٠٧٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، وَعَمْرُو النَّاقِدُ، وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةً ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى . ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَمْرِو ( وَهُوَ ابْنُ مُرَّةً ) . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي أَوْفَى . قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عِيْدٍ ، إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ ، قَالَ : « اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَيْهِمْ » فَأَتَاهُ أَبِي ، أَبُو أَوْفَى بِصَدَقَتِهِ ، فَقَالَ : «اللَّهُمَّ ! صَلِّ عَلَى آل أَبِي أَوْفَى » .

(٠٠٠) وحدَّثناه ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ صَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ .

إذا أتاهُ قومٌ بصدقتهم قال: اللهم صلِّ عليهم: هذا خاصٌّ به لقوله (تعالى)(١): ﴿ وصلُّ عليهم .. ﴾ [التوبة /١٠٣] وأمَّا غيرُهُ فيدعوه بغير لفظ الصلاة.

على آل أبي أوفي:

قال القرطبيُّ: قال كثيرٌ من علمائنا: أراد به «آل أبي أوفى»

<sup>(</sup>١) من ١٩٥.

(نفس «أبي أوفى» )<sup>(۱)</sup>. كقوله: « من مزامير آل داود » قال: ويحتمل أن يريد من عمل مثل عمله من عشيرته (أو)<sup>(۲)</sup> قرابته.

### (٥٥) باب إرضاء الساعى ما لم يطلب حرامًا

الله المحكمة المحكمة

المصدِّق: السَّاعي.

\* \* \*



# كتــاب الصيـام



### (١) باب فضل شهر رمضان

1- (٧٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ ) عَنْ أَبِي شُهَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبُوابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ » .
أَبْوَابُ الْجَنَّهِ ، وَخُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ » .

٧- (٠٠٠) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي كُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: « إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: « إِذَا كَانَ رَمَضَانُ أَبُوابُ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ».
فُتُحَتْ أَبُوابُ الرَّحْمِةِ ، وَخُلِّقَتْ أَبُوابُ جَهَنَّمَ ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ ».

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَالْحُلْوَانِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، أَنَّ أَبِي عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ . حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُ يَوْدِ .

إذا جاء رمضانُ: فيه ردَّ لمن قال: يُكرهُ ذكرُ «رمضان» بدون «شهر »(١) فُتُدَت: بالتشديد والتخفيف.

أبوابُ الجنة ، وغُلُقت أبواب النار ، وصفدت الشياطين : أي : غُلَّت . قال القاضي : يحتمل أنه على ظاهره حقيقة ، ويحتمل المجاز ، ويكونُ إشارةً إلى كثرة الثواب والعفو ، وأنَّ الشياطين يقلُّ إغواؤهم وإيذاؤهم ، فيصيرون كالمصفدين ،

<sup>(</sup>١) إنما كره من كره ذلك اعتمادًا على حديثٍ منكرٍ أخرجه ابنُ عديٍّ في « الكامل » عن أبي هريرة مرفوعًا: « لا تقولوا رمضان ، فإن رمضان اسمٌ من أسماء الله ، ولكن قولوا: شهر رمضان ».

ویکون تصفیدهم عن أشیاء دون أشیاء، (وناس) (۱) دون ناس قال: ویؤید ذلك روایة: «فتحت أبواب الرحمة» وجاء في حدیث آخر: «صفدت مردة الشیاطین» قال: ویحتمل أن یکون فتح أبواب الجنة عبارة عما یفتحه الله تعالی لعباده من الطاعات في هذا الشهر، مما لا (یفتح) (۲) في غیره عمومًا، کالصیام والقیام وفعل الخیرات، والانکفاف عن کثیر من المخالفات، وهذه أسباب لدخول الجنة، وأبواب لها، و کذلك تغلیق أبواب النار، وتصفید الشیاطین عبارة عن ما ینکفون عنه من المخالفات (ق ۷۱/۱٤)، قال القرطبيُّ: یصحُّ حملهٔ علی الحقیقة، ویکون معناه: أنَّ الجنة قد فُتحت وزخرفت لمن مات في رمضان لفضیلة هذه العبادة الواقعة فیه، وغلقت أبواب النار، فلا یدخلها منهم أحدٌ مات فیه، وصفدت الشیاطین لئلا تفد علی الصائمین. فإن قبل: فنری الشرور والمعاصي تقعُ في رمضان کثیرًا، فلو کانت الشیاطین مصفدةً ما وقع شرُّ ؟!

\* أحدُها: إنما يُغل عن الصائمين صومًا حوفظ على شروطه وروعيت آدابُهُ ، أمّا ما لم يحافظ (عليه) (٥) فلا يغلُّ عن فاعله الشيطانُ .

\* الثاني: لو سُلِّم أَنها مصفدةً عن كل صائم، فلا يلزم ألا يقع شرَّ، لأنَّ لوقوع الشرِّ أسبابًا أخرى (غير) (٢) الشياطين، وهي النفوس الخبيثة، والعادات الركيكة، والشياطين الإنسية.

\* الثالث: أن المراد غالبُ الشياطين والمردة (منهم) (٧) ، وأما غيرُهُم فقد لا يصفد، (والمراد) (٨) تقليلُ الشرور، وذلك موجودٌ في رمضان، فإن وقوع الشرور والفواحش (فيه) (٩) قليلٌ بالنسبة إلى غيره من الشهور.

<sup>(</sup>١) في (م): (لناس). (٢) في (م): (يقعُ).

 <sup>(</sup>٣) هذا الاحتمال وسابقه لا يمنع حمل اللفظ على الحقيقة - وهو الأصل - فلا ينبغي إفراده قولًا.

<sup>(</sup>٤) ليس في الحديث ذكر لمن « مات » ، وكم من فاسق وعاص يموت في هذا الشهر .

<sup>(</sup>٥) ساقط من (م). (٦) في (ب): (عن) أ

<sup>(</sup>٧) في «ب»: «عنهم»!(٨) في «م»: «المقصودُ».

<sup>(</sup>٩) ساقط من (٩).

## (٢) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غمَّ في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا

٣- (١٠٨٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَقِلَةٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ نَافِعٍ، عَنِ البِّ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، أَنَّهُ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ: « لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوُه الْهِلَالَ. وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ أَغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ »

\$- ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْتِهِ ذَكَرَ رَمَضَانَ . فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمُّ مَّ خَدَرَ رَمَضَانَ . فَضُرَبَ بِيَدَيْهِ فَقَالَ : « الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا (ثُمُّ مَّ عَنَا إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ ) فَصُومُوا لِرُوْبَتِهِ . وَأَفْطِرُوا لِرُوْبَتِهِ . فَإِنْ أُغْمِي عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ » .

فإن أُغْمِي: قال القرطبيُّ: فيه ضميرٌ يعود على الهلال، فهو المغمى عليه، لا الناظرون، وأصلُ الإغماء: التغطيةُ، وكذا الغمُّ. يقالُ: أغمى الهلالُ، وغمي مخففًا، وغمَّى مشددًا، (وغمَّ مشددًا) (١)، أربعُ لغاتِ مبنيًّا للمفعول (في) (٢) كلِّها.

فاقدروا لَهُ: قيل معناهُ: ضيقوا له وقدِّرُوه تحت السَّحاب. وعليه أحمدُ وغيرهُ ممن جوَّز (صوم) (١) ليلة الغيم (من) (٣) رمضان وقيل: قدروه بحساب المنازل. وقال الجمهور: قدروا له تمام العدة ثلاثين يومًا. يقال: قَدرت الشيء، أقدره بالتخفيف، وقدَّرته بالتشديد بمعنى واحدٍ. ويؤيدُهُ رواية: «فاقدروا ثلاثين»

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب». (٢) ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) في «الأصلين»: «عن».

ورواية: « فأكملوا العدة ثلاثين » ، وهو مفسر لـ « اقدروا له » .

٥- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : « فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا ثَلَاثِينَ » نَحْوَ حَدِيثِ أَبِي أُسَامَةً .

( • • • ) وحدَّ ثنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله . بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي رَمَضَانَ فَقَالَ : « الشَّهْرُ قَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » . وَقَالَ : « فَاقْدُرُوا لَهُ » وَلَمْ يَقُلْ : « ثَلَاثِينَ » .

فإن غم (ق ٢/١٤٧): أي: حال بينكم وبينه غيمٌ.

الشهر تسعّ وعشرون: قال النوويُّ (١٩٠/٧): قالوا: قد يقعُ النقص متواليًا في شهرين وثلاثة وأربع، ولا يقعُ أكثر من أربعةٍ.

١٦ ( , , , ) وحدَّثنا سَهْلُ بْنُ عُثَمَانَ . حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ الله الله بْنِ الْبَكَّائِيُّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرْ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرْ رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ قَالَ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَشْرًا وَتِسْعًا » .

البكائي: بفتح الباء، وتشديد الكاف.

9 - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . وَ كَذَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَى اللَّمُنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَوْدَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ . قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ شَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: « إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ . لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ . الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي وَهَكَذَا » يَعْنِي وَهَكَذَا » وَعَقَدَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ « وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا » يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ .

( • • • ) وحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُفْيَانَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ ، بِهَذَا الإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ لِلشَّهْرِ الثَّانِي : ثَلَاثِينَ .

أُمِّيَّةٌ : أي : باقون على ما ولدتنا عليه أمهاتُنا .

لا نكتبُ ولا نحسبُ: قال القرطبيُ : أي لم نكلَّف في تعرُّف مواقيت صومنا ولا عبادتنا ما نحتاج فيه إلى معرفة حساب ولا كتابة ، وإنما ربطت عبادتنا بأعلام واضحة ، وأمورِ ظاهرة يستوي في معرفتها الحُسَّابُ وِغيرهم .

17 - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ . قَالَ : سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا رَجُلًا يَقُولُ : اللَّيْلَةَ لَيْلَةُ النِّصْفِ . فَقَالَ لَهُ : مَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «الشَّهْرُ يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّيْلَةَ النِّصْفُ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ : «الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ الْعَشْرِ مَرَّتَيْنِ ) وَهَكَذَا ( فِي الثَّالِثَةِ وَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ كُلُهَا وَحَبَسَ أَوْ خَنَسَ إِبْهَامَهُ ) » .

وما يدريك أنَّ الليلة النصف: أي: لأن الشهر قد يكونُ تسعًا وعشرين، وإنما النّصفُ على تقدير تمامه، ولا تدري أتامٌّ هو أم لا؟

١٠٨١) حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَّامِ الْجُمَحِيُّ. حَدَّثَنَا

الرَّبِيعُ (يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم) عَنْ مُحَمَّدٍ (وَهُوَ ابْنُ زِيَادٍ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عنه، أَنَّ النَّبيَّ ﷺ قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطُرُوا لِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».

فإن غُمِّي: بضم (الغين)(١)، والميم مشددةً ومخففةً.

(٣) باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين

٧١- (١٠٨٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيٌ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : (لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ . إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا ، فَلْيَصُمْهُ » .

( • • • ) وحدَّ ثناه يَحْيَى بْنُ بَشْرِ الْحَرِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ ( يَعْنِي ابْنَ الْمُنَّى . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . حَوَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . حَوَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ . حَوَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو بَيْ عُمَرَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . حَ وَحَدَّثَنِي وَابْنُ أَمُعَدُ بَنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . كُلُّهُمْ عَنْ زُهُ مُحَمَّدٍ . حَدَّثَنَا شَيْبَانُ . كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

لا تقدَّموا: بفتح أوَّلِهِ. أي: لا تتقدموا، فحذف أحد التائين (٢).

<sup>(</sup>١) في وب: (الشين) وهو غلط ظاهر.

<sup>(</sup>٢) ولا يتعارضُ هذا الحديث مع ما أخرجه أبو داود (٢٣٣٧)، والنسائيُّ في و الكبرى ، =

#### (٤) باب الشهر يكون تسعًا وعشرين

٢٢ - (١٠٨٣) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِيُّ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَزْوَاجِهِ شَهْرًا . قَالَ الرُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عنها قَالَتْ: لَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، أَعُدُّهُنَّ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ. (قَالَتْ: بَدَأَ بِيي) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا. وَإِنَّكَ دَخَلْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ، أَعُدُّهُنَّ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعُ وَعِشْرُونَ ».

وكذلك قال النسائي عقب تخريجه: ﴿ لا أَعلمُ روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن، وهذا القوُّلُ ربما كان من باب الإحبار وليس التعليل، فإن كان تعليلًا فهو مردودٌ، وقد أخرج مسلم كثيرًا للعلاء عن أبيه، وقال أحمد: ﴿ العلاء ثقة لم نسمع أحدًا ذكره بسوءٍ ، وأمَّا ما ذكره أحمدُ من نكارة الحديث ، فربما عنى به مطلق تفرُّد العلاء، كما عُلم عَنه هذا الإطلاق حتى مع صحة الحديث، ويحتمل أَنه تابع ابن مهدي على اعتبار أن الحديث مخالف لحديث أم سلمة الذي أخرجه أصحاب السنن =

كما في ﴿ أَطْرَافَ المَزِي ﴾ (٢٣٩/١٠)- ، والترمذيُّ (٧٣٨) ، وابنُ ماجة (١٦٥١) ، والدارمين (ج٢/رقم ١٧٤١،١٧٤٠)، وأحمد (٤٤٢/٢)، وعبد الرزاق (ج ٤/ رقم ٧٣٢٥)، وابن أبي شيبة (٢١/٣)، وابن حبان (٨٧٦)، والبيهقي (٩/٤) وابن عدي في ﴿ الْكَامِلُ ﴾ (١/٤٤/١) ٤٤/٢،٢٤٥٤ و ٣٠٩) وأبو نعيم في ﴿ أَخِبار أصبهان ﴾ (٢٨٣/٢)، والخطيب في ( تاريخه ) (٤٨/٨) من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة مرفوعًا : ﴿ إِذَا كَانَ النصفُ من شعبان ، فلا تصوموا حتى يجيء رمضان ﴾ . ورواه عن العلاء جماعةٌ منهم : ﴿ الدراورديُّ ، وابن عيينة ، وزهير بن محمد، وزهير بن معاوية، وروح بن القاسم، وأبو العميس، وعبد الرحمن الحنفى وآخرون. قال الترمذيُّ: (حديث حسنٌ صحيح، ولكن نقل البيهقيُّ عن أبي داودُّ قوله: ﴿ قَالَ أَحَمَدُ: هَذَا حَدَيْثُ مَنَكُرٌ ، وَكَانَ عَبَدَ الرَّحْمَنِ لَا يَحَدُّثُ بَهِ ﴾ . ولعلُّ هذا كان في رواية ابن داسة ، أو أنه سقط من ( المطبوعة ) ، والذي فيها : ( قال أبو داود : وكان عبد الرحمن لا يحدث به، قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أنَّ النبيُّ عَلِيْكُ كَانَ يَصِلُ شَعِبَانَ برمضانَ ، وقال : عن النبي عَلِيْكُ خلافه . قال أبو داود : وليس هذا عندي خلافه، ولم يجئ به غير العلاء عن أبيه ، ا هـ.

إنَّ الشهر تسعّ وعشرون: أي: هذا الشهر، لأنه هو المتكلُّم فيه (١).

(٥) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم

٢٨- (١٠٨٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيْى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ مُحْجْرٍ (قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ) عَنْ مُحَمَّدِ (وَهُوَ ابْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ) عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أَمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةً بِالشَّامِ. فَقَدِمْتُ الشَّامَ. فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا. وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ. فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَسَأَلَنِيَ عَبْدُ الله ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا . ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ : مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. وَرَآهُ النَّاسُ. وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةً. فَقَالَ :لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ. فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ . أَوْ نَرَاهُ . فَقُلْتُ : أَو لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةً وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا. هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْ .

وَشُكُّ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي: نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.

أن النبي عَلِيْكُ لم يكن يصوم من السنة شهرًا تامًا إلا شعبان يصله برمضان ». وليس هذا مخَالفًا لَذَاكُ كما قال أبو داود ، لأن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله، وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني، وحديث العلاء يدلُّ على المنع من تعمد الصوم بعد النصف، لا لعادة، ولا مضافًا إلى ما قبله، وبهذا أجاب ابن القيم في « تهذيب السنن » (٢٢٤/٣) وسبقه الترمذيُّ والطحاويُّ وغيرهما ويضافُ إلى ذلك أنَّ حديث أم سلمة ظاهر فيه الخصوصية، بخلاف حديث العلاء فلا تعارض إذن. والمقام يحتمل البسط. وفي ذلك كفاية. والله الموفق.

<sup>(</sup>١) وعند البخاري (٢٧٩/٩) وغيره قالت عائشة : فكان ذلك الشهرُ تسعًا وعشرين ليلة .

استُهل: بضم التاء، وأصلُهُ: رفع الصوت عند رؤية الهلال، ثُمَّ غلب عرف الاستعمال، فصار يُفْهَمُ منه رؤية الهلال، ومنه سُمِّي الهلال لما كان يهل عنده.

(٦) باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غمَّ فليكمل ثلاثون

٣٩- (١٠٨٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَة . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة . عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ . قَالَ : فَطَلَ عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّة . عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ . قَالَ بَعْضُ خَرَجْنَا لِلْعُمْرَةِ . فَلَمَّا نَزَلْنَا بِبَطْنِ نَخْلَة قَالَ : تَرَاءَيْنَا الْهِلَالَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . قَالَ : فَلَقِينَا الْهِلَالَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . قَالَ : فَلَقِينَا الْهِلَالَ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ . اللهِ لَكُلُ . فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ . وَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ . فَقَالَ : أَيُّ لَيْلَةٍ رَأَيْتُمُوهُ ؟ قَالَ فَقُلْنَا : لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِيَّ قَالَ : « إِنَّ اللهُ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ . لَيْلَةً كَذَا وَكَذَا . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَيْقِيَّ قَالَ : « إِنَّ اللهُ مَدَّهُ لِلرُّؤْيَةِ . لَيْلَةً رَأَيْتُمُوهُ » .

ببطن نظة: موضع بذات عرق.

تراءينا الهلال: أي: تكلفنا النظر إلى (وجهته)(١) لنراهُ.

مدَّهُ للرؤية: كذا في الرواية الأولى «ثلاثي»، وفي الثانية: أمدَّهُ. «رباعي» وهما بمعنَّى. أي: (أطال له) (٢) (الهلال) (٣) مدة (الرؤية) (٣) وقد قُرئ بالوجهين: ﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ ﴾ [الأعراف / ٢٠٢] أي: يُطيلون لهم. وقال غيرهُ: «مدَّ»، من الامتداد، و«أمدَّ» من الإمداد، وهو الزيادة ثمَّ قال: ويجوز أن يكون (ق ١٤٨/ ١) «أمدَّه» من المدة التي جعلت له. قال صاحب أن يكون (ق ١٤٨/ ١) «أمدَّه» من المدة التي جعلت له. قال صاحب «الأفعال»: «أمددتك مدة، أي: أعطيتُكها».

• ٣- ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ .

<sup>(</sup>١) في «م»: «جهته». (٢) ساقط من «ب» (٣) ساقط من «م».

ع وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبَحْتَرِيِّ قَالَ: أَهْلَلْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ بِذَاتِ عِرْقٍ. فَأَرْسَلْنَا رَجُلًا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما يَسْأَلُهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ: « إِنَّ الله قَدْ أَمَدَّهُ لِرُوْيَتِهِ. فَإِنْ أَعْمِي عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ».

أبا البختري: بفتح الموحدة، وإسكان الخاء المعجمة، وفتح التاء.

٣٧- ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شَيْبَةَ . قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شَلَيْمَانَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ شُويْدِ وَخَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً ، عَنْ أَبِي بَكْرَةً ، أَنَّ نَبِيَّ الله عَلِيْ قَالَ: «شَهْرَا عِيدٍ لَا يَنْقُصَانِ » . في حَدِيثِ خَالِدٍ: «شَهْرًا عِيدٍ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ » .

شهرا عيد لا ينقصان: أي: في الأجر المرتب عليهما، وإن نقصا في العدد. وقيل: لا ينقصان معًا في سنة واحدة غالبًا. وقيل: لا ينقصان في الأحكام، وإن نقصا في العدد، لأنَّ في أحدهما الصيام، وفي الآحر الحج، وأحكام ذلك (كله) (١) كاملة غير ناقصة. وقيل: لا ينقص أجر ذي الحجة عن أجر رمضان، لأنَّ فيه المناسك، وفضل العمل في العشر.

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

(٨) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك

٣٣– (٩٠٩٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتَم رضي الله عنه. قَالَ: كَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ حَتَّى يَتَبَيُّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَيْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة/ الآية ١٨٧]. قَالَ لَهُ عَدِيٌّ بْنُ حَاتِم: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وِسَادَتِي عِقَالَيْنِ: عِقَالًا أَيْيَضَ وَعَقَّالًا أَسْوَدَ. أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « إِن وِسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ . إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبِيَاضُ النَّهَارِ ».

قال له عديُّ : في نسخة بإسقاط : « لَهُ » ، وإعادةُ الضمير في « له » إلى معلوم

إنَّ وسادك لعريضٌ: في « نسخة »: « وسادتك » بالتاء ، فتذكُّر: « عريض » على المعنى ، لأن الوسادة في معنى الوساد . قال القاضي : معناه : إن جعلت تحت وسادك الخيطين اللذين أرادهما الله تعالى - وهما الليل والنهار - بحيث يعلوهما ويغطيهما (فهو)(١) عريضٌ جدًّا. وقيل: إنه كنايةٌ عن الغباوة.

٣٥- (١٠٩١) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَقَ. قَالًا: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه ، قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَكُلُواً وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْحُيْطُ الْأَيْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

قَالَ: فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا أَرَادَ الصَّوْمَ، رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلَيْهِ الْحَيْطَ الْأَسْوَدَ وَالْخَيْطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ الْأَيْيَطَ اللَّيْطَ اللَّيْطَ اللَّيْطَ اللَّيْطَ اللَّيْطَ اللَّيْطَ اللَّيْلَ الله بَعْدَ ذَلِكَ : ﴿ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ . فَعَلِمُوا أَثْمًا يَعْنِي ، بِذَلِكَ ، اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .

حتى يتبين له رئيهما: ضبط براء مكسورة، ثُمَّ ياء ساكنة (١)، ثُمَّ همزة ومعناه: منظرهما. ومنه قولُهُ تعالى: ﴿ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِثْيًا ﴾ [مريم / ٧٤] وبرَاء مكسورة، وياء مشددة بلا همز، ومعناه: لونُهما. وبفتح الراء، وكسر الهمزة، وتشديد الياء. قال القاضي: هذا غلطٌ هنا. وقال القرطبيُّ: إنه تصحيفٌ لا وجه له، لأن « الرائي »: التابعُ من الجنِّ. قال القاضي: فإن صحَّروايتُهُ فمعناه: « مرئي ».

٣٦- (١٠٩٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ مَ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ الله رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ . فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمُّ مَكْتُوم » .

٣٧- ( • • • ) حدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي كُونُسُ عَنِ بْنِ شِهَابِ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهِ مَا . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَقْولُ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يَقُولُ : « إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَالًا فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ » .

يؤذنُ بليلٍ: قال القرطبيُّ: فيه دليلٌ على أنَّ ما بعد الفجر لا يقالُ عليه ليلٌ.

<sup>(</sup>١) في هامش «م»: «قوله: ثم ياء ساكنة ثم همزة فيه عدم موافقته «رئيًا» إذ فيه الهمزة» الكاتبة.

٣٨- (٠٠٠) حدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنِ ابْنِ عُمَر، رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله عَلَيْ مُؤَذِّنَانِ: بِلَالٌ وَابْنُ أُمِّ مَكْتُومِ الْأَعْمَى. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: ﴿ إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ. فَكُلُوا وَاشْرَبُوا جَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ﴾. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ يَنْزِلَ هَذَا وَيَرْقَى هَذَا.

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله. حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتٍ بِمِثْلِهِ.

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . حِ وَحَدَّثَنَا إِلَّهُ أَنْكَ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ . إِلْمُ عَبْدَةُ . حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً . كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله بِالْإِسْنَادَيْنِ كِلَيْهِمَا . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ . كُلَيْهِمَا . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ .

حتى يؤذن ابنُ أم مكتوم: قال القرطبيُّ : ظاهرُهُ أي : حتى يشرع في الأذان ، ويحتمل حتى يفرغ منه .

ولم يكن بينهما إلَّا أن ينزل هذا ويرقى هذا: استشكل بأن الوقت بينهما على هذا لا يسعُ أكلًا وشُوبًا (ق ١٤٨/ ٢)، وقد قال: «كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». وأُجيب بوجهين:

· أحدُهُما: أنَّ هذا كان في بعض الأوقات، وكان الغالبُ أن يوسع بين أذانه وطلوع الفجر.

الثاني: وبه جزم النووي ( ٧/ ٢٠٤) وقال القرطبي: إنَّهُ الأَشبهُ: أنَّ بلالًا كان يؤذنُ قبل الفجر ويجلسُ في موضع أذانه يذكرُ الله ويدعو حتى ينظر (إلى)(١) تباشير الفجر ومقدماته، فينزل، فيعلم ابنُ أم مكتوم فيتأهبُ بالطهارة وغيرها ثمَّ يرقى ويشرعُ في الأذان (مع)(١) أول طلوع الفجر.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

٣٩- (٩٣ ، ١) حدَّثنا زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَيِي عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ رضي الله عنه ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ( أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ ) مِنْ شُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ( أَوْ قَالَ : يُنَادِي ) بِلَيْلٍ . لِيَرْجِعَ نِدَاءُ بِلَالٍ ) مِنْ شُحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ ( أَوْ قَالَ : يُنَادِي ) بِلَيْلٍ . لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ » . وَقَالَ : « لَيْسَ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا وهَكَذَا وهَكَذَا وصَوَّبَ يَدُهُ وَرَفَعَهَا ) حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا ( وَفَرَّجَ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ )

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ( يَعْنِي الْأَحْمَرَ ) عَنْ شُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ الَّذِي يَقُولُ يَقُولُ هَكَذَا ( وَجَمَعَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ نَكَسَهَا إِلَى الْأَرْضِ ) وَلَكِنِ الَّذِي يَقُولُ هَكَذَا ( وَوَضَعَ الْمُسَبِّحَةَ عَلَى الْمَسَبِّحَةِ وَمَدَّ يَدَيْهِ ) » .

٠٤ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شَيْبَةً. حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ شَلَيْمَانَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَالْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَانْتَهَى حَدِيثُ الْمُعْتَمِرِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ( يُنَبِّهُ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعُ قَائِمَكُمْ ).

وَقَالَ إِسْحَقُ: قَالَ جَرِيرٌ فِي حَدِيثِهِ: ﴿ وَلَيْسَ أُنْ يَقُولَ هَكَذَا. وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا. وَلَكِنْ يَقُولُ هَكَذَا ﴾ (يَعْنِي الْفَجْرَ): هُوَ الْمُعْتَرِضُ وَلَيْسَ بِالْمُشْتَطِيلِ.

من ستحورهم: بفتح السين: ما يؤكلُ في السَّحر، وبضمِّها: الفعلُ. ليرجع قَائمكم: بنصب: قائمكم. مفعولُ يرجع. أي: ليرُدَّ القائم إلى راحته، لينام غفوةً ليصبح نشيطًا.

ويوقظ قائمكم: أي: ليتأهب للصبح ويفعل ما أراده من تهجُّد، أو إيتار، أو سحور، أو اغتسال، أو نحو ذلك.

وصوّب يده: أي: مدُّها صوب مخاطبه.

ورفعها: أي: نحو السماء. قال القرطبي: أشار عَلِيِّ إلى أن الفجر الأول يطلع في السماء، فيرتفعُ طرفَّهُ الأعلى، وينخفض طرفَّهُ الأسفل فهو معنى قوله: « ولا بياض الأفق المستطيل » أي : الذي يطلع طويلًا ، وأشار حيث وضع المسبحة على المسبحة ومدُّ (يده)(١) إلى أنه يطلع معترضًا، ثُمُّ يعمُّ الأَفْق ذاهبًا فيه عرضًا.

١٤ – (١٠٩٤) حدَّثنا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوخَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيِّ. حَدَّثَنِي وَالِدِي، أَنَّهُ سَمِعَ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُحَمَّدًا عِيْكِ يَقُولُ: « لَا يَغُرَّنَّ أَحَدَكُمْ نِدَاءُ بِلَالِ مِنَ السُّحُورِ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ حَتَّى يَسْتَطِيرَ ».

٢ ٤ – ( • • • ) وحدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَةً عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَمُرَةً بْنِ مُجنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا هَذَا الْبَيَاضُ (لِعَمُودِ الصُّبْحِ) حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا ﴾ .

٣٤- (٠٠٠) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الرَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَوَادَةَ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِلَيْ : ﴿ لَا يَغُرَّنَّكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، وَلَا بَيَاضُ الْأَفْقِ الْمُشتَطِيلُ هَكَذَا ، حَتَّى يَسْتَطِيرَ هَكَذَا » .

وَحَكَاهُ حَمَّادٌ بِيَدَيْهِ قَالَ: يَعْنِي مُعْتَرِضًا.

ويستطير: أي: ينتشؤ.

<sup>(</sup>١) في (م): (يديه).

## (٩) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر

**٥٤ - (١٠٩٥) حدَّثنا** يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه . ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزيزِ بْن صُهَيْبٍ ، عَبْ أَنَسِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةً » .

فإن في السحور: ضبط بفتح السين، وضمُّها.

بركة: قال النوويُّ ( ٧/ ٢٠٦): « لأنه يقوي على الصوم، ويُنشِّطُ لَهُ». وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدُّعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزُّل الرحمة ، وقبول الدعاء والاستغفار (ق ١٤٩/١).

٣٤ – (٩٩١) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ مُوسَى بْن عُلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي قَيْس مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاص ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ؛ أَنَّ رَسُولُ الله عِيلِيم قَالَ : « فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكْلَةُ السَّحَرِ».

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مُوسَى ابْن عُلَيٌّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

فصلُ ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب: أي: الفارق والمميز بين صيامنا وصيام اليهود والنصاري السحور، فإنهم لا يتسحَّرون، ونحن يستحبُّ لنا السحور، قال القرطبي : هذا الحديث يدلُّ على أنَّ السحور من خصائص هذه الأمة، ومما خُفف به عنهم.

أكلة السحر: قال النوويُّ ( ٧/ ٢٠٧): المشهور، وضبطه الجمهور أنه بفتح الهمزة ، مصدرٌ للمرَّة من الأكل ، كالغدوة والعشوة ، وإن كثر المأكولُ فيها . وضبطه المغاربة بالضمِّ. قال القرطبيُّ : وفيه بُعْدٌ ، لأنَّ «الأكلة» بالضمِّ هي : اللُّقمةُ ، وليس المرادُ أن المتسحر يأكلُ لقمةً واحدةً . قال : ويصحُّ أن يقال : إنَّهُ عبَّر عما يتسحَّرُ به باللُّقمة لقلَّتِهِ .

٧٤- (١٠٩٧) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَام، عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه قَالَ: تَسَجَّرُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ. ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ.

قُلْتُ: كُمْ كَانَ قَدْرُ مَا يَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً.

(٠٠٠) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَرُونَ . أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ . ع وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى. حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ. حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَامِرٍ. كِلَاهُمَا عَنْ قَتَادَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

قال: خمسين آية: قال القرطبي: كذا الرواية «بالياء» لا «بالواو»، على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه مخفوضًا. وهو شاذٌّ، ولكن سوَّغهُ دلالةُ السؤال المتقدّم.

٨٠ - (١٠٩٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : « لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرِ مَا عَجُّلُوا الْفِطْرَ » . (٠٠٠) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ . كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلَهِ .

لا يزالُ الناسُ بخير ما عجَّلوا الفطر: لما فيه من المحافظة على السُّنَّة ، فإذا خالفوها إلى البدعة كان ذلك علامةً على إفساد يقعون فيه.

• ٥- (١٠٩٩) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عِمَارَةً، عَنْ أَبِي عَطِيَّةً. قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضى الله عنها . فَقَالَ لَهَا مَسْرُوقٌ : رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عِلِيِّهِ. كِلَاهُمَا لَا يَأْلُو عَنِ الْحَيْرِ. أَحَدُهُمَا يُعَجُّلُ الْمُغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ. وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْمُغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ. فَقَالَتْ: مَنْ يُعْجِّلُ الْمُغْرِبَ وَالْإِفْطَارَ؟ قَالَ: عَبْدُ الله . فَقَالَتْ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصْنَعُ.

لا يألو عن الخير: أي: لا يقصر عنه.

(١٠) باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار ١٥- (١١٠٠) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ. وَاتَّفَقُوا فِي اللَّفْظِ ﴿ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً . وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي . وَقَالَ أَبُو كُرَيْبِ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ) جَمِيعًا عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِم بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عِيْكِيْدٍ: ﴿ إِذًا أُقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ » . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ نُمَيْرِ « فَقَدْ » . إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس: قال العلماء: الثلاثة متلازمة، وإنما جمع بينها لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهدُ غروب الشمس، فيعتمد إقبال الظلام، وإدبار الضياء.

فقد أفطر الصائم: قال النوويُّ ( ٧/ ٢٠٩): «معناهُ: انقضى صومُهُ وتمَّ، ولا يوصفُ الآن بأنَّهُ صائمُ، لأنَّ الليل ليس مجلًّ للصوم». قال القرطبيُّ: يحتمل أن يكون معناهُ: دخل في وقت الفطر، كـ «أظهر»: دخل في وقت الظهر، وأن يكون معناهُ: صار مفطرًا مُحكمًا، لأنَّ زمان الليل يستحيل فيه الصومُ الشرعيُّ.

٧٥- (١١٠١) وحد ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ: «يَا فُلَانُ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا» قَالَ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قَالَ: «يَا فُلَانُ! فَأَجْدَحْ لَنَا» قَالَ: فَنَزَلَ فَجَدَحَ. فَأَتَاهُ بِهِ. فَشَرِبَ نَهَارًا. قَالَ: «ثَانَ فَجَدَحَ. فَأَتَاهُ بِهِ. فَشَرِبَ النَّبِيُ عَلِيْكِ مِنْ هَهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ».

٣٥- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه . قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ . فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي سَفَرٍ . فَلَمَّا غَابَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ : ﴿ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَنَا ﴾ فَقَالَ : ١ رَسُولَ الله ! لَوْ أَمْسَيْتَ ! قَالَ : ﴿ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَنَا ﴾ قَالَ : ﴿ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَنَا ﴾ قَالَ : ﴿ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَلهُ فَشَرِبَ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ انْزِلْ فَاجْدَحُ لَلهُ فَشَرِبَ . ثُمَّ قَالَ : ﴿ انْظَرَ لِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ ﴾ فَقَدْ أَفْطَرَ السَّائِمُ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو كَامِل . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه يَقُولُ : سِرْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُوَ صَائِمٌ. فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: « يَا فُلَانُ ! انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا » مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ .

 ٥٤ ( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّي، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى. ح وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَّنَى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ وَعَبَّادٍ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ . وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أَحَدِ مِنْهُمْ : فِي شَهْرِ رَمَضَانَ . وَلَا قَوْلُهُ : ﴿ وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَهُنَا ﴾ إِلَّا فِي رِوَايَةِ هُشَيْمٌ وَحْدَهُ .

فاجدح: بجيم، ثم حاء مهملة بينهما دال، وهو خلطُ الشيء بغيره، والمراد: خلط السويق بالماء (ق ١٤٩/ ٢) وتحريكه حتى يستوي.

إن عليك نهارًا: إنما قال ذلك لأنه رأى آثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظنَّ أن الفطر لا يحلُّ إلَّا بعد ذهاب ذلك.

(١١) باب النهي عن الوصال في الصوم

٧٥- (١١٠٣) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الْوِصَالِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: فَإِنَّكَ، يَا رَسُولَ الله ! تُوَاصِلُ ! قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْتُهِ: ﴿ وَأَيُّكُمْ مِثْلِي ؟ إِنِّي أَبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي ﴾ .

فَلَمَّا أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا عَنِ الْوِصَالِ وَاصَلَ بِهِمْ يَوْمًا ثُمَّ يَوْمًا. ثُمَّ رَأُوا الْهِلَالَ . فَقَالَ : « لَوْ تَأَخَّرَ اللهِلالَ لَزِدْتُكُمْ » كَالْمُنَكِّل لَهُمْ حِينَ أَبَوْا أَنْ يَنْتَهُوا .

إني أبيتُ يطعمني ربي ويسقيني: قيل: هو على ظاهره، وأنَّهُ يطعم من طعام الجنة كرامةً له، وطعامُ الجنة لايفطر. وقيل معناهُ: يجعل فيَّ قوة الطاعم والشارب بقدرته من غير طعام ولا شراب، وصحَّحه النوويُّ ( ٧/ ٢١٢). وقيل: معناهُ يخلُق في الشبع والري مثلما يخلُقُه فيمن أكل وشرب قال القرطبيُّ : وهذا القولُ يبعدُهُ النَّظرُ إلى حاله عَيْلِيُّهِ إذ كان يجوعُ أكثر مما يشبعُ، ويربط على بطنه الحجر من ( الجوع ) (١) ، قال : ويبعدُه أيضًا النظرُ إلى المعنى ، لأنه لو خلق فيه الشبع والريُّ لما وجد لعبادة الصوم روحها الذي هو الجوعُ والمشقةُ .

٨٥- (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ . قَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ أَبِي زُرْعَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ: « إِيَّاكُمْ وَالْوِصَالَ » قَالُوا: فَإِنَّكَ تَوَاصِلُ ، يَا رَسُولَ الله ! قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ لَسْتُمْ فِي ذَلِكَ مِثْلِي . إِنِّي أُبِيتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي فَاكْلَفُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ » .

( ٠ ٠ ٠ ) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بَبِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ فَاكْلَفُوا مَا لَكُمْ بِهِ طَاقَةً ﴾ .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرِ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح ،

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الحجر» وهو خطأ.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ . بِمِثْلِ حَدِيثِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ .

فاكلفوا: بفتح اللَّام، أي: خذوا وتحملوا.

90-(11.4) حدَّثني رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عِنْهِ يُصَلِّي فِي رَمَضَانَ. فَجِعْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ. وَجَاءَ رَجُلِّ آخَرُ فَقَامً أَيْضًا. حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنَّا خَلْفَهُ، رَجُلِّ آخَرُ فَقَامً أَيْضًا. حَتَّى كُنَّا رَهْطًا. فَلَمَّا حَسَّ النَّبِيُ عَلِيْهِ أَنَّا خَلْفَهُ، جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاةِ. ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيها عِنْدَنَا. جَعَلَ يَتَجَوَّزُ فِي الصَّلاةِ. ثُمَّ دَخَلَ رَحْلَهُ فَصَلَّى صَلَاةً لَا يُصَلِّيها عِنْدَنَا. قَالَ: «نَعَمْ. قَالَ: «نَعَمْ. قَالَ: «نَعَمْ. قَالَ: «نَعَمْ. قَالَ: النَّيْلَةَ؟ قَالَ: «فَقَالَ: «نَعَمْ. قَالَ: النَّذِي حَمَلَنِي عَلَى الَّذِي صَنَعْتُ ».

قَالَ: فَأَخَذَ يُوَاصِلُ رَسُولُ الله ﷺ. وَذَاكَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. فَأَخَذَ رِجَالُ مِنْ أَصْحَابِهِ يُوَاصِلُونَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يُواصِلُونَ! إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي. أَمَا وَالله! لَوْ تَمَادَّ لِي الشَّهْرُ لَوَاصَلْتُ وَصَالًا، يَدَعُ النُّعُمُّقُونَ تَعَمَّقَهُمْ».

فلمًا حسَّ: كذا في أكثر «الأصول»، وهي لغةٌ قليلةٌ وفي «بعضها»: «أحسَّ» بالألف، وهي الفُصحي.

يتجوَّز: أي: يخفف ويقتصر على الجائز المجزي.

دخل رحله: أي: منزله.

لو تمادً: كذا في أكثر «الأصول» وفي «بعضها»: لو تمادى. (المتعمقون): (١) المتشددون في الأمور، المجاوزون الحُدُود في قول أو فعل.

<sup>(</sup>١) في (ب): (المتفقهون)!

• ٦- ( • • • ) حدَّثنا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ التَّيْمِيُ . حَدَّثَنَا خَالِدُ ( يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ ) حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسِ رضي الله عنه . قَالَ : وَاصَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي أَوَّلِ شَهْرِ رَمَضَانَ . فَوَاصَلَ نَاسٌ مِنَ الْسُلِمِينَ . فَبَلَغَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ : « لَوْ مُدَّ لَنَا الشَّهْرُ لَوَاصَلْنَا وِصَالًا ، يَدَعُ النَّعَمُّقُونَ تَعَمُّقَهُمْ . إِنَّكُمْ لَسْتُمْ مِثْلِي . (أَوْ قَالَ : ) إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ . إِنِّي أَظُلُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِي » .

واصل رسولُ الله عَلِيْ في أول شهر رمضان: كذا في أكثر « النسخ » . قال القاضي: وهو وَهَمَّم من الراوي، وصوائبهُ: في آخر شهر رمضان، كما في « بعضها » .

لو مُدَّ لنا الشهرُ: قال القرطبيُّ : لو كمُل ثلاثين لزاد اليوم الآخر إلى اليومين .

أَظَلُّ: قال أَهلُ اللَّغة: ظل يفعلُ كذا، إذا عمله في النهار دون اللَّيل، وبات يفعل كذا، إذا (فعله)(١) في اللَّيْل.

# (١٢) باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته

77- (١١٠٦) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عِنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عِنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عِنْهَا فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عِنْهَا فَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عِنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهُ عَلْمُ مَنْ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهَا فَاللهُ عَنْهُا لَهُ عَنْهُا لَهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُمُ عَنْهُ عَالِمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَالِهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَا عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

ثُمُّ تضحكُ: قال القاضي: يحتمل (ضحكها)(٢) التعجب ممن خالف في هذا. وقيل: التعجّب (ق ١٥٠/ ١) من نفسها حيثُ تحدث بمثل هذا الحديث

<sup>(</sup>۱) في (ب): (عمله). (۲) في (ب): (ضحك).

الذي يُستحيا من ذكره ، لا سيما حديث المرأة عن نفسها للرجال ، ولكنها اضطرت إلى (ذكره) (١) لتبليغ الحديث والعلم ، فتعجبت من صورة الحال المضطرة لها إلى ذلك . وقيل : ضحكت سرورًا بتذكّر مكانها من النبيّ عَيِّلِيَّهُ وحالها معه ، وملاطفته لها . ويحتمل أنها ضحكت تنبيهًا على أنها صاحبة القصة ، ليكون أبلغُ في الثقة بحديثها .

٣٣- (٠٠٠) حدَّثني عَلِيُّ بْنُ مُحجْرِ السَّعْدِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ.
قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّلِتِهِ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ.

فسكت ساعة: أي: ليتذكر.

٦٤ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ. وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟
كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْلِكُ إِرْبَهُ؟

وأيُكُم يملك إربه: ضبط (بكسر) (٢) الهمزة وسكون الراء، وهو رواية الأكثرين. وبفتح الهمزة والراء، ومعناهُ عليهما: (الوطرُ) (٣) والحاجة، وكني به عن الجماع. ويطلقُ المفتوح على العضو أيضًا. قال القرطبيُّ: هذا يدلُّ على أنَّ مذهب عائشة منع القبلة مطلقًا في حق غير النبي عَلَيْكُ ، وأنها فهمت خصوصيته بجواز ذلك.

<sup>(</sup>١) في ٥ ب ، : ( ذكرها » . (٢) في ( ب ) : ( بضمٌ ) !

<sup>(</sup>٣) في ١ به: ١ الوطن ١٠ !

ويباشرُ وهو صائم: قال النوويُّ ( ٧/ ٢١٧): معنى المباشرة هنا: اللمسُ باليد، وهو من التقاء البشرتين.

٣٠٠ (٠٠٠) وحدَّ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَى. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ إِلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها. فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُهَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ أَوْ مِنْ أَمْلَكِكُمْ لِإِرْبِهِ .
شَكَّ أَبُو عَاصِم.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ وَمَسْرُوقٍ ، أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ لِيَسْأَلَانِهَا . فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

ليسألانها: كذا في كثير من «الأصول» باللّام وثبوت النون، وهي لغةً قليلةً، وفي كثير منها: «يسألانها» بلا «لام»، وهو الجاري على المشهور في العربية.

٣٠- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ مُوسَى. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَي بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عُووَةَ بْنَ الزُّيَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيْ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ بِشْرِ الْحَرِيرِيُّ. حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ (يَعْنِي ابْنَ سَلَّامٍ ) عَنْ يحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَةُ .

(يحيى بن)(١) بشر الحريريُّ: بفتح الحاء المهملة.

٧٧- (١١٠٧) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الْآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً) عَنِ اللهُ عَنِ اللهُ عَنْ مُسْلِم، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلٍ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ صَائِمٌ.

( • • • ) وحدَّفنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرٍ . كِلَاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها ، عَنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُسْلِمٍ ، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكْلٍ ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النّبِيِّ عَلِيلٍ .

شُتير: بشين معجمة مضمومة، ثُمَّ تاء مثناة من فوق، مفتوحة. ابن شكل: بفتح الشين المعجمة. والكاف. ومنهم من سكَّن الكاف.

٧٤ – (٨ ، ١١) حدَّ ثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ . حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ) عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الله الْمِي الْمِن كَعْبِ الْحِيْمِرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله عَلِيّةِ : الْمَن رَسُولَ الله عَلِيّةٍ : ﴿ سَلْ هَذِهِ ﴾ ( لِأُمُّ سَلَمَةَ ) أَيْقَبِّلُ الصَّائِمُ ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيّةٍ : ﴿ سَلْ هَذِهِ ﴾ ( لِأُمُّ سَلَمَةَ ) فَأَخْبَرَتُهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيّةِ يَصْنَعُ ذَلِكَ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! قَذْ غَفَرَ الله لَكُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيّةِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنُهُ عَلَى الله عَلَيْكِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنُهِ يَلِيّهِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنُهِ لَلْهُ مَنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيهِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنِي لَكُونُ اللهُ عَلَيْكُ . فَقَالُ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيهِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنُهُ يَلِيْكُ مَا تُقَدَّمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ أَمَا وَالله ! لِنُهِ يَلِيْكُ مَا تُقَدَّمُ لِلهُ ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ ﴾ .

\* \* \*

قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر: قال القرطبيّ : معناهُ المعونة على الطاعات ، والعصمة والحفظ عن المخالفات ، بحيث لا تقعُ الذنوب منه (أصلًا ، فعير عن هذا المعنى بالمغفرة لأنَّ المغفرة هي الستر ، وقد ستر بالطاعات عن المعاصي بحيث لا يقع منه أولًا ، (ق ، ١٥/ ٢) وأن ) (١) حاله حال المغفور له من حيث أنه لا ذنب له .

إنى لأتقاكم لله وأخشاكم له: أي: أكثركم تقوى وخشية. والخشية: الخوف، وقيل: أشدُّهُ. وقيل: الخوف: التطلُّع لفاعل الضرر.

(١٣) باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب

٧٠- (٩ ، ١١) حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمْ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . حَ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنُ هَمَّامٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخبَرَنِي عَبْدُ الْلَكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدُ الْلَكِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدُ اللَّكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ فِي قَصَصِهِ : مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ مُجْنَبًا فَلَا يَصُمْ . فَذَكَرْتُ يَقُصُمْ . فَذَكَرْتُ

<sup>(</sup>١) ساقط من سياق «م» ومقيدً بالحاشية.

ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ (لِأَبِيهِ) فَأَنْكَرَ ذَلِكَ. فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَانْطَلَقْتُ مَعَهُ. حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا وَشِي الله عنهما، فَسَأَلَهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَكِلْتَاهُمَا فَأَلَتُ : كَانَ النَّبِيُّ عَلِيلِ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم ثُمَّ يَصُومُ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُ عَلِيلٍ يُصِبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ حُلُم ثُمَّ يَصُومُ، قَالَ : فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ فَانْطَلَقْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى مَرْوَانَ. فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ مَرْوَانَ : عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَدَدْتَ عَلَيْهِ مَا مَرُوانَ : عَرَمْتُ عَلَيْكَ إِلَّا مَا ذَهَبْتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَرَدُدْتَ عَلَيْهِ مَا يَقُولُ. قَالَ: فَجَمْنَ أَبُو هُرَيْرَةَ. أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَلَكَرَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَهُمَا قَالَتَاهُ لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: هُمَا أَعْلَمُ . هُمَا أَعْلَمُ .

ثُمَّ رَدَّ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ إِلَى الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنَ الْفَضْلِ. وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ. قَالَ: فَرَجَعَ أَيُو هُرَيْرَةَ عَمَّا كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ.

قُلْتُ لِعَبْدِ الْلَلْكِ: أَقَالَتَا: فِي رَمَضَانَ؟ قَالَ كَذَلِكَ. كَأَنَ يُصْبِحُ مُحْنُبَا مِنْ غَيْرِ مُحَلِّم ثُمَّ يَصُومُ.

يقُصُّ: أي: يتنبُّعُ الأحاديث والأحبار ويذكرها، ويعلُّمُ العلم.

فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث - لأبيه -: هو بدل من «عبد الرحمن»، بإعادة الجارِّ. قال القاضي: ووقع في رواية «ابن ماهان»: «فذكر ذلك عبد الرحمن لأبيه» وهذا غلط فاحشٌ ، لأنَّه تصريحٌ بأنَّ «الحارث» والد «عبد الرحمن» هو المخاطب بذلك وهو باطلٌ ، لأنَّ القصة كانت في ولاية «مروان» على المدينة ، في خلافة معاوية ، و«الحارث» توفي في طاعون عمواس في خلافة عمر .

من غير حُلُم: بضم الحاء، وبضم اللَّام وإسكانها. قال النوويُّ ( ٧/ ٢٢١):

( لا دلالة فيه على جواز الاحتلام عليه ، لأنَّهُ بيانٌ للواقعٌ ، كقوله : ﴿ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّيْنَ بِغَيْرِ حَتَّ ﴾ [آل عمران / ٢١] ومعلومٌ أن قتلهم لا يكونُ بحقٌ .

سمعتُ ذلك من الفضل: قال ابن المنذر: أحسنُ ما يجابُ به عن حديث الفضل هذا أنه منسوخ، وأنَّهُ كان في أول الأمر (حين) (١) كان الجماعُ محرمًا في الليل بعد النوم، كما كان الطعامُ والشرابُ محرمًا، ثُمَّ نُسخ ذلك، ولم يعلمُهُ أبو هريرة، وكان يفتي بما علمه حتى بلغه الناسخُ، فرجع إليه. وفي «سنن النسائي » (٢) أنه سمعه من أسامة بن زيد. قال النوويُّ ( (7) ٢٢٢) والقرطبيُ : ( فيُحمل) (٢) على أنَّهُ سمعه منهما ».

٧٩- (١١١٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالَ ابْنُ

أَيُّوبَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (وَهُوَ ابْنُ مَعْمَرِ بْنِ حَرْمِ الْأَنْصَارِيُّ أَبُو طُوَالَةً) أَنَّ أَبَا يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةً أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ يَسْتَفْيِهِ ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ يَسْتَفْيِهِ ، وَهِي تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبُ . أَفَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ : « وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلاةُ وَأَنَا جُنُبُ . فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! قَدْ غَفَرَ الله لَكَ جُنُبُ . فَأَصُومُ » فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا . يَا رَسُولَ الله ! قَدْ غَفَرَ الله لَكَ جُنُبُ . فَأَصُومُ » فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا . يَا رَسُولَ الله ! قِدْ غَفَرَ الله لَكَ جُنُبُ . فَأَصُومُ » فَقَالَ : لَسْتَ مِثْلَنَا . يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَقَالَ : « وَالله ! إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَقَالَ : « وَالله ! إِنِّي لَأَوْمُو أَنْ أَكُونَ مَا تُقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ . فَقَالَ : « وَالله ! إِنِّي لَأَوْمُو أَنْ أَكُونَ مَنْ ذَبْكُ مُ لِلْه ، وَأَعْلَمَكُمْ بُمَا أَتَقِي » .

أبو طوالة: بضم الطاء المهملة.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «حتى».

 <sup>(</sup>٢) كما في «أطراف المزيّ» ( ١/ ٦١) من طريق جعفر بن مسافر ، عن ابن أبي فديك ،
 عن ابن أبي ذئب ، عن عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن أبي هريرة ، عن أسامة بن زيد . وفيه قصة ولم يرفعه . وهذا سندٌ نازلٌ جدًا .

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «فيحتمل»!.

(١٤) باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها ، وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع

٥٠١ (١١١١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً وَزُهَيْرُ بْنُ حُرْبِ وَابْنُ نُمَيْرٍ. كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَيْنِنَةَ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ شَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيِلِيْةٍ. فَقَالَ: هَلَكْتُ. يَارَسُولَ الله ! قَالَ: ﴿ وَمَا أَهْلَكُكَ ؟ ﴾ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي يَارَسُولَ الله ! قَالَ: ﴿ هَلْ تَجِدُ مَا تُعْيَقُ رَقَبَةً ؟ ﴾ قَالَ: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ يَجِدُ مَا تُعْيَقُ رَقَبَةً ؟ ﴾ قَالَ: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ يَكِدُ مَا يَعْنِ بَعِيْنِ ؟ ﴾ قَالَ: لَا. قَالَ: ﴿ فَهَلْ يَجِدُ مَا تُعْيِقُ رَقِبَةً كُونُ إِلَيْهِ مِنَّا ؟ فَهَلْ يَجِدُ مَا تُعْيِقُ رَقِبَةً كُونُ إِلَيْهِ مِنَّا ؟ فَمَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَيَعْتُ مَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ: يَعْمَ مِنَّا ؟ فَمَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَالَدَ عَلَى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ: يَعْمَ مِنَّا ؟ فَمَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَيَعْتُ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . ثُمَّ قَالَ: وَقَعْتُ مَنَا يَنْ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَمَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَمَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَمَا يَثِنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ وَالَدَيْ مِنْ الْمُعِمْهُ أَهْلُكَ ﴾ .

( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ الزُّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَ رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . وَقَالَ : بِعَرَقِ فِيهِ تَمْرٌ . وَهُوَ الزِّنْبِيلُ . وَلَمْ يَذْكُرْ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلِيلًا حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ . وَهُوَ الزِّنْبِيلُ . وَلَمْ يَذْكُرْ : فَضَحِكَ النَّبِيُّ عَلِيلًا حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ .

هل تجدُ ما تُعتقُ رقبة: بالنَّصبِ على «البدل» من «ما» الموصولة، وهي مفعولُ «تجد». قاله النوويُّ ( ٧/ ٢٢٢) والقُرطبيُّ (ق ١٥١/١). قُلْتُ: لا يتعيَّنُ، بل يجوز، كونه مفعول «تُعتق» وعائدُهُما محذوفٌ،

والتقدير: هل تجد شيقًا أو مالًا تُعتقُ منه رقبةً ؟ وهذا أرجحُ ليوافق قوله بعده: «فهل تجدُ ما تطعم » قطعًا ، ولا يصحُ أن يكون بدلًا من «ما».

بعرق: بفتح العين والراء في الأشهر. وروي بسكون الراء، وهو: مكتل يسع خمسة عشر صاعًا.

قال: أفقر منًّا: بالنَّصب على إضمار: «أتجد» أو «أتعطي». ويصحُّ رفعهُ على تقدير: «أأحدًا أفقر منا؟».

فما بين لابتيها: هي الحرَّتان.

أنيائِهُ: هي الأسنانُ الملاصقةُ للثنايا، (وهي أربعةٌ)<sup>(۱)</sup> واحدُها: «ناب». اذهب فأطعمه أهلك: قال القرطبيُّ: تخيَّل قومٌ من هذا سقوط الكفارة عن هذا الرَّجل، فقالوا: هو خاصٌّ به.

وهو الزُّنبيل: بكسر الزاي، وسكون النون، ثُمٌّ موحدة، ثُمٌّ مثناة تحتيه ولام.

- ٨٢ ( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا تَتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه ؛ أَنَّ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ. وَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَاسْتَفْتَى رَسُولَ الله عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ فَقَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ وَهَلْ تَسْتَطِيعُ عِينَا ﴾ .

٨٣ (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ عِيسَى.
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ.
فَأَمَرَهُ رَسُولُ الله عَلِيْظٍ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِنْقِ رَقَبَةٍ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُيئَةً.

<sup>(</sup>١) ساقط من وب.

وقع بامرأته: كذا في أكثر «النسخ». وفي «نسخةٍ»: «واقع امرأتهُ».

٨٤ (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّرْق. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ مُحَمَّيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيلٍ أُمْرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

( • • • ) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ .

أن يُعتق رقبةً ، أو يصوم شهرين ، أو يطعم ستين مسكينًا : قال النوويُّ ( ٧/ ٢٢) : «أو » هنا للتقسيم ، لا للتخيير . أي : إنْ عجز .

مه- (۱۱۱۲) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ الْهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَّيَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، ابْنِ الزَّيَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، ابْنِ الزَّيَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَ رَجُلَّ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ . فَقَالَ : احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَقَالَ : احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ . فَقَالَ : احْتَرَقْتُ . قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ : وَطِعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ : وَطِعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ : وَطِعْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ نَهَارًا . قَالَ : هَا عِنْدِي شَيْءً . فَأَمْرَهُ أَنْ يَجْلِسَ . فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ . فَأَمْرَهُ رَسُولُ الله عَلِي إِنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ .

احترقتُ: هو مجازً.

٨٧- (٠٠٠) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو

أغيرنا ؟. روي بالنصب والرَّفع، كما تقدُّم في «أفقر منا؟».

(10) باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر

- ٨٨ – (١١١٣) حدَّثني يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله بْنِ عُبْدِ الله عنهما ، أَنَّهُ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله عنهما ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيِلِيَّ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ . فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ. ثُمَّ أَفْطَرَ. وَكَانَ صَحَابَةُ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ.

( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَيِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُفْيَانَ ، عَنِ الرَّهْرِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. مِثْلَهُ . قَالَ يَحْيَى : قَالَ شُفْيَانُ : لَا أَدْرِي مِنْ قَوْلِ مَنْ هُوَ؟ يَعْنِي : وَكَانَ يَوْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ الله يَهِالَةِ .

( • • • ) حَدَّثَني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ : وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ . وَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ . وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ الله عَلِيْ بِالْآخِرِ فَالْآخِرِ . قَالَ الزَّهْرِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ الله عَلِيْ إِنْلَا خِرِ فَالْآخِرِ . قَالَ الزَّهْرِيُّ : فَصَبَّحَ رَسُولُ الله عَلِيْ مَكَّةَ لِثَلَاثَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ ، مِنْ رَمَضَانَ .

( • • • ) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ . وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْخُكْمَ .

( • • • ) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . قَالَ : سَافَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ فِي رَمَضَانَ . فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ . ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ . فَشَرِبَهُ نَهَارًا . لِيَرَاهُ النَّاسُ . ثُمَّ أَفْطَرَ . حَتَّى دَخَل مَكَّة . شَرَابٌ . فَشَرِبَهُ نَهَارًا . لِيَرَاهُ النَّاسُ . ثُمَّ أَفْطَرَ . حَتَّى دَخَل مَكَّة . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : فَصَامَ رَسُولُ الله عَبِيلٍ وَأَفْطَرَ . فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ . فَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

عام الفتح: أي: فتح مكة، وكان سنة ثمانٍ من الهجرة

الكديد: بفتح الكاف، وكسر الدَّال المهملة: ماءٌ بينه وبين مكة اثنان وأربعون ميلًا. قال النوويُّ ( ٢/ ٢٣٠): «وقد غلط بعض العلماء فتوهم أنَّ الكديد وكراغ الغميم قريب من المدينة».

قال: أي ابن شهاب.

يتبعون الأحدث فالأحدث: قال النوويُّ ( ٧/ ٢٣١): «هذا محمول على ما علموا منه النَّسخ أو رجحان الثاني مع جوازهما، وإلَّا فقد طاف على بعيره، وتوضأ مرَّة مرَّة، ونظير ذلك من الجائزات التي عملها مرة (مرة) (١) أو مرات قليلة ليبين جوازها (ق ١٥١/ ٢) وحافظ عَلَى الأَفْضَل مِنْهَا.

عُسفان: قرية جامعةٌ على أربعة برد من مكة. قال القاضي: على ستة (وثلاثين)(٢) ميلًا منها.

• ٩- (١١١٤) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الله الْمَجِيدِ) حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ. فَصَامَ النَّاسُ. ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ. حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ مَاءٍ فَرَفَعَهُ. حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. ثُمَّ شَرِبَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدَ صَامَ. فَقَالَ: ﴿ أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . أُولَئِكَ الْعُصَاةُ . أُولَئِكَ الْعُصَاةُ ».

٩١ - (٠٠٠) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ. (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنْ جَعْفَرٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ. وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ. فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ.

<sup>(</sup>١) ساقط من (م) والأليقُ حذفها والله أعلم.

<sup>(</sup>۲) في ۹ ب ،: ٩ وثمانين ، وهو غلط ، وفي «شرح مسلم » ( ٧/ ٢٣٠): «وثلاثين».

كراع الغميم: بفتح الغين المعجمة، واد أمام عُسفان بثمانية أميال، يضافُ إليه هذا الكراع، وهو جبلٌ أسودٌ متصلٌ به.

أولئك العصاة ، أولئك العصاة : قال النووي ( ٧/ ٢٣٢) : « هكذا هو مكررٌ مرتين ، وهو محمولٌ على من تضرر بالصوم ، أو أنهم أمروا بالفطر أمرًا جازمًا لمصلحة بيان جوازه ، فخالفوا الواجب » .

\* \* \*

99- (١١١٦) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدُرِيِّ رضي الله عنه ، قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّ لِسِتَّ عَشْرَةَ مَضَتْ مِنْ رَمَضَانَ . فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ . فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ . وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِم . الصَّائِم .

أست عشرة :.. (إلى آخره) (١): قال النوويُّ ( ٧/ ٢٣٣) (والقرطبيُّ) (٢): هذه رواياتُ مضطربةٌ والذي أطبق عليه أهلُ السير أنه خرج لعشرِ خلون من رمضان ودخل مكة لتسع عشرة ، وهو أحسنُها .

(١٦) باب أجر المفطر في السفر إذا تولي العملِ

 <sup>(</sup>١) من (م).
 (٢) في (ب): (والنسائي)!!.

# رَسُولُ الله ﷺ « ذَهَبَ الْمُفْطِرونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ »

أكثرُنا ظلًا صاحبُ (الكساء)(١): يعني: أنهم لم يكن لهم فسطاطً ولا (كساءً)(١).

يتقي الشمس بيده: أي: يستتر بها.

الأبنية: أي: الخصوص(٢).

الركاب: الإبل.

١٠١- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُورِّقٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْ مُورِّقٍ، فَضَامَ بَعْضٌ وَأَفْطَرَ بَعْضٌ. فَتَحَرَّمَ الْلُفْطِرُونَ وَعَمِلُوا.
 وَضَعُفَ الصُّوَّامُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ. قَالَ: فَقَالَ فِي ذَلِكَ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ.

فتحزَّم المفطرون: كذا في أكثر «الأصول» بالحاء المهملة والزاي. أي: شدُّوا أوساطهم للخدمة. وفي «بعضها»: فتخدَّم بالخاء المعجمة والدال، بمعنى: خدموا.

ذهب المفطرون اليوم بالأجر: قال القُّرطبيُّ: يعني أنهم لما (قاموا)<sup>(٣)</sup> بوظائف ذلك الوقت وما يحتاج إليه فيه، كان أكثرهم على ذلك من أجر من صام ذلك اليوم، ولم يقُم بتلك الوظائف.

٢٠١٠ (١١٢٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم. حَدَّثنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ رَبِيعَةَ. قَالَ: حَدَّثَنِي قَرَعَةُ. قَالَ:

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الخباء» وهو مخالفٌ للرواية.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «أقاموا»!.

أَتَيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ رضي الله عنه وَهُوَ مَكْنُورٌ عَلَيْهِ. فَلَمَّا تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُّلَاءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ: عَنِ النَّاسُ عَنْهُ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ هَوُّلَاءِ عَنْهُ. سَأَلْتُهُ: عَنِ السَّفَرِ ؟ فَقَالَ: سَافَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيِّةِ إِلَى مَكَّةَ وَنَحْنُ صِيَامٌ. قَالَ: فَتَرَلْنَا مَنْزِلًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةٍ: ﴿إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوّكُمْ. وَالْفِطْرُ عَدُوّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ». فَكَانَتْ رُخْصَةً. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ عَدُوّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ». فَكَانَتْ رُخْصَةً. فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ. ثُمَّ نَرَلْنَا مَنْزِلًا آخَرَ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا » وَكَانَتْ عَزْمَةً. فَأَفْطُرُنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَنْزِلًا آخَرَ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّكُمْ مُصَبِّحُو عَدُوّكُمْ. وَالْفِطْرُ أَقُوى لَكُمْ ، فَأَفْطِرُوا » وَكَانَتْ عَزْمَةً. فَأَفْطُرُنَا. ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَنْ طَالًا اللهُ عَيْقِيْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فِي السَّفِرِ.

مكثور عليه: أي: عنده كثيرون من الناس.

(١٧) باب التخيير في الصوم والفطر في السفر

٧٠١- (١١٢١) وحدَّ ثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ (قَالَ هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُ (قَالَ هَارُونُ : حَدَّثَنَا. وَقَالَ أَبُو الطَّاهِرِ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ) أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّيَيْرِ ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ ، عَنْ حَمْرُةَ بْنِ عَمْرُو الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرُو الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه ؛ أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ . فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ! وَمُنْ أَجَدُ بِهَا فَحَسَنٌ . وَمَنْ أَحَبُ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِ » .

قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ: «هِيَ رُخْصَةٌ» وَلَمْ يَذْكُرْ: مِنَ الله .

عن أبي مراوح: بضم الميم، وكسر الواو، وبالحاء المهملة.

#### (١٨) باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة

• ١١- (١١٢٣) حدَّنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الله عَلَيْرِ وَ عَنْ أَنَّ نَاسًا تَمَارَوْا عِنْدَهَا، يَوْمَ عَرَفَةَ، فِي صِيَامِ رَسُولِ الله عَلِيّةِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ فِقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ. فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَح لَبَنٍ، وَهُو وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بَعَرَفَة، فَشَرِبَهُ.

( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ : وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ . وَقَالَ : عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ .

( • • • ) حَدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَيْرٍ مَوْلَى أُمِّ الْفَضْلِ .

وقال: عن عمير مولى أم الفضل: قال النوويُّ ( ٨/ ٤٣): الظاهرُ أنه مولاها حقيقةً، وقيل له: مولى ابن عباس، لأنه ابن مولاته، وللزومه إياهُ.

711- (١١٤) وحدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِيَةٍ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنَّ النَّاسَ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ شَكُوا فِي صِيَامٍ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ يَوْمَ عَرَفَةَ. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ مَيْمُونَةُ بِحِلَابِ اللهَ عَرَفَة. وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ. اللَّبَنِ. وَهُوَ وَاقِفٌ فِي المَوْقِفِ. فَشَرِبَ مِنْهُ. وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ.

بحلاب: بكسر الحاء المهملة: الإناءُ الذي يُحلّبُ فيه. ويقالُ: المِحلّبُ: (ق ٢٥١/ ١) بكسر الميم.

#### (۱۹) باب صوم یوم عاشوراء

١١٣ – (١١٢٥) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَيِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ؛ قَالَتْ : كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِليَّةِ . وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ يَصُومُهُ . فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى اللهِ عَلِيَّةِ يَصُومُهُ . فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ . فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ : « مَنْ شَاءَ صَامَهُ ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ » .

عَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: وَكَانَ رَسُولُ الله عِلَيْ يَصُومُهُ. وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ: وَتَرَكَ الْحَدِيثِ: وَتَرَكَ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَاشُورَاءَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَاشُورَاءَ. كَرُوايَةِ جَرِيرٍ.

( • • • ) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرُووَةً ، عَنْ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي عُرُوةً ، عَنْ عَاشُورَاءَ كَانَ يُصَامُ فِي الْجُاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ ، مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

١١٥ (٠٠٠) حَدَّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بنُ الزَّيَدِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله عَلِيَةِ يَأْمُرُ بِصِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُفْرَضَ

رَمَضَانَ .فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ ، كَانَ مَنْ شَاءَ صَامَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .

\* \* \*

عاشوراء: بالمدّ، وزنه: فاعولاء، وهمزته: للتأنيث. معدول عن عاشرة للمبالغة (والتعظيم) (١)، وهو في الأصل صفة لليلة العاشرة، لأنه مأخوذ من العشر الذي هو اسم العقد الأول، واليوم مضاف إليها. فإذا قيل: يوم عاشوراء، فكأنه قيل: يوم الليلة العاشرة، إلا أنّهم لمّا عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية، فاستغنوا عن الموصوف، فحذفوا «اللّيلة».

صامه وأمر بصيامه: قيل: وجوبًا. وقيل: ندبًا من شاء صامه ومن شاء تركه. قال القاضي: كان بعضُ السَّلف (٢) يقولُ: كان صوم يوم عاشوراء فرضًا وهو باقي على فرضيته لم يُنسخ. قال: وانقرض القائلون بهذا، وحصُل الإجماعُ على أنه ليس بفرض، وإنما هو مستحبٌ. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم.

\* \* \*

117 - ( • • • ) حدَّ ثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ . جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ . قَالَ ابْنُ رُمْحٍ : أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ؛ أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ قُرِيْشًا أَنَّ عِرَاكًا أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ قُرِيْشًا كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ بِصِيامِهِ . كَانَتْ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ بِصِيامِهِ . حَتَّى فُرِضَ رَمَضَانُ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « مَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَنْ

<sup>(</sup>١) في «ب»: « والعظم».

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي شيبة (٣/ ٥٦) عن الأسود قال: ما رأيت أحدًا كان آمرًا بصوم عاشوراء من علي بن أبي طالب وأبي موسى . وأخرجه من طريق الحارث الأعور عن علي . والحارث واو، . وأخرج أيضًا (٥٧/٣-٥٨) عن علي أنه كان يأمر بصوم عاشوراء . وأخرج أيضًا عن أبي مارية قال: سمعتُ عليًا يقول: فمن كان بدأ فليتم ومن كان أكل فليصم . وهذه أسانيد تتعاضد .

إنَّ قريشًا كانت تصومُ عاشوراء في الجاهلية: قال القرطبيُ : لعلَّهم كانوا يستندون في صومه إلى أنه من شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاةُ والسَّلام ، فإنهم كانوا ينتسبون إليهما ، ويستندون في كثير من أحكام الحج وغيره إليهما . ثُمَّ أمر رسول الله عَلَيْ بصيامه: قال النوويُ ( ٨/ ٦) : «ضبط «أمر» بالبناء للفاعل وللمفعول .

١٩٢٩ - (١١٢٩) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، خَطِيبًا بِالْمَدِينَةِ (يَعْنِي فِي قَدْمَةٍ قَدِمَهَا) خَطَبَهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ؟ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ! سَمِعْتُ رسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ (لِهَذَا الْيَوْمِ): ﴿ هَذَا يَوْمُ عَاشُورَاءَ. وَلَمْ يَكُتُ لِاللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ. وَأَنَا صَائِمٌ. فَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ مَنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ مَنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُصُومَ فَلْيَصُمْ. وَمَنْ أَحَبٌ أَنْ يُصُومَ فَلْيَصُمْ.

( • • • ) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ.

( ، ، ، ) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، 
بِهَذَا الْإِسْنَادِ . سَمِعَ النَّبِيَّ عَلِيْكِ يَقُولُ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ : « إِنِّي صَائِمٌ . 
فَمَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ » وَلَمْ يَذْكُرْ بَاقِي حَدِيثِ مَالِكِ وَيُونُسَ .

أين عُلماؤكم يا أهل المدينة ؟!: خصَّ العلماء ليصدقوهُ فإنهم أدرى بالأحاديث. قال النوويُّ ( ٨/ ٨): « وظاهرُهُ أنه سمع من يوجبُهُ أو يحرِّمُهُ أو يكرهُهُ، فأراد إعلامهم بأنه ليس بواجبٍ ولا محرمٍ ولا مكروهِ.

هذا يوم عاشوراء :... إلى قوله : فليفطر : قال النووي ( ٨/ ٨) : (هذا كلّه من كلام النبيِّ ﷺ ، هكذا جاء مبينًا في رواية النسائي (١) ( ٤/ ٤ / ٢ - ٥٠١) . قُلْتُ : خشي النوويُّ (ق ٢٥٢/ ٢) أن يتوهم أحدٌ أن قوله : (وأنا صائمٌ .... إلخ » مدرجٌ في آخر الحديث من قول معاوية ، لأنه مظنةُ ذلك ، فنفى هذا التوهُمَ .

• ١٩٣١ - (١٩٣١) وحدَّثناه أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْمُنْذِرِ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ. أَخْبَرَنِي قَيْسٌ. فَذَكَرَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَزَادَ: قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه. قَالَ: كَانَ أَهْلُ خَيْبَرَ يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ. يَتَّخِذُونَهُ عِيدًا. وَيُلْبِسُونَ نَسَاءَهُمْ فِيهِ مُحَلِيَّهُمْ وَشَارَتَهُمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنِيلٍ: ﴿ فَصُومُوهُ أَنْتُمْ ﴾ .

وشارتهم: هي بالشين المعجمة بلا همز: الهيئةُ الحسنةُ والجمال، أي: يلبسونهنَّ لباسهنَّ الحسن الجميل.

١٩٣٧ (١١٣٣) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ. قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى الْجَرَّاحِ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ. قَالَ انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَرْعَ. فَقُلْتُ لَهُ: ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه. وَهُوَ مُتَوسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَبْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه. وَهُوَ مُتَوسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ. فَقُلْتُ لَهُ: أَخْيِرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ. فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْحُرَّمِ فَاعْدُدْ.

<sup>(</sup>۱) ورواية سفيان بن عيينة هذه أخرجها الشافعي في «مسنده» (ج١/رقم ٧٠١)، والجميديُّ (٤/ ٢٥٠)، والبيهةيُّ (٤/ والحميديُّ ( ٢٠١)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١٩/رقم ٧٥٠)، والبيهةيُّ (٤/ ٢٩٠) وما خشيهُ النوويُّ تفطُّن له مسلمٌ – رحمه الله – فَبعد أن ذكر لفظ رواية يونس عن الزهريٌ أتبعه بحديث مالك عن الزهري ولم يذكر لفظه، فلما ذكر رواية سفيان عن الزهري جاء بلفظه، فرحمه الله ورضى عنه.

وَأَصْبِحْ يَوْمَ التَّاسِعِ صَائِمًا.

قُلْتُ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُهُ ؟ قَالَ: نَعَمْ (١).

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرِو . حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ الْأَعْرَجِ . قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَنْ صَوْمِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، وَهُوَ مُتَوسِّدٌ رِدَاءَهُ عِنْدَ زَمْزَمَ ، عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاءَ . بِمِثْلِ حَدِيثِ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ .

(٧٠) باب أيُّ يوم يصام في عاشوراء

النه على المنافع المن

١٣٤ (٠٠٠ م) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً:
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَيْرٍ. (لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) قَالَ: قَالَ عَمْيْرٍ. (لَعَلَّهُ قَالَ: عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما) قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنِيْ : «لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلِ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ».

<sup>(</sup>١) أُثبتُ هذا الحديث وإن لم يكن للمصنف عليه كلام، لأنه سيشير إليه في الحديث القادم. والله الموفق.

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: قَالَ: يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ.

فإذا كان في العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع: قال العلماء: السببُ في ذلك أن لا يتشبُّه باليهود في إفراد (العاشر)(١) وقال القرطبيُّ: ظاهرُهُ أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر، وهذا هو الذي فهمه ابن عبَّاس، حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: «إذا رأيت هلال المحرم، فاعدد وأصبح يوم التاسع صائمًا »(٢) ، وبهذا تمسَّك من رآه التاسع . وقولُهُ : هكذا كان رسولُ الله عَلِيْتُ يصومُهُ: يعني أنه لو عاش لصامه كذلك لوعده الذي وعد به ، ( لا )(٣) أنَّه صام التاسع بدل العاشر، إذ لم يُسمع ذلك عنه، ولا (رُوي)(٤) قطُّ.

# (٢١) باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه

١٣٣٠ – (١١٣٦) وحدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِع الْعَبْدِيُّ . حَدَّثَنَا بِشْرُ ابْنُ الْمُفَضَّل بْنِ لَاحِقٍ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ. قَالَتْ: أَرْسَلَ رَسُولُ الله عِلَيْ غَدَاةً عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِينَةِ: ﴿ مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا ، فَلْنِيِّمٌ صَوْمَهُ . وَمَنْ كَانَ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةً يَوْمِهِ ».

فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ، نَصُومُهُ. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا الصِّغَارَ مِنْهُمْ، إِنْ شَاءَ اللهِ . وَنَذْهَبُ إِلَى الْمُسْجِدِ . فَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ . فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطُّعَامِ ، أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ .

فليتم بقية يومه: زاد أبو داود ( ٢٤٤٧): « واقضوه »<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في «ب» «العشر». (٢) يشير إلى الحديث الماضي.

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب». (٤) في (م): (يروى).

<sup>(</sup>٥) وفيه تنبيهان:

الأول: أنَّ أبا داود لم يروه من حديث الربيع بنت معوذ، إنما رواه من حديث

اللُّعبة: ما يُلعبُ به.

من العهن: هو الصوفُ مطلقًا. وقيل: المصبوغ. وقيل: الأحمرُ. أعطيناها إياه عند الإفطار: قال القاضي: فيه محذوفٌ، وصوابُهُ: حتى يكون عند الإفطار، فبهذا يتمُّ الكلام، وكذا وقع في « البخاريٌّ » (٢٠٠/٤ فتح).

(٢٢) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى مالِكِ -١٣٨ (١١٣٧) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعْ عُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ رضي الله عنه. فَجَاءَ فَصَلَّى . ثُمَّ انْصَرَفَ فَخَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ يَوْمَانِ . نَهَى رَسُولُ الله عَلِي عَنْ صِيَامِهِمَا : يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِهُمْ ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ . يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ ، وَالْآخَرُ يَوْمٌ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ .

يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم: قال القرطبي : فيه تنبية على الحكمة التي لأجلها حرم صوم هذين اليومين ، أمَّا يومُ الفطر فيتحقق به انقضاء زمان مشروعية الصوم ، ويوم النحر في دعوة الله التي دعا عباده إليها من تضييفه وإكرامه لأهل منى وغيرهم بما شرع لهم من ذبح النسك والأكل منه ، فمن يصوم هذا اليوم فإنه ردَّ على الله كرامته ، وإلى هذا أشار أبو حنيفة

عبد الرحمن بن مسلمة - ويقال: سلمة - ، عن عمّه أن أسلم أتت النبي ﷺ فقال: « صمتم يومكم هذا؟ » قالوا: لا . قال: « فأتموا بقية يومكم واقضوه » وأخرجه النسائي . والبيهقيُّ ( ٤/ ٢٢١) ووقع في سنده ما ينبغي النظر فيه . الثاني: أن هذه الزيادة فيها نظر .

قال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» ( ٣/ ٣٢٦): «وذكر البيهقيُّ عبد الرحمن يعني ابن مسلمة فقال: وهو مجهول، ومختلف في اسم أبيه، ولا يدرى من عمُّه؟» اه.

وقال عبد الحق الإشبيلي: لا يصحُّ هذا الحديث في القضاء، قال: ولفظة «اقضوه» تفرَّد بها أبو داود ولم يذكرها النسائيُّ .

والجمهور (ق ١٥٣/ ١) على أنه شرع غير معلل. انتهى.

## (٢٣) باب تحريم صوم أيام التشريق

\$ \$ 1- ( 1 \$ 1 ) وحدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ أَبِي الْمُلِيحِ، عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عِلَيْمِ : « أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ » .

( • • • ) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ) عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ. حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيح، عَنْ نُبَيْشَةً . قَالَ خَالِدٌ : فَلَقِيتُ أَبَا الْلَيحِ . فَسَأَلْتُهُ . فَحَدَّثَنِي بِهِ . فَذَكَرَ عَن

النَّبِيِّ عَلِيُّ . بِمِثْلِ حَدِيثِ هُشَيمٍ. وَزَادَ فِيهِ ﴿ وَذِكْرِ للهِ ﴾ .

نبيشة: بضم النون وفتح الباء الموحدة، وبالشين المعجمة.

أيامُ التشريق: هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سميت بذلك لتشريق النَّاس لحوم الأضاحي فيها، وهو تقديدُها (ونشرها)(١) في الشمس.

1 1 2 - ( 1 1 1 1 ) وحدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقِ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَعَثُهُ وَأَوْسَ بْنَ الْحَدَثَانِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. فَنَادَى: ﴿ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجِنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ. وَأَيَّامُ مِنَّى أَيَّامُ أَكُل وَشُرْبٍ » .

( • • • ) وحدَّثناه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ عَبْدُ الْلَلِكِ بْنُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وتشريقُها»! وما أثبتُه هو المذكور في «شرح النووي» ( ٨/ ١٧).

عَمْرِو. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَنَادَيَا.

وأيام منى: أضافها إلى «مِنِّي» لأنَّ الحاجُّ فيها في «مِنِّي».

### (۲٤) باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا

١١٤٨ (١١٤٤) وحدَّثني أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا مُسَيْنٌ (يَعْنِي الْجَعْفِيَّ ) عَنْ زَائِدَةً ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّةٍ . قَالَ : ﴿ لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقَيَام مِنْ بَيْن اللَّيَالِي . وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَام مِنْ يَيْنِ الْأَيَّامِ . إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمِ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ ».

لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام، ... ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام: قال النوويُّ ( ٨/ ١٩): كذا في «الأصول» بإثبات («تاءٍ»)(١) في الأول بين الخاء والصاد، وبحذفها في الثاني. قال: والحكمةُ في النَّهْي أن يوم الجمعة فيه وظائف من العبادات، فاستُحبُّ فطره ليكون أعون على أدائها، كما استحب فطر يوم عرفة للحاجِّ لذلك قال: فإذا (ضُمَّ) (٢) إليه صومُ يوم آخر جبر ما حصل من التقصير فيها. وقيل: سببُهُ خوف المبالغة في تعظيمه، بُحيث يُفتتن به كما افتتن قومٌ بالسبت (٣).

## (۲٦) باب قضاء رمضان في شعبان

**١٥٣– (١١٤٦) وحدَّثني** مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُكِّيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ ، عَنْ مُحَمَّدِ

<sup>(</sup>۲) في «ب»: «اجتمع». (۱) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) وقد يقال: قد ثبت أن الجمعة يوم عيد، وقد جاء النهي عن صوم يوم العيد، فيدخل يوم الجمعة في عموم النهي. والله أعلمُ.

ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولِ الله عَلِيّةِ. فَمَا تَقْدِرُ عَلَى أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيّةِ، حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ.

فما تقدر أن تقضيه: قال القرطبيُّ: فإن قيل: كيف لا تقدر وقد كان له تسعُ نسوةٍ ، وكان يقسمُ لهنَّ ، فلا (تصلُّ)<sup>(۱)</sup> النوبةُ لإحداهنَّ إلَّا بعد ثمانِ ؟ فالجوابُ: أنَّ القَسْمَ لم يكن واجبًا عليه (۲) ، (فكُنَّ)<sup>(۳)</sup> يتهيأن (له)<sup>(٤)</sup> دائمًا ، ويتوقعن حاجته إليهن في أكثر الأوقات .

#### (٢٩) باب حفظ اللسان للصائم

• ١٦٠ (١٥١) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. رِوَايَةً. قَالَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. رِوَايَةً. قَالَ (إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا، فَلَا يَرْفُتْ وَلَا يَجْهَلْ. فَإِنِ امْرُؤُ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ».

فلا يرفث: بضم الفاء وكسرها، من «الرَّفث» وهو: السخف وفاحش الكلام.

ولا يجهلُ: قال النوويُّ (٢٨/٨): «الجهل قريبٌ من الرَّفث، وهو خلاف الحكمة وخلافُ الصواب من القول والفعل».

فإن امرؤ شاتمه: أي شتمه متعرضًا لشتمه.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «يقسم» وهو خطأ:

<sup>(</sup>٢) وهذا أصحُ الأقوالُ. وراجع «تفسير القرطبي» (٢١٤/١٢–٢١٥) وَ «الخصائص» (٢٠/٢) للسيوطي.

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «قلت»! وفي «م»: «فكان» وكلاهما خطأ لعله من الناسخ.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «ب».

أو قاتله: أي: نازعه (ودافعه)(١).

فليقل: إني صائمٌ إني صائمٌ: قال النوويُّ (٢٨/٨) (ق ٢/١٥٣) (هكذا هو) (٢) مرتين، واختلفوا فيه. فقيل: يقولُهُ بلسانه ليسمعه الشاتمُ والمقاتل فينزجر غالبًا. وقيل: يحدث به نفسه ليمنعها عن مشاتمته ومقاتلته، ويحرس صومه عن المكروهات. قال النوويُّ: (ولو) (٣) جمع بين الأمرين كان حسنًا.

(٣٠) باب فضل الصيام

١٩١- (٠٠٠) وحدَّ ثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ: هَوَالَ الله عَرَّقَ رَضِي الله عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ. هُوَ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد يِيَدِهِ! خَلَفَةُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عَنْدَ الله، مِنْ رِيح الْمِسْكِ. .

\* \* \*

إلا الصيام هو لي، وأنا أجزي به: اختُلف في معناه مع كون جميع الطاعات لله تعالى. فقيل: سبب إضافته إلى الله أنّه لم يعبد أحد غير الله به، فلم يعظم الكفار في عصر من الأعصار معبودًا لهم بالصيام، وإنْ كانوا يعظمونه بصورة السجود، والصدقة، والذكر، وغير ذلك. وقيل: لأنه يُبْعدُ من الرياء لحفائه. وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظً. وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى، فتقرب الصائم بما يتعلَّقُ بهذه الصفة، وإن كانت صفات الله لا يشبهها شيء. وقيل معناه: أنا المتفرّدُ بعلم مقدار ثوابه وتضعيفه، وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثوابها. وقيل: هي إضافةً

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في وم ، : وهو هكذا ، ، وما أثبتُهُ هو المذكور في وشرح النووي ، (٢٨/٨) .

<sup>(</sup>٣) في وبه: ووإنْ ٥.

تشريف، كقوله: عبادي، وبيتي. وقيل: إنَّ الأعمال كلها ظاهرةٌ للملائكة فتكتبها، إلَّا الصومُ فإنما هو نيَّةٌ، وإمساكٌ، فالله يعلمه ويتولى جزاءه. وقيل: إن الأعمال يقتص منها يوم القيامة في المظالم، إلا الصوم فإنه لله ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذ منه شيئًا. واختاره ابن العربي.

لخلفة (١) فم الصائم: بضم الخاء، تغيُّر رائحته.

أطيبُ عند الله من ريح المسك: لا يتوهم أنَّ الله تعالى يستطيبُ الروائح ويستلذها، فإنَّ ذلك محالٌ عليه، وإنما معنى هذه الأطيبة راجعة إلى أنه تعالى يثيبُ على خلوف فم الصائم ثوابًا أكثر مما (ق ١/١٥٤) يُثيبُ على استعمال المسك، حيثُ ندب الشرع إلى استعماله، كالجُمع والأعياد وغير ذلك ويحتمل ويُحتمل أن يكون ذلك في حقِّ الملائكة فيستطيبون ريح الحلوف أكثر مما يستطيبون – أو نستطيب – ريح المسك. وقيل: يجازيه الله في الآخرة بأن يجعل نكهتهُ أطيب من ريح المسك، كما في دم الشهيد. وقيل: مجازٌ واستعارةٌ لتقريبه من الله تعالى.

٣٠٠ (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ (وَهُوَ الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّغِيرَةُ (وَهُوَ الْحِزَامِيُّ) عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ اللَّهُ عَنْهُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: (الصَّيَامُ جُنَّةٌ ».

الصيامُ جُنَّةً: أي: سترٌ، ووقايةٌ من الرَّفث والآثام (أو) (٣) من النار.

١٦٣ (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
 أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءً عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «الحلوف»

<sup>(</sup>٢) وهذا التأويل لا يخفى تهافَّتُهُ، وهو أبعد ما يكون عن تأويل الكلام. فالله المستعان.

<sup>(</sup>٣) في «م»: «و».

أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْقِ: «قَالَ الله عَلَيْهِ: «قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ: كُلَّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ. فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَرْفُثْ يَوْمَئِذِ وَلَا وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ. فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُوَّ صَائِمٌ. وَالَّذِي نَفْسُ يَسْحَبْ. وَإِلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ يَيْدِهِ ! لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا. إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ بِفِطْرِهِ. وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرَحَ بِصَوْمِهِ ».

ولا يسخب: بالسين والصَّاد والموحدة: وهو الصياح. وصحَّفهُ من رواهُ: «لا يسخر» بالراء: من «السخرية».

لخلوفُ: بضمٌ الحاء. (وخطَّأُوا)(١) من فتحها.

فرح بفطره: أي: بزوال جوعه وعطشه. وقيل: بإتمام عبادته وسلامتها من المفسدات.

وإذا لقي ربَّه فرح بصومه: لما يراهُ من جزيل ثوابه.

١٩٤ - ( • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ . حِ وَحَدَّ ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ . حِ وَحَدَّ ثَنَا أَبُو سَعِيدِ الْأَشَجُّ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّ ثَنَا وَكِيعٌ . الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . قال : حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . قال : قَالَ : رَسُولُ الله عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . الْحَسَنَةُ عَشْرُ قَالَ : رَسُولُ الله عَلَيْ : ( كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ . الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمائَةِ ضِعْفِ . قَالَ الله عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصَّوْمَ . فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا وَجُزِي بِه . يَدَعُ شَهُوتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي . لِلصَّائِمِ فَوْحَتَانِ : فَوْحَةً عِنْدَ الله مِنْ ربح فَطْرِهِ ، وَفَرْحَةً عِنْدَ الله مِنْ ربح فِطْرِهِ ، وَفَرْحَةً عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ . وَلَخُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ربح

<sup>(</sup>١) في «م»: «خطأ».

المِشكِ ».

\* \* \*

يدعُ شهوته وطعامهُ من أجلي: قال القرطبيُّ: تنبيةٌ على الجهة التي (بها)<sup>(١)</sup> يستحق الصوم أن يكون كذلك، وهو الإخلاص الخاص به.

مَحْلَدِ (وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ مَحْلَدِ (وَهُوَ الْقَطَوَانِيُّ) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ. حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رضي الله عنه. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «إِنَّ فِي الْجُنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائُمونَ يَوْمَ الْقِيَامِةِ. لَا يَدْخُلُ مَعَهُمْ أَحَدُ غَيْرُهُمْ. يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ. فَإِذَا دَخَلَ آخِرُهُمْ. أَعْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ ».

(خالد بنُ) (٢) مخلد القطواني: بفتح القاف والطاء. معناهُ: البقال ، كأنهم نسبوهُ إلى بيع القطينة. وقيل: إلى «قطوان» موضعٌ بقُرب الكوفة.

فإذا دخل آخرهم: في بعض « الأصول » : « أَوَّلُهُم » . قال القاضي : وهو وهم .

(٣١) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه ، بلا ضرر ولا عنويت حق

177 (107) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنِي اللَّهُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، اللَّيْثُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، اللَّيْثُ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيِّةٍ: «مَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَيِّلِيَّةٍ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله . إِلَّا بَاعَدَ الله ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ».

<sup>(</sup>١) في (ب): (فيها)، (٢) ساقط من (ب).

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ( يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ ) عَنْ سُهَيْلٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

١٩٦٨ ( • • • ) وحدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيُّ . قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَبْدِيُّ . قَالاً : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّهَمَا سَمِعَا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزَّرَقِيُّ سَعِيدِ وَسُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ ؛ أَنَّهُمَا سَمِعًا النَّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشِ الزَّرَقِيُّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيلًا يَعْمَلُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ عَلَى الله عَنْ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا » .

يصومُ يومًا في سبيل الله: أي: في طاعته، يعني قاصدًا به وجه الله تعالى. وقيل: إنه الجهاد في سبيل الله.

سبعين خريفًا: أي: مسيرة سبعين سنة. والمرادُ: المبالغةُ في البُعد، وكثيرًا ما يجيء السبعون عبارة عن التكثير. قاله القرطبيُ.

(٣٢) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر

9-1-9 (1104) وحدَّثنا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنِ. حَدَّثَنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الله . حَدَّثَني عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ الله . حَدَّثَني عَائِشَةُ بِنْتُ طَلْحَةً عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عِنْهِ ، ذَاتَ يَوْمٍ : « يَا عَائِشَةُ ! هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ ؟ » قَالَتْ لِي رَسُولُ الله عَنْهَ ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ . قَالَ : « فَإِنِّي صَائِمٌ » قَالَتْ: فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ الله ! مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ . وَأَوْ جَاءَنَا زَوْرٌ ) . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجُعَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ (أَوْ جَاءَنَا وَرُورٌ ) . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجُعَ رَسُولُ الله قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ (أَوْ جَاءَنَا وَوْرٌ ) . قَالَتْ: فَلَمَّا رَجُعَ رَسُولُ الله قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَةٌ (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةٌ (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً وَلُهُ الله عَلِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً وَلَا الله الله الله الله إلله عَلَيْهُ (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا الله إلله عَلَيْهُ (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدِيَةً (أَوْ جَاءَنَا فَدُ الله إلله إلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَى الله إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلَى الله إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَى الله إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَوْلًا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَٰهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَاهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ إِلَاهُ إِلَيْهُ

زَوْرٌ). وَقَدْ خَبَأْتُ لَكَ شَيِعًا. قَالَ «مَا هُوَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ. قَالَ ﴿ هَاتِيهِ ﴾ فَجِئْتُ بِهِ فَأَكُلَ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَدْ كُنْتُ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ﴾ . قَالَ طَلْحَةُ: فَحَدَّثْتُ مُجَاهِدًا بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: ذَاكَ بِمَنْزِلَةِ الرَّجُل يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ مِنْ مَالِهِ. فَإِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكُهَا.

• ١٧ - ( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرَ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنينَ . قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ: « هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: « فَإِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ » ثُمَّ أَتَانَا يَوْمًا فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله ! أَهْدِيَ لَنَا حَيْشٌ. فَقَالَ: ﴿ أُرِينِيهِ. فَلَقَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا ﴾ فَأَكَلَ.

زَوْرٌ: زائرون.

حيس: بفتح الحاء المهملة: التمر مع اللَّبن والأقط (ق ٢/١٥٤) وقال الهرويُّ: هي ثريدةٌ من أخلاطٍ.

(٣٣) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر ١٧١- (١١٥٥) وحدَّثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ الْقُرْدُوسِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّيِّ : « مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ . فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاهُ » .

فإنما أطعمه الله وسقاهُ: أي: أنَّهُ لمَّا أفطر ناسيًا لم ينسب إليه من ذلك الفطر شيءٌ وتمحضت نسبةُ الإطعام إلى الله تعالى ، إذ هو فعلُهُ . ١٧٤– (١١٥٦) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله َ بْنِ شَقِيقٍ ﴿ قَالَ حَمَّادٌ : وَأَظُنُّ أَيُّوبَ قَدْ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ ) قَالَ : سَأَلَتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صَوْم النَّبِيِّ عِلِيِّةٍ. فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ. قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. قَدْ أَفْطَرَ. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُهُ صَامَ شَهْرًا كَامِلًا، مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَمَضَانَ.

( • • • ) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْن شَقِيقٍ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها. بِمِثْلِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْإِسْنَادِ هِشَامًا وَلَا مُحَمَّدًا.

١٧٥ - (٠٠٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رضى الله عنها ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ. وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيِّ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شِهْرِ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ . وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرِ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ.

يصوم حتى نقول لا يفطر: أي: يُكثرُ ويوالي حتى يتحدث نساؤُه وخاصتُهُ بذلك .

١٧٦ - ( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صِيَامِ رَسُولِ الله عَلِيْتُهِ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ صَامَ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ. وَلَمْ أَرَهُ صَائِمًا مِنْ شَهْرِ قَطُّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مَنْ شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ . كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّا قَلِيلًا .

كان يصومُ شعبان كُلَّه، كان يصومُ شعبان إلَّا قليلًا (١): قال النوويُّ (٨/ ٣٧): «الثاني تفسيرٌ للأول وبيان أن قولها «كله» أي: غالبه. وقيل: كان يصومُهُ كُلَّه في وقتٍ ، وأكثره في سنةٍ أخرى لئلا يتوهم وجوبه . قال : والحكمةُ في تخصيص شعبان بكثرة الصوم أنه ترفعُ فيه الأعمال وتقدر فيه الآجال(٢). قال : فإن قيل : سيأتي أن أفضل الصوم بعد رمضان شهر المحرم فكيف أكثر منه في شعبان؟ فالجوابُ : لعلَّهُ لم يعلم فضل المحرم إلَّا في آخر حياته قبل التمكن من صومه، أو لعلُّه كان يعرض فيه أعذارٌ كسفرٍ أو مرضٍ.

١٧٩ – (٠٠٠) حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ الْأَنْصَارِيُّ . قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ مُجَبَيْرٍ عَنْ صَوْمٍ رَجَبٍ ؟ وَنَحْنُ يَوْمَثِلْهِ فِي رَجَبٍ. فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يُفْطِرُ. وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ .

سألتُ سعيد بن جبير عن صوم رجب ... إلى آخره: قال النووي (٣٨/٨): الظاهر أنَّ مراد سعيد بهذا الاستدلال أنه لا نهي فيه ولا ندب، بل له حكم باقي

<sup>(</sup>١) قال البيهقيُّ في « فضائل الأوقات » (ص - ١١٢): « ورواه الشافعيُّ رحمه الله فقال في الحديث: كان يصومه كله، بل كان يصومُهُ إلا قليلًا» اهـ.

<sup>(</sup>٢) أُمَّا الآجال فلا يصحُّ فيه الحديث والله أعلمُ.

الشهور. قال: ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ولكنَّ أصل الصوم مندوبٌ إليه. وفي « سنن أبي داود » (٢٤٢٨) ( أنَّهُ ﷺ ندب إلى الصوم من الأشهر(١) الحرم، ورجبُ أحدُها » انتهى.

قلت: وروى البيهقيّ في «شعب الإيمان» (ج٧/ رقم ٣٥٢١) عن أبي قلابة قال : في الجنة قصرٌ لصُوَّام رجب٬ وقال : هذا أصحُّ ما ورد في صوم رجب. قال : وأبو قلابة من التابعين ومثلُهُ لا يقولُ ذلك إلَّا عن بلاغٍ ممن فوقه (ق ٥٥٠/)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وهو حديث طويلٌ في آخره قال رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، وقال بأصابعه الثلاثة فضمَّها ثم أرسلها. وأخرجه النسائي، وابن ماجة (١٧٤١) وسندُهُ ضعيفٌ.

<sup>(</sup>٢) وأُخرجه البيهقيُّ والأُصبَهاني في (١ الترغيب (١ ١٨٢١) من طريق عبد الله بن يوسف، ثنا عامر بن شبل، قال: سمعتُ أبا قلابة. وفي سنده جهالة.

<sup>(</sup>٣) فأين السند إلى من فوقه ؟

أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ « صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَينْ » قَالَ قُلْتُ : فَإِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ، يَا رَسُولَ الله ! قَالَ : « صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا . وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ » قَالَ قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ ».

قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو رضي الله عنهما: لأَنْ أَكُونَ قَبِلْتُ الثَّلَاثَةَ الْأَيَّامَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِي وَمَالِي .

أنَّ عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال القرطبي : حديث ابن عمرو اشتهر وكثرت رواتُهُ ، فكثر اختلافُهُ حتى ظنَّ من لا (يبصره )(١) أنَّهُ مضطربٌ ، وليس كذلك، فإنَّهُ إذا (تتبع)(٢) اختلافه وضمَّ بعضُه إلى بعضِ انتظمت صورتُهُ، وتناسب مساقُهُ ، إذ ليس فيه اختلافُ تناقض ولا تهاتُرٍ ، بل يرجع اختلافُهُ إلى أنْ ذكر بعضُهُم ما سكت عنه غيرُهُ، وفصَّل بعضٌ ما أجمله غيرُهُ.

فَإِنَّكَ لَا تَسْتَطَيعُ نَلْكَ: قال النوويُّ (٤٠/٨): «عَلَم عَيِّكِيِّهِ من حال عبد الله أنه لا يستطيعُ الدوام على ذلك فنهاه ، وعلم من حمزة بن عمرو أنَّهُ يستطيعُ سرد الصوم حتى في السفر، فأقرَّهُ.

لا أفضل من ذلك: قيل هو على إطلاقه فيكون أفضل من السرد. وقيل: هو خاصٌ لعبد الله ، أي : لا أفضل من ذلك في حقك .

١٨٢ – (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الرُّومِيُّ . حَدَّثَنَا النَّضْرُ ابْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ حَتَّى نَأْتِيَ أَبَا سَلَمَةً . فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رَسُولًا . فَخَرَجَ عَلَيْنَا. وَإِذَا عِنْدَ بَابِ دَارِهِ مَسْجِدٌ. قَالَ: فَكُنَّا فِي الْمُسْجِدِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) في «م»: «من لا بصيرة عنده».

خَرَجَ إِلَيْنَا. فَقَالَ: إِنْ تَشَاءُوا، أَنْ تَدْخُلُوا، وَإِنْ تَشَاءُوا، أَنْ تَقْعُدُوا هَهُنَا. قَالَ قَقُلْنَا: لَا. بَلْ نَقْعُدُ هَهُنَا. فَحَدَّثْنَا. قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله ابْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما . قَالَ : كُنْتُ أَصُومُ الدُّهْرَ وَأُقْرَأُ الْقُرآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ . قَالَ : فَإِمَّا ذُكِرْتُ لِلنَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ، وَإِمَّا أَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ . فَقَالَ لِي : « أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ ؟ » فَقُلْتُ : بَلَى. يَا نَبِيَّ الله ! وَلَمْ أُرِدْ بِذَلِكَ إِلَّا الْخَيْرَ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَنْ تَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ » قُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ! إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: « فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا ﴾ قَالَ: ﴿ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ نَبِيِّ الله ﴿ عَيْكِمْ ﴾ فَإِنَّهُ كَانَ أَعْبَدَ النَّاسِ». قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله ! وَمَا صَوْمُ دَاوُدَ ؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا » قَالَ : « وَاقْرَإِ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرِ » قَالَ قُلْتُ : يَا نَبِيَّ الله ! إِنِّي أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عِشْرِينَ ﴾ قَالَ : يَا نَبِيَّ الله ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: ﴿ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ عَشْرٍ ﴾ قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله ! إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ فَاقْرَأُهُ فِي كُلِّ سَبْعٍ ، وَلَا تَرِدْ عَلَى ذَلِكَ. فَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. وَلَجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا».

قَالَ: فَشَدُّدْتُ. فَشُدِّدَ عَلَىَّ.

قَالَ: وَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَيْلِيٍّ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ يَطُولُ بِكَ عُمْرٌ ﴾ . قَالَ: فَصِرْتُ إِلَى الَّذي قَالَ لِي النَّبِيُّ ﷺ . فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ أُنِّي كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللهِ ﷺ.

١٨٣– (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةً.

حَدَّثَنَا مُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَزَادَ فِيهِ، بَعْدَ قَوْلِهِ: « مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ بَعْدَ قَوْلِهِ: « مِنْ كُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَيَّامٍ »: « فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ أَمْثَالِهَا. فَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ ».

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: قُلْتُ: وَمَا صَوْمُ نَبِيِّ الله دَاوُدَ؟ قَالَ: «نِصْفُ الدَّهْرِ» وَلَمْ يَذُكُرْ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ شَيْعًا. وَلَمْ يَقُلْ: « وَإِنَّ الدَّهْرِ » وَلَمْ يَقُلْ: « وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » . لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا » .

\* \* \*

بحسبك أن تصوم: أي: يكفيك أن تصوم. والنّحاة يعربون: «بحسبك» في «بحسبك (درهم) (۱) درهمًا » مبتدأ زيدت فيه الباء. وكان شيخنا العلامة مُحيي الدين الكافيجي (۲) يخالفهم ويعربه خبرًا مقدّمًا (و «درهمًا» مبتدأ مؤخرًا) (۳) ويعلّلُهُ بأنهُ محطُّ الفائدة، وهذا الحديثُ شاهدٌ لَهُ، فإنَّ «أنْ » والفعل إذا وقعت في تركيب محكم لها بأنها هي المبتدأ، أو ما حلَّ محلَّه. قال تعالى: ﴿ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلّا أَنْ قَالُوا ﴾ [الأنعام / ٢٣] (نصب) (٤) ﴿ فتنتهم ﴾ على أنه خبر ﴿ تكُنْ ﴾ مقدّمًا، و ﴿ أَنْ قالوا ﴾ اسمُها مؤخرًا، فتعيّن أن يكون «بحسبك » هو الخبر كما قاله شيخنا، وما بعده المبتدأ، والمسألة مبسوطة في كتبنا النحوية.

<sup>(</sup>١) من «ب» و «درهمًا» ثابتةً في «الأصلين».

<sup>(</sup>٢) هو الشيخ العلامة محمد بن سليمان بن سعد بن مسعود الروميّ . ولد سنة ( ٧٨٨ه ) ولقبه ( الكافيجي » نسبة إلى كافية ابن الحاجب ، و كانت له يد طولى في العربية . قال المصنّف في ( بغية الوعاة » ( ١١٨/١) : ( لزمتُهُ أربع عشرة سنة ، فما جئتُهُ من مرة إلّا وسمعتُ منه من التحقيقات والعجائب ما لم أسمعه قبل ذلك ، قال لي يومًا : أعرب ( زيد قائم » فقلت : قد صرنا في مقام الصغار ونُسأل عن هذا ؟ فقال لي : في ( زيد قائم » مائة وثلاثة عشر بحثًا ، فقلت : لا أقوم من هذا المجلس حتى أستفيدها فأخرج لي ( تذكرته » فكتبتها منها » اه توفي رحمه الله ليلة الجمعة رابع جمادى الأولى سنة ( ٨٧٩ه ) .

<sup>(</sup>٣) ساقط من «م». (٤) كذا في «الأصلين» و «فتنتُهُم» مرفوعةٌ لأنها اسم «تكن».

ولزورك: أي: زائرك.

\* \* \*

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ . ابْنُ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : إِنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ أَخْبَرَهُ . (قَالَ مُسْلِمٌ ) : أَبُو الْعَبَّاسِ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوخَ ، مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، ثِقَةٌ عَدْلُ .

فلا (ق ٢/١٥٥) تفعل: قال القرطبيُّ: نهى عن الاستمرار في فعل ما التزمه لما يؤدي إليه من المفسدة.

قال: من لي بهذه: أي: الخصلة الأخيرة، وهي عدمُ الفرار. أي: من يتكفلُ

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

لي بها، فإنَّها صعبةً.

لا صام من صام الأبد: قال النوويُّ (٥/٨) هكذا (هو) (١) في «النسخ» مكررٌ مرتين، وفي «بعضها» ثلاث مرات. ومعناهُ، (قيل) (١): الدعاء عليه. وقيل: الإخبار بأنَّهُ لم يأت بشيء إذ لا يجد من مشقَّته ما يجدها غيرهُ. وقال القرطبيُّ: الأبدُ: من انتهاء الدهر، والمراد به هنا سردُ الصيام دائمًا.

الله عَنْ حَبِيبٍ. سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ. سَمِعَ عَبْدَ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبٍ. سَمِعَ أَبَا الْعَبَّاسِ. سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله عَيِّلَةِ: « يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو! إِنَّكَ عَنْهُما. فَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله عَيِّلَةِ: « يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرٍو! إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ. وَإِنَّكَ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ. وَنِهَكَتْ. لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ ».

صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ، صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ » قُلْتُ : فَإِنَّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلَكَ . قَالَ : « فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ . كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا . وَلَا يَفِرُ إِذَا لَاقَىٰ » .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرٍ عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ ، بِهِذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: «وَنَفِهَتِ النَّفْسُ ».

هجمت: أي: غارت.

ونهكت: بفتح النون والهاء وبكسرها، والتاء ساكنةٌ، أي: ضعُفت. وضبط بعضُهُم: بضم النون وكسر الهاء وفتح التاء، خطابًا له. أي: ضنيت.

١٨٨ – (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنةَ عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْعَبّاسِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

عنهما. قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَلَمْ أُخْبَرُ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ؟ ﴾ قلْتُ : إِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ. قَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ، هَالَ: ﴿ فَإِنَّكَ ، إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ ، هَجَمَتْ عَيْنَاكَ . وَنَفِهَتْ نَفْسُكَ . لِعَيْنِكَ حَتَّ . وَلِنَفْسِكَ حَتَّ . وَصُمْ وَأَفْطِرْ » .

ونفهت نفسُك : بفتح النون وكسر الفاء، أي : أعيت .

٣٩٧ - (٠٠٠) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ ثَنَا غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَةَ. ﴿ وَحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّ ثَنَا مُعَمَّدُ مَنْ زَيَادِ بْنِ فَيَّاضٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عِيَاضٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ لَهُ : ﴿ صُمْ يَوْمَيْ . وَلَكَ عَمْرٍ ورضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ : ﴿ صُمْ يَوْمَيْ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ أَرْبَعَةَ وَلَكَ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ . وَلَكَ أَجُرُ مَا بَقِيَ ﴾ قَالَ : إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ غَلَا وَمُ مُ الْمُعَمَّ مَنْ ذَلِكَ . قَالَ : ﴿ صُمْ غَوْمًا أَنْ الله . صَوْمَ ذَاوُدَ ﴿ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُعْطُورُ يَوْمًا ﴾ .

صم يومًا ولك أجرُ ما بقي: قال بعضهم، (أي) (١) من العشر كما في الرواية الأولى: «ولك أجرُ ما بقي»، الأولى: «ولك أجرُ ما بقي»، أي: من العشرين، و «صم ثلاثة أيامٍ ولك أجرُ ما بقي» أي: من الشهر. قال القرطبيُ: وهذا الاعتبارُ حسنٌ، (جارٍ)(٢) على قياس تضعيف

 <sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

الحسنة بعشر أمثالها، غير أنه يفرغ تضعيف الشهر عند صوم الثلاثة، فيبقى قولُهُ: « صم أربعة أيام ولك أجرُ ما بقي » لم يبق له من الشهر شيء ، فيضاف له عشرٌ من الشهر الآخر ، أي : ما بقي من أربعين . قال : وقال بعضٌ المتأخرين : إنه يعني بذلك من الشهر، وعلى هذا يكون صومُ الرابع لا أجر فيه، وهو مخالفٌ لقياس التضعيف، فالأولَ أولى.

### (٣٦) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والإثنين والخميس

 ١٩٥ (١٦٦١) وحدَّثني عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضَّبَعِيُّ . حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ ( وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ ) حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَصَيْنِ رضي الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّ قَالَ لَهُ ﴿ أَوْ قَالَ لِرَجُلِ وَهُوَ يَسْمَعُ): ﴿ يَا فُلَانُ ! أَصْمْتَ مِنْ شُرَّةِ هَذَا الشَّهْرِ؟ ﴾ قَالَ: لَا. قَالَ: « فَإِذَا أَفْطَرْتَ ، فَصُمْ يَوْمَيْن ».

من سُرَّةِ هذا الشهر: كذا في «الأصول» بالهاء بعد الراء، أي: وسطه.

١٩٦- (١١٦٢) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ : رَجُلٌ أَتَى النَّبِيَّ عِيْنِهِ فَقَالَ: كَيْفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ الله عَيِّاتِهِ. فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ رضى الله عنه غَضَبَهُ قَالَ: رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَام دِينًا، وَبُمُحَمَّدٍ نَبِيًّا. نَعُوذُ بِالله مِنْ غَضَبِ الله وَغَضَبِ رَسُولِهِ. فَجَعَلَ عُمَرُ رضي الله عنه يُرَدُّدُ هَذَا الْكَلَامَ حَتَّى سَكَنَ غَضَبُهُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ الله !

كَيْفَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْرَ كُلَّهُ؟ قَالَ: ( لَاصَامَ وَلَا أَفْطَرَ ) ( أَوْ قَالَ ) : ( لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: يَصُمْ وَيُفِطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا؟ قَالَ: ( وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ؟ » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ ( فَاكَ صَوْمُ دَاوُدَ ( عَلَيْهِ السَّلَامُ ) » قَالَ: كَيْفَ مَنْ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ يَوْمَا وَيُفْطِرُ وَمَنْ فَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ : وَرَمَضَانُ إِلَى مَضَانَ. فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْ وَلَكُهُ . وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ. فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْ وَالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَطِلَتَنَةً النَّتِي بَعْدَهُ . وَطِيئَامُ اللهُ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي تَعْلَهُ . وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ . وَصِيَامُ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ ، أَحْتَسِبُ عَلَى الله أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ . .

\* \* \*

عن أبي قتادة: رجل أتى النبي ﷺ: قال النوويُّ (٤٩/٨): «كذا في معظم (ق ١/١٥٦) النُّسخ، ويقرأ: «رجلٌ » بالرفع على أنَّهُ خبرُ مبتدأ محذوف، أي: الشأن والأمر، قال: وقد أصلح في بعض النَّسخ»: أنَّ رجُلًا.

فقال: كيف تصوم؟ فغضب: قال العلماء: سببُ غضبه أنَّهُ كره مسألته لأنَّ حاله لا يناسب حال النبيِّ عَلِيلٍ في الصوم، فكان حقَّه أن يقول: كيف أصوم؟ ليجيبه بما هو مقتضى حاله، كما أجاب غيره. وقيل: لأنَّ فيه إظهار عمل السر. لا صام ولا أفطر: نفى الأول شرعًا، والثاني: حِسًّا.

وددت أنّي طوقتُ ذلك: أي: أقدرت عليه. قال القرطبيُّ: يشكل مع وصاله وقوله: «إني أبيتُ أطعم وأسقى» قال: ويرتفع الإشكال بأنَّ هذا كان منه عَلَيْكِم في أوقاتٍ مختلفةٍ، ففي وقت يواصل الأيام بحكم القوة الإلهية، وفي آخره يضعف، فيقول هذا بحكم الطباع البشرية قال: ويمكن أن يقال: تمنى ذلك دائمًا (بحيث)(١) لا يخلُّ بحقٌ من الحقوق التي يخلُّ بها من أدام صومه من

<sup>(</sup>١) في «ب»: «حيث».

القيام بحقوق الزوجات، واستيفاء القوة على الجهاد وأعمال الطاعات. وقال القاضي: قيل معناهُ: وددتُ أنَّ أمتي تطوقه، لأنَّهُ عَلَيْتُ كان يطيقُهُ، وأكثر منه، وكان يواصلُ. قال النوويُّ (٥٠/٨): ويؤيدُ هذا التأويل قولُهُ في الرواية الثانية (١): «ليت أنَّ الله قوانا لذلك» وقيل: إنما قاله لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه.

يكفر السنة التي قبله: أي: التي هو فيها.

والسنة التي بعده: أي: ذنوب صائمه في السنتين. قالوا: والمرادُ به الصغائرُ. قال النوويُّ (١/٨٥): فإن لم يكن صغائر يُوْجى التخفيف من الكبائر، فإن لم یکن (ق ۲/۱۵٦) رفعت له درجات.

١٩٧ - (٠٠٠) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنِ بَشَّارٍ ( وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَّى) قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ. سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ مَعْبَدِ الزِّمَّانِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِهِ ؟ قَالَ : فَغَضِبَ رَسُولُ الله عِلَيْمِ . فَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه : رَضِينَا بِالله رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا ، وَبُمُحَمَّدِ رَسُولًا ، وَبِبَيْعَتِنَا بَيْعَةً .

قَالَ : فَسُئِلَ عَنْ صِيَامِ الدُّهْرِ؟ فَقَالَ : « لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ ( أَوْ مَا صَامَ وَمَا أَفْطَرَ)» قَالَ: فَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ؟ قَالَ: « وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ ؟ ﴾ قَالَ : وَسُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمَيْنِ؟ قَالَ : ﴿ لَيْتَ أَنَّ الله قَوَّانَا لِذَلِكَ » قَالَ : وَسُثِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ ؟ قَالَ : « ذَاكَ صَوْمُ أُخِي دَاوُدَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) » قَالَ: وَسُفِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ؟ قَالَ: ﴿ ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ. وَيَوْمٌ بُعِثْتُ ﴿ أَوْ أَنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ﴾ قَالَ: فَقَالَ : « صَوْمُ ثَلَاثَةِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ ، صَوْمُ الدَّهْرِ »

<sup>(</sup>١) وتأتى في الحديث ألقادم، وهي روايةٌ لأحمد (٢٩٧/٥).

قَالَ: وَسُثِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةً ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ » قَالَ: وَشُئِلَ عَنْ صَوْمٍ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: « يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ ». وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رَوَايَةِ شُعْبَةً قَالَ: وَسُئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَالْحَيْسِ ؟ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَيْسِ لَمَّا نُرَاهُ وَهُمَّا.

(٠٠٠) وحدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا أَبِي . ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ شُمَيْلٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، بِهَذَا ٱلْإِسْنَادِ.

( • • • ) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ . حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ . حَدَّثَنَا أَبَانٌ الْعَطَّارُ. حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بِمِثْلِ حَدِيثِ شُعْبَةً . غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ فِيهِ الإِثْنِيْنِ . وَلَمْ يَذْكُرِ الْحَمِيسَ .

صوم ثلاثة من كل شهر: زاد النسائي (٢٢١/٤) من حديث جابر (١): «أيام البيض» صبيحة ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة، وبه أخذ أصحابُنا، وذهب جماعةٌ إلى الإطلاق وأنَّهُ لا فرق بين أيام الشهر في ذلك، ومنهم من اختار ثلاثةً من آخر الشهر، واختار قوم أول الشهر والعاشر والعشرين، وقيل: الحادي عشر والحادي والعشرين. وقيل: أول اثنين في الشهر وخميسان بعده وقيل: أول خميس واثنان من اثنين بعده وقيل: السبت والأحد والإثنين من شهر، ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده.

فسكتنا عن نكر الخميس لما نُراه: بفتح النون وضمُّها.

وَهُمّا ؛ قال القاضي : إنَّما وهُمه مسلمٌ لقوله : « فيه ( ولدتُ )<sup>(٢)</sup> ... إلخ » وهذا إنما هو في يوم الإثنين دون الخميس. (قال: ويحتمل صحة رواية شعبة،

<sup>(</sup>١) الذي رأيتُهُ في «النسائي» من حديث جرير بن عبد الله، فليحرر. والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: وددت !!

ويرجع الوصف بالولادة والبعث إلى الإثنين دون الخميس)(١) قال النووي (٨/ ٥٧): « وهذا متعيِّنٌ » .

#### (۳۷) باب صوم سرر شعبان

١٩٩ – (١٩٦١) حدَّثنا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَلْمِ اللهِ عَنْ عَمْرَانَ بْنِ عَنْ مُطَرِّفِ (وَلَمْ أَفْهَمْ مُطَرِّفًا مِنْ هَدَّابٍ) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ لَهُ (أَوْ لِآخَرَ): « فَصَيْنِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ لَهُ (أَوْ لِآخَرَ): « أَصُمْتَ مِنْ سُرَرِ شَعْبَانَ؟ » قَالَ: « فَإِذَا أَفْطُوتَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ » .

من سرر شعبان: ضبطوه بفتح السين وكسرها وضمّها، جمع «سُرّة» والمرادُ: آخر الشهر - قاله الجمهور - لاستسرار القمر فيها. وقيل: وسطه، لأنَّ أيام البيض ورد ندبُ صومها، ولم يأت في صيام آخر الشهر ندب، فلا يُحمل الحديث عليه. وعلى الأول فيه معارضة لحديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» وأجاب المازريُّ وغيرُهُ بأنَّ الرجل كان يعتاد الصيام آخر الشهر.

• • ٧ - ( • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْجُرُيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ مُطَرِّفِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ مُطَرِّفِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ رضي الله عنهما ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لِرَجُلٍ : « هَلْ صُمْتَ مِنْ مُصَيْنِ رضي الله عَنها ؟ » قَالَ : لَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ : « فَإِذَا أَفْطَرْتَ مُنْ رَمَضَانَ ، فَصُمْ يَوْمَيْنِ مَكَانَهُ » .

فصم يومين مكانه: قال القرطبيُّ: هذا حمل ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحضَّ على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان ولم يصم منه شيئًا، فلما فاته صومه أمرة أن يعوضه. قال ويظهر لي أنَّهُ إنما أمرة بصوم يومين (في

<sup>(</sup>١) ساقط من «م».

غيره )(١) (للمزية التي يختص بها شعبان ، فلا يبعد في أن يقال : إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره )(٢)، ويشهد له أنه عليه كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره اغتنامًا (ق ١/١٥٧) لمزية فضيلته. انتهي.

٠٠١ – (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ. قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُحَصِّيْنِ رضي الله عنهما؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ قَالَ لِرَجُلِ: ﴿ هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشُّهْرِ شَيْتًا ؟ ﴾ يَعْنِي شَعْبَانَ. قَالَ: لًا . قَالَ : فَقَالَ لَهُ : « إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ ، فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْن » (شُعْبَةُ الَّذِي شَكِّ فِيهِ ) قَالَ : وَأَظُنُّهُ قَالَ يَوْمَينْ .

(٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ وَيَحْيَى اللَّوْلُوَيُّ. قَالَا: أَخْبَرَنَا النَّصْرُ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ هَانِئِ ابْنِ أَخِي مُطَرِّفٍ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ .

إذا أفطرت رمضان: كذا في «الأصول» في هذه الرواية بحذف «من» وهي مرادةٌ كما صرَّح بها في الرواية الأولى.

(٣٨) باب فضل صوم المحرم

٢٠٢- (١١٦٣) حدَّثني قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ، عَنْ مُحمَيْدِ بْن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِيُّ : ﴿ أَفْضَلُ الصِّيَامِ ، بَعْدَ رَمَضَانَ ، شَهْرُ الله الْمُحَرَّمُ. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ ، صَلَاةً اللَّيْلِ » .

<sup>(</sup>١) ساقط من «م».

٣٠٧- (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه. يَرْفَعُهُ. قَالَ: سُئِلَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ بَعْدَ اللَّكْتُوبَةِ؟ وَأَيُّ الصِّيَامِ أَفْضَلُ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُ اللَّكْتُوبَةِ، الصَّلَاةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ ، بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمُحَرَّمِ». الصَّلَاةِ المُحَرَّمِ».

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا مُحسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْلَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، فِي ذِكْرِ الصِّيَامِ عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِةٍ ، عِبْلِهِ .

عن حميد بن جبد الرحمن الحميريّ: قال النوويّ (٥٤/٨): روى عن أبي هريرة اثنان كلَّ منهما «حميد بن عبد الرحمن»: أحدهما: الحميريّ. والثاني: حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ قال الحميديّ: كلَّ ما في «الصحيحين»: حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فهو الزهريّ، إلَّا في هذا الحديث خاصةً.

أفضل الصيام بعد رمضان شهرُ الله المحرم: أقولُ: سُئلتُ: لم خُصَّ المحرمُ بقولهم: «شهرُ الله» دون سائر الشهور مع أنَّ فيها ما يساويه في الفضل أو يزيدُ عليه كرمضان؟ ووجدتُ ما يُجابُ به أنَّ هذا الاسم إسلاميُّ دون سائر الشهور، فإنَّ أسماءها كُلَّها على ما كانت عليه في الجاهلية، وكان اسم «المحرم» في الجاهلية: «صفر الأول» والذي بعده «صفر الثاني»، فلمَّا جاء الإسلام سمَّاهُ الله: «المحرم»، فأضيف إلى الله بهذا الاعتبار وهذه فائدةً لطيفةً رأيتها في «الجمهرة». قال القرطبيُّ: إنما كان صوم المحرم أفضل الصيام من أجل أنَّهُ أول السّنة المستأنفة، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو أفضل الأعمال.

وأفضلُ الصلاة بعد الفريضة صلاةُ اللَّيل: استدل به لقول بعض أصحابنا أنَّ

صلاة الليل أفضلُ (من) (١) الرواتب، وإنْ كان أكثرُهم على خلافه. قال النوويُّ (٥٩/٨): « والأول أقوى وأوفقُ للحديث ».

(٣٩) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان لله ٢٠٤ (١١٦٤) حدّ ثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ. جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ: حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ جَعْفَرٍ. أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتِ بْنِ الْحَارِثِ الْخُزْرَجِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَضُولَ الله عَنه ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَضُولَ الله عَنه ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَضُولَ الله عَنه الله عَنه أَيْوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه ؛ أَنَّهُ حَدَّثَهُ ؛ أَنَّ رَضُولَ الله عَنه الله عَنْ شَوَّالٍ . كَانَ رَصُولَ الله عَنْ الله عَنْ أَنْ : « مَنْ صَامَ رَمَضَانَ . ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ . كَانَ كَطِيبَامِ الدَّهْرِ » .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ . يَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ رضي الله عنه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ . بِمِثْلِهِ .

سنًّا من شوال: لم يقل: «ستة» مع أنَّ المعدود مذكر؛ لأنَّهُ إذا حذف جاز فيه الوجهان.

كصيام الدَّهر: زاد النسائي (٢/ ١٦٣/١ الكبرى) من حديث ثوبان:

<sup>(</sup>١) ساقط من دم».

<sup>(</sup>٢) وأخرجه ابن ماجة (١٧١٥)، والدارميُّ (٢١/٣)، وأحمد (٢٨٠/٥)، وابن خزيمة (٣ ٢٨)، وابن خزيمة (ج ٣/ رقم ٢١١٥)، وابن حبان (٩٢٨)، والطحاويُّ في «المشكل» =

«الحسنة بعشر، فشهر رمضان بعشرة أشهر، وستة بشهرين فذلك تمامُ السّنة». ولا يُشكل على هذا ما قيل: إنه يلزم فيه مساوات ثواب النفل للفرض (ق ٢/١٥٧)، لأنَّهُ إنما صار كصيام سنةِ بالتضعيف، وهو مجردُ فضلِ من الله تعالى.

# (٤٠) باب فضل ليلة القدر، والحثِّ على طلبها. وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها

٢٠٥ (١٩٦٥) وحدَّثنا يَحْنَى بْنُ يَحْنَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ أَرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمُنَامِ. فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ عَلَيْ السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا ، فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ».

ليلة القدر: سميت (ليلة القدر)<sup>(۱)</sup> (بذلك)<sup>(۲)</sup> لعظم قدرها وشرفها. وقيل: لما تكتب الملائكة فيها من الأقدار والأرزاق والآجال.

تواطئت: قال النوويُّ (٨/٨): كذا في «النسخ» بطاءٍ ثُمَّ تاء، وهو مهموزٌ، وكان ينبغي أن يكتب بألفٍ بين الطاء والتاء، صورة الهمزة، ولا بد من قراءته مهموزًا. ومعناه: توافقت.

٢٠٩ ( ٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِةٍ ،
 قَالَ « تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ » .

<sup>= (</sup>١٢٠،١١٩/٣)، والبيهقيُّ (٢٩٣/٤)، والخطيبُ في «تاريخه» (٣٦٢/٢) من طرقٍ عن يحيى بن الحارث الذماريِّ، عن أبي أسماء الرحبي، عن ثوبان مرفوعًا بنحو حديث الباب وإسنادُهُ صحية.

 <sup>(</sup>۱) ساقط من «م».
 (۲) ساقط من «م».

تحروا ليلة القدر: أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه.

٨٠٧- (٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر؛ أَنَّ أَبُاهُ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقُولُ، لِلَيْلَةِ الْقَدْرِ: ﴿ إِنَّ نَاسًا مِنْكُمْ قَدْ أُرُوا أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُولِ. وَأُرِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْأُولِ. وَأُرِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْلُولِ. وَأُرِي نَاسٌ مِنْكُمْ أَنَّهَا فِي السَّبْعِ الْغَوْايِرِ».

الغوابر: أي: البواقي، وهي الآواخر.

٩٠٠- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُقْبَةَ (وَهُوَ ابْنُ حُرَيْثٍ) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ (يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ) فَإِنْ ضَعْفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ، فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْع الْبَوَاقِي ».

فلا يغلبن على السبع البواقي: في بعض «النُّسخ»: «عن السبع».

١١١ - (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ وَمُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهما. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: « تَحَيَّنُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ اللهُ عَلَيْهُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأُوَاخِرِ اللهُ عَلَيْهُ الْقَدْرِ فِي النَّعْشِرِ الْأُوَاخِرِ ».

تحينوا: أي: اطلبوا حينها، وهو زمانها.

717 (1177) حدَّ ثنا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلَةٍ قَالَ: «أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ. ثُمَّ أَيْقَظَنِي بَعْضُ أَهْلِي. فَنُسِّيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْغَوَابِرِ».

وَقَالَ حَرْمَلَةُ: « فَنَسِيتُهَا » .

\* \* \*

فنسيتُها: بضم النون، وتشديد السين. أي: نسبتُ تعيينها. قال القرطبيُ: ومثل هذا النسيان جائزٌ عليه، إذ ليس تبليغ حكم يجب العمل به، ولعلَّ عدم تعيينها أبلغ في الحكمة، وأكمل في تحصيل المصلحة. قال حرملة: «فنسيتها» هو بفتح النون، وتخفيف السين.

\* \* \*

مُرَّسَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جِينِ تَمْضِي عَلَيْ يُحَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ مِنْ جِينِ تَمْضِي عِشْرُونَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ. وَرَجَعَ مَنَ عَشْرُونَ لَيْلَةً، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، يَرْجِعُ إِلَى مَسْكَنِهِ. وَرَجَعَ مَنَ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ. ثُمَّ إِنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ، جَاوَرَ فِيهِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا. فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَمْرَهُمْ بِمَا شَاءَ الله. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ كَانَ يُحْجِعُ فِيهَا. فَخَطَبَ النَّاسَ. فَأَمْرَهُمْ بِمَا شَاءَ الله. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنِّي كُنْتُ الْكَيْلَةَ فَأَنْسِيتُهَا. أَجَاوِرُ هَذِهِ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ. فَمَنْ كَانَ الْمَتْكَفِهِ . وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسِيتُهَا. اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَبِتْ فِي مُعْتَكَفِهِ. وَقَدْ رَأَيْتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَأَنْسِيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ. فِي كُلِّ وِثْرٍ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسُجُدُ فِي مَاءِ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأُواخِرِ. فِي كُلِّ وِثْرٍ. وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسُجُدُ فِي مَاءِ وَطِينِ ».

قَالَ أَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ: مُطِوْنَا لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ. فَوَكَفَ الْمُسْجِدُ فِي مُصَلَّى رَسُولِ الله عَلِيَّةِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَقَدِ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ ٱلصُّبْح. وَوَجْهُهُ مُبْتَلِّ طِينًا وَمَاءً.

(فليثبت) (١): من الثبوت وفي بعض «النسخ»: «فليلبث من اللبث». في معتكفه: بفتح الكاف: موضع الاعتكاف.

فوكف: أي: قطر ماء المطر من سقفه.

٢١٤- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الدَّرَاوَرْدِيٌّ) عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُجَاوِرُ، فِي رَمَضَانَ، الْعَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ ﴿ فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ ﴾ وَقَالَ : وَجَبِينُهُ مُمْتَلِقًا طِينًا وَمَاءً.

غير أنَّهُ قال: «فليثبت ...» في أكثر «النَّسخ» بالمثلثة من الثبوت، وفي « بعضها »: « فليبت » من المبيت.

وقال: وجبينُهُ ممتلنًا: في أكثر «النُّسخ» بالنصب على تقدير: رأيتُهُ وفي « بعضها »: بالرفع، وهو واضحٌ.

 ٢١٥ (٠٠٠) وحدَّثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ. حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه . قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عَلِينَ اعْتَكُفَ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ. ثُمَّ اعْتَكُفَ

(١) كذا في «ب» وفي «م»: « فليلبث: من اللبث» وهو مخالفٌ لما في الرواية هنا.

الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ. فِي قُبَّةٍ تُرْكِيَّةٍ عَلَى سُدَّتِهَا حَصِيرٌ. قَالَ: فَأَخَذَ الْحَصِيرَ بِيَدِهِ فَنَحَّاهَا فِي نَاحِيَةِ الْقُبَّةِ. ثُمَّ أَطْلَعَ رأَسَهُ فَكَلَّمَ النَّاسَ. فَدَنَوْا مِنْهُ. فَقَالَ: « إِنِّي اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأُوَّلَ . أَلْتَمِسُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ. ثُمَّ اعْتَكَفْتُ الْعَشْرَ الْأَوْسَطَ. ثُمَّ أُتِيتُ. فَقِيلَ لِي: إِنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْيَعْتَكِفْ ﴾ فَاعْتَكَفَ النَّاسُ مَعَهُ. قَالَ: ﴿ وَإِنِّي أُريتُهَا لَيْلَةَ وَثْرِ، وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينِ وَمَاءٍ» فَأَصْبَحَ مِنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَعَشْرِينَ، وَقَدْ قَامَ إِلَى الصُّبْحِ. فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ. فَوَكَفَ ٱلْمُسْجِدُ. فَأَبْصَرْتُ الطِّينَ وَالْمَاءَ. فَخَرَجَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَجَبِينُهُ وَرَوْثَةُ أَنْفِهِ فِيهِمَا الطِّينُ وَالْمَاءُ. وَإِذَا هِيَ لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنَ الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ .

العشر الأوسط: كذا في « الأصول » ، وتذكيرُ « العشر » لغة باعتبار الأيام ، أو الوقت أو الزمان، والمشهور تأنيثه، كما قال في أكثر الأحاديث: الأواخر. في قبَّةٍ تركية: قال النووي (٦٢/٨): أي صغيرة من لبود. وقال القرطبي: هي التي لها باب واحد (ق ١/١٥٨).

على سدتها: أي: بابها

وروثةُ أنفه: بالمثلثة، أي: طرفه. ويقالُ لها: الأرنبة.

٢١٧ – (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنِّي وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى . حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِي نَضْرَةً ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضى الله عنه. قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ الله عَلَيْ الْعَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ . يَلْتَمِسُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَهُ . فَلَمَّا انْقَضَيْنَ أَمَرَ بالْبنَاءِ فَقُوضَ. ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ. فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ. ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّهَا كَانَتْ أُبِينَتْ لِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ. وَإِنِّي خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِهَا. فَجَاءَ رَجُلَانِ يَحْتَقَّانِ مَعَهُمَا الشَّيْطَانُ. فَنُسِّيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: الشَّيْطَانُ. فَنُسِّيتُهَا. فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ: النَّيمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ » قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا سَعِيدِ! إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَجَلْ. نَحْنُ أَحَقُ بِذَلِكَ مِنْكُمْ. قَالَ قُلْتُ: مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي مَا التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ ؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ ثَلَاثُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . فَإِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا النَّامِسَةُ . فَإِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . وَعَشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا النَّامِسَةُ . فَإِذَا مَضَى خَمْسُ وَعِشْرُونَ فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ . وَقَالَ ابْنُ حَلَّدِ (مَكَانَ يَحْتَقَانِ) : يَخْتَصِمَانِ .

•

يلتمس: يطلب.

فقوّض: بقاف مضمومة، وواو مكسورة، وضاد معجمة. أي: هدم. ثُمَّ أبينت له: قال القرطبيّ: روايتنا فيه من للبيان، قال أبو الفرج: وضبطه المحققون ( أثبتت ) من الإثبات.

فجاء رجلان: هما كعب بن مالك، وعبد الله (بن أبي حدرد) (١٠). يحتقان: بالقاف، أي: يطلبُ كلَّ واحدٍ منهما حقَّهُ ويدَّعي أنَّهُ المحقَّ. فالتي تليها ثنتين وعشرين: كذا في أكثر «النَّسخ» بالياء، وهو منصوبٌ بتقدير: «أعني» وفي «بعضها»: «ثنتان وعشرون».

٧٦٠ – (٧٦٢) وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدَةَ وَعَاصِمٍ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، سَمِعًا زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ، يَقُولُ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب.

كَعْبِ رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَخَاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ يَقُم الْحَوْلَ يُصِبُ لَيْلَةَ القَدْرِ: فَقَالَ: رَحِمَهُ الله ! أَرَادَ أَنْ لَا يَتَّكِلَ النَّاسُ، أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ، ثُمَّ حَلَفَ لَا يَسْتَثْنِي أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعِ وَعِشْرِينَ. فَقُلْتُ: بَأَيُّ شِيءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنْذِرِ؟! قَالَ: بِالْعَلَامَةِ، أَوْ بِالْآيَةِ الَّتِي أَخْبَرَنَا رَسُولُ الله عِلَيْ أَنَّهَا تَطْلُعُ يَوْمَثِذِ لَا شُعَاعَ لَهَا.

أنها تطلع يومئذ لا شعاع لها: كذا في ﴿ الأصول ﴾ : ﴿ أنَّها ﴾ من غير ذكر (الشمس)(١)، وحذفت للعلم بها، على حدُّ ﴿ حتى توارت بالحجاب ﴾ (ص/٣٢).

والشُّعاعُ: بضم الشين، ما يُرى من ضوئها عند (بروزها) (٢) مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها. وقيل: هو الذي تراهُ ممتدًّا بعد الطلوع. وقيل: هو انتشار ضوئها. قال القاضى: ثُمَّ قيل: ذلك (مجرد)(٢) علامة جعلها الله لها وقيل: بل لكثرة صعود الملائكة الذين ينزلون إلى الأرض في ليلتها، سترت بأجنحتها وأجسامها اللَّطيفة ضوء الشمس وشعاعها.

٣٣٧- (١١٧٠) وحَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالًا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ( وَهُوَ الْفَزَارِيُّ ) عَنْ يَزِيدَ ( وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ ) عَنْ أَبِي حَازِم ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه . قَالَ : تَذَاكُونَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ عِنْدَ رَسُولِ الله عِلِيْهِ . فَقَالَ : ﴿ أَيُّكُمْ يَذْكُرُ ، حِينَ طَلَعَ الْقَمَرُ ، وَهُوَ مِثْلُ شِقٌّ جَفْنَةٍ ؟ ﴾ .

شق جفنة: بكسر الشين وفتح الجيم أي: نصفها.

<sup>(</sup>١) في (م): (للشمس). (۲) في «ب»: «تدورها».

<sup>(</sup>٣) ساقط من « ب ».



# كِتَــابُ الاغْتِكَــافِ

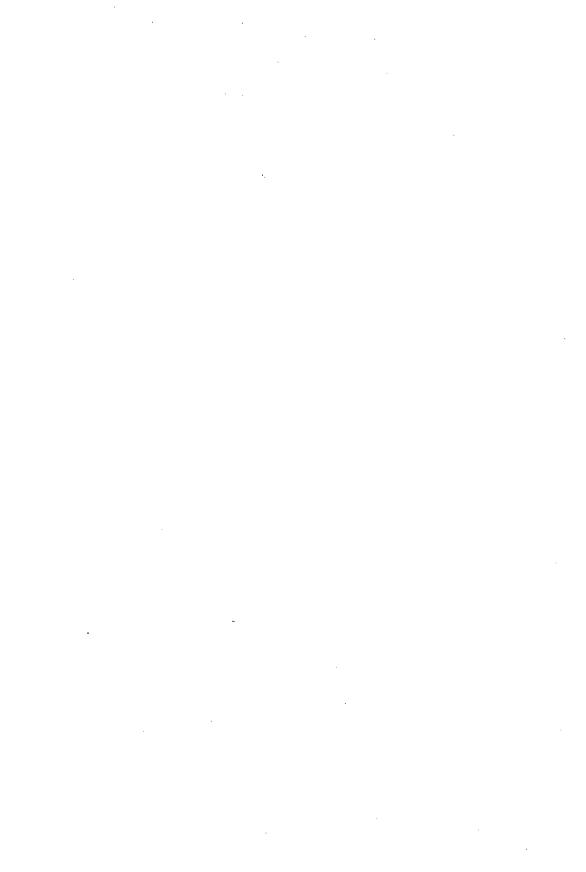

### (٢) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه

٣- (١١٧٣) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَحْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَيْلَةٍ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ ، صَلَّى الْفَجْرَ . ثمَّ دَحَلَ مُعْتَكَفَهُ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ . أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ وَإِنَّهُ أَمَرَ بِخِبَائِهِ فَضُرِبَ . أَرَادَ الاعْتِكَافَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ . فَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ رَمَضَانَ . فَأَمَرَ ثَيْنَبُ بِخِبَائِهَا فَضُرِبَ . وَأَمَرَ غَيْرُهَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ رَمَضَانَ . فَأَمْرَبُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ الله عَلِيِّ الْفَجْرَ ، نَظَرَ فَإِذَا اللهُ عَيْرَةُ . فَقَالَ : « آلْبِرَّ تُودْنَ ؟ » فَأَمْرَ بِخِبَائِهِ فَقُوضَ . وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَعْرِ رَمَضَانِ . حَتَّى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ مِنْ شَوَّالٍ .

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شَفْيَانُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ سَوَّادٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ﴿ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. ﴿ وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ. حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ. ﴿ وَحَدَّثَنِي زَهَيْرُ بْنُ مَبِيبٍ. حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ. حَرْبٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَقَ. كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها ، عَنِ كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَمْرَةَ ، عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ عَنِيثٍ أَبِي مُعَاوِيَةً .

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُيَيْنَةً وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَابْنِ إِسْحَقَ ذِكْرُ عَائِشَةً وَحَفْصَةً وَزَيْنَبَ رَضِيَ الله عَنْهُنَّ أَنَّهُنَّ ضَرَبْنَ الْأَخْبِيَةَ لِلِاعْتِكَافِ.

آلبر: أي: الطاعة. قال القرطبيّ : هو بهمزة الاستفهام، ومدَّهُ على جهة الإنكار ونصب «آلبر» على أنَّهُ مفعولُ «تُردْن» مقدَّمًا.

# (٣) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان

٧- (١١٧٤) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحُنْظَلِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ. قَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهُ . قَالَتْ عَنْهُ وَ مَنْ مُسْلُوقٍ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهُ . قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، أَحْيَا اللَّيْلَ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِعْزَرَ.

\* \* \*

أحيا الليل: أي: استغرقه بالسهر في الصلاة وغيرها. وأيقظ أهله: أي: للصلاة في الليل.

وجدَّ: أي: اجتهد في العبادة زيادة على العادة.

وشد المنزر: بكسر الميم، مهموزًا. أي: الإزار. قيل: هو عبارة عن الاجتهاد في العبادة زيادة على عادته (ق ١٥٨/ ٢) في غيره ومعناه: السهر في العبادة. يقال: شددت لهذا الأمر منزري، أي: تشمرت له. وقيل: كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات قال القرطبي: وهذا أولى (لأنه)(١) قد ذكر الجد والاجتهاد أولا، فحمل هذا على فائدة (مستجيدة)(٢) أولى.

#### (٤) باب صوم عشر ذي الحجة

١٠٠ (١١٧٦) وحدَّثني أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيْلِتُهِ لَمْ يَصُم الْعَشْرَ.

سفيان عن الأعمش: في رواية: شعبة، عن الأعمش.

لم يصم العشر: أي: عشر ذي الحجة. (أي) (١): لم نره يصومه كما في

<sup>(</sup>۱) في «ب»: « لأنها»!. (۲) في «م»: «مستجدة».

<sup>(</sup>٣) ساقط من «ب».

الرواية الأولى: «ما رأيت»، (فلا يلزم)<sup>(۱)</sup> من ذلك عدم صومه في نفس الأمر. قال النوويُّ ( ٨/ ٧٢): ويدلُّ على هذا التأويل حديث أبي داود ( ٢٤٣٧) وغيره <sup>(٢)</sup> عن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: «كان رسولُ الله ﷺ يصوم (تسع)<sup>(٣)</sup> ذي الحجة، ويوم عاشوراء.... الحديث » وأشار القرطبيُّ إلى أنَّ هذا كما تقدَّم لها في صلاة الضَّحى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) مثل النسائي وأحمد، وقد اختُلف في إسناده على وجوهِ.

<sup>(</sup>٣) في (م): " تسع عشر ١ و (عشر ١ مقحمةً .

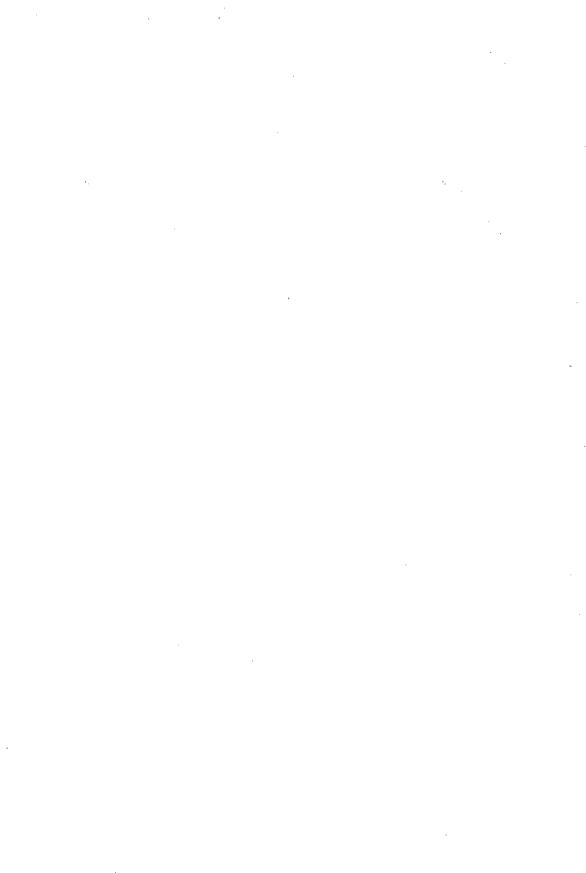

# كِتَسابُ الحَسجُ

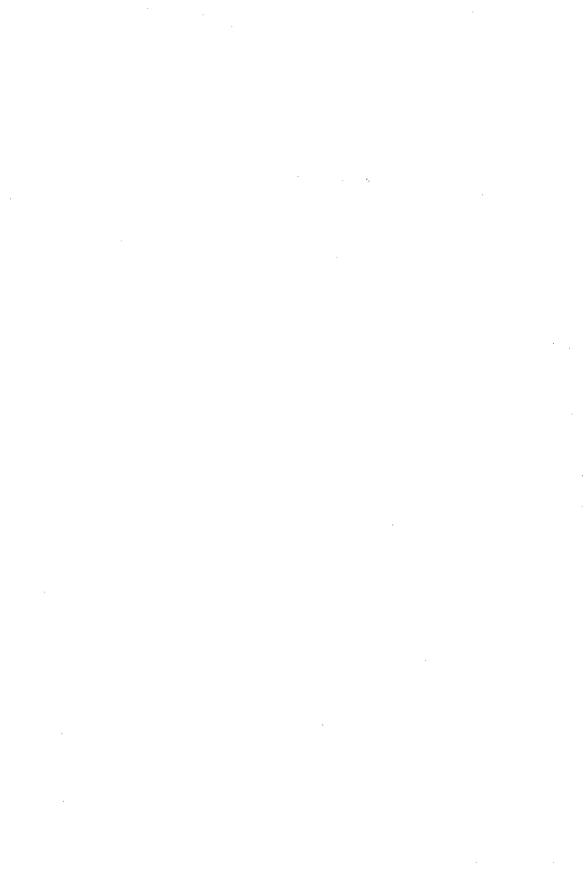

## (١) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه

1-(١١٧٧) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما؛ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثَّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: «لَا تَلْبَسُوا الله عَلَيْهِ: «لَا تَلْبَسُوا الله عَلَيْهِ: «لَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْجُفَافَ. الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْجُفَافَ. إِلَّا أَحَدُ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَابْسِ الْحُفَيْنِ. وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ. وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْعًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».

لا تلبسوا القميص ... إلى آخره: قال العلماء: هذا من بديع الكلام و جَزْلِهِ ، فإنَّهُ عليه (الصلاة) (١) والسلامُ سُئل عمَّا يلبسهُ المحرم ؟ فأجاب بِمَا لا يلبسه ، لأنَّهُ منحصرٌ ، وما يلبسه غيرُ منحصرٍ ، فضبط الجميع بقوله: «لا تلبسوا ... إلى آخره » يعني: ويلبس ما سواةً .

٤- (١١٧٨) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو، سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِنْ إَنْ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: «السَّرَاوِيلُ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ. وَالنَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.
 وَالْخُفَّانِ، لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ» يَعْنِي الْمُحْرِمَ.

( • • • ) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ) ع وَحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الرَّازِيُّ . حَدَّثَنَا بَهْزٌ . قَالَا جَمِيعًا : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

<sup>(</sup>١) من دم).

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ. فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ . و وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عُنْ سُفْيَانَ . و وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خَشْرَمٍ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَكِيعٌ عُنْ سُفْيَانَ . و وَحَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ خُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ . عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ . و وَحَدَّثَنِي عَلِيُ بْنُ حُجْرٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ . كُلُّ هَوُلَاءِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُّ مِنْهُمْ : يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ ، غَيْرُ شُعْبَةَ وَحْدَهُ .

والخُقَّان لمن لم يجد النعلين: قال النوويُّ ( ٨/ ٧٦): هذا محمولٌ على قوله في حديث ابن عمر: « فليقطعهما )(١) أسفل من الكعبين » ، فإنَّ المطلق يُحمل على المقيَّد ، والزيادةُ من الثقة مقبولةً .

٣- (١١٨٠) حدَّ ثَنَا عَطَاءُ اللهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه . اللهُ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه . قَالَ : جَاءَ رَجُلِّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ . عَلَيْهِ جُبَّةً وَعَلَيْهَا خَلُوقً وَالَ : فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ : وَأَنْ وَقَالَ أَثَرُ صُفْرَةٍ ) فَقَالَ : كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي ؟ قَالَ : وَأُنْذِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ الْوَحْيُ . فَسُتِرَ بِغُوْبٍ . وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدِدْتُ وَأُنْذِلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ الْوَحْيُ . فَسُتِرَ بِغُوبٍ . وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : وَدِدْتُ النَّي عَلِيلٍ وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ . قَالَ : فَقَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ : فَوَلَ : فَقَالَ : أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ : فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ . إِلَى النَّبِيِّ عَلِيلٍ وَقَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ؟ قَالَ : فَوَلَ : كَغَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : فَوَلَ الْبَكِرِ . قَالَ : كَغَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : فَالَ : كَغَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : وَالَى النَّيْ يَعْلَى النَّهِ لَهُ غَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : وَلَا يَعْلَى النَّهِ لَهُ غَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : وَالَعْمَالُ ) : كَغَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : وَالَ نَوْلَ عَلَى النَّهُ فَالَ الْعَلَى النَّهُ فَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهِ لَهُ غَطِيطِ الْبَكْرِ . قَالَ : وَالَا يَوْلُولُ الْعَلَى الْبِيلِ اللَّهِ الْهِ عُلَى اللَّهِ لَتُهُ عَلَى اللَّهِ الْبَيْقِي الْعَلَى الْعَلَى الْهِ الْهِ عَلَى الْعَلَى الْهَالَ الْهَالَ الْهِ الْهُ الْعَلَى اللَّهِ الْهُ الْمَالَ الْهِ الْهُ الْهِ الْهُ الْهَالَ الْهَالَ الْهَالَ الْهُ الْمَالَةَ الْهِ اللَّهِ الْهُ الْهُ الْمُلْهُ الْهِ الْهُ الْهِ الْهَالَ الْهَالَ الْهَالَ الْهَالَ الْهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْهَالَ الْهِ الْهَالَةُ الْهِ الْهَالَ الْهِ الْهِ الْهُ اللَّهُ الْهَالَ الْهَالَ الْهُ الْهِ اللَّهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهِ

<sup>(</sup>١) في «م»: «وليقطعهما».

فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ قَالَ: ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ (أَوْ قَالَ: أَثُرَ الْخَلُوقِ) وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ. وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أنْتَ صَانِعٌ فِي حَجُّكَ ».

بالجعرانة: بسكون العين، وتخفيف الراء، وبكسر العين وتشديد الراء. خلوق: بفتح الخاء: نوعٌ من الطِّيب يعمل فيه زعفران.

غطيطً: هو (كصوت)(١) النائم الذي (يردده)(٢) نَفَسُهُ، وهو الشخير الذي كان يغشاهُ عند الوحي.

البكرُ: بفتح الباء: الفتيُّ من الإبل.شري عنه: بضم السين، وكسر الراء المشددة . أي : كشف .

٧- ( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : أَتَى النَّبِيُّ عَلَيْ رَجُلُّ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ . وَأَناَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ . وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ ( يَعْنِي مُجَبَّةً ) . وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ. فَقَالَ: إِنِّي أُحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَى هَذَا. وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوقِ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلِيِّ : ﴿ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ ؟ ﴾ قَالَ : أَنْزِعُ عَنِّي هَذِهِ الثِّيَابَ . وَأَغْسِلُ عَنِّي هَذَا الْخَلُوقَ . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجُّكَ ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ ﴾ .

مقطعات: بفتح الطاء المشددة: الثياب المخططة.

متضمِّخ: بالضاد والخاء المعجمتين. أي: متلوثٌ به، مكثرٌ منه (ق .(1/109

> (١) في (ب): (كنوم)!. (٢) في (ب): (يرده).

٨- (٠٠٠) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثْنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. ع وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا مَحُمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. قَالًا: أَخْبَرَناَ ابْنُ جُرَيْجٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عَلِيمٌ بْنُ خَشْرَمِ ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ . أَخْبِرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ مُجرَيْجً. قَالَ: أُخْبَرَنِي عَطَاءٌ؛ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ يَعْلَى ۚ كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: لَيْتَنِي أَرَى نَبِيَّ الله عَلِيْ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ. فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلِيْتُ بِالْجِعْرَانَةِ. وَعَلَى النَّبِيِّ عَلِيْةً تَوْبٌ قَدْ أَظِلٌ بِهِ عَلَيْهِ. مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فِيهِمْ عُمَرُ. إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ مُجَبَّةُ صُوفٍ. مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ. فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةِ فِي جُبَّةِ بَعْدَمَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ سَاعَةً . ثُمَّ سَكَتَ . فَجَاءَهُ الْوَحْبِي . فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى بْنِ أُمَيَّهُ: تَعَالَ. فَجَاءَ يَعْلَى. فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ. فَإِذَا النَّبِيُّ عَلِيَّ مُحْمَرُ ِالْوَجْهِ. يَغِطُّ سَاعَةً. ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: « أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ؟ » فَالْتُمِسَ الرَجُلُ ، فَجِيءَ بِهِ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيِّهِ : «أُمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . وَأَمَّا الْجُبُّةُ ، فَانْزِعْهَا . ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ ، مَا تَصْنَعُ فِي حَجُّكَ » .

> يغطُّ: بكسر الغين. آنفًا: أي: الساعة.

• ١- ( • • • ) وحدَّثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو عَلَيٌّ عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْجَيِدِ . حَدَّثَنَا رَبَامُ بْنُ أَبِي مَعْرُوفٍ . قَالَ : سَمِعْتُ عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْجَيِدِ . حَدَّثَنَا رَبَامُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه . قَالَ : كُنَّا عَطَاءً قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه . قَالَ : كُنَّا

مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَةِ. فَأَتَاهُ رَجُلَّ عَلَيْهِ جُبَّةً. بِهَا أَثَرٌ مِنْ خَلُوقِ بَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ. فَكَيْفَ أَفْعَلُ ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ. فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ. وَكَانَ عُمَرُ يَسْتُرُهُ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، يُظِلَّهُ. فَقُلْتُ لِعُمَرَ رضي الله عنه : إِنِّي أُحِبُ ، إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ ، أَنْ أُدْخِلَ رَأْسِي مَعَهُ رضي الله عنه بِالثَّوْبِ. فَجَعْتُهُ فِي الثَّوْبِ. فَجَعْرَهُ عُمَرُ رضي الله عنه بِالثَّوْبِ. فَجَعْتُهُ فَي الثَّوْبِ. فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ الرَّجُلُ . فَلَمَّا شُرِّيَ عَنْهُ قَالَ : « أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا عَنِ الْعُمْرَةِ ؟ » فَقَامَ إِلَيْهِ الرَّجُلُ . فَقَالَ : « انْزِعْ عَنْكَ ﴿ جُبَتَكَ . وَاغْعَلْ فِي عُمْرَتِكَ ، مَا كُنْتَ جُبَتَكَ . وَاغْعِلْ فِي عُمْرَتِكَ ، مَا كُنْتَ فَاعِلًا في حُجِكَ » .

فلم يرجع إليه: أي: لم يرد جوابه.

خَمَّره: أي: غطَّاهُ. (فَائدةٌ): يعلى بن أمية، هو: يعلى بن منية (١). أُميَّةُ: أُبُوهُ، ومنيةُ: أُمُّهُ. فتارة ينسبُ إلى أبيه، وتارةً ينسبُ إلى أُمُّه.

(٢) باب مواقيت الحج والعمرة

1 1 - (١١٨١) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ . جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرِو اللهِ عَنْ عَنْ حَمَّادٍ . قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : قَالَ : وَتُقَتَ رَسُولُ الله عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهَ اللهِ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ، يَلَمْلَمَ . قَالَ : ﴿ فَهُنَّ الْمُدِينَةِ ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ، يَلَمْلَمَ . قَالَ : ﴿ فَهُنَّ الْجُحْفَةَ . وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ ، يَلَمْلَمَ . قَالَ : ﴿ فَهُنَّ

<sup>(</sup>١) وقد نسب رسول الله علي غير واحد من أصحابه إلى أُمَّه مثل عمار بن سمية ، وبلال ابن حمامة وغيرهما . وقد ذكر ابنُ الجوزي في (رءوس القوارير » طائفة من الصحابة نسبوا إلى أمهاتهم ، وللفيروز أبادي جزء « تحفة الأبيه فيمن نسب إلى غير أبيه » .

لَهُنَّ. وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ. مُمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ. فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ. وَكَذَا فَكَذَلِكَ. حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا »

١٤٦ - ( • • • ) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ . حَدَّثَنَا وُهَيْبُ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلِأَهْلِ الْمُدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَلِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ ، الجُحُفَة . وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَلِأَهْلِ اللهُ عَلَيْهِ فَوْنَ الْمُنَاذِلِ . وَلِأَهْلِ الْمُدَى اللهُ عَلَيْهِ فَيْ مِنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي مِنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مِنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مَنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مَنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مَنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى مَنْ عَيْرِهِ فَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَى اللهُ الل

\* \* \*

ذا الحليفة: بضم الحاء المهملة، وبالفاء

الجحفة: بجيم مضمومة، ثُمَّ حاء مهملة ساكنة. شُمِّيت بذلك لأنَّ السيل (اجتحفها) (۱) في وقتٍ.

قرن: بفتح القاف، وسكون الراء بلا خلاف بين أهل اللّغة والحديث والتاريخ والأسماء: اسمُ جبلِ غلط الجوهريُّ في «صحاحه» حيث قال: بفتح الراء. وفي بعض «النّسخ»: بالألف، وهو الأجودُ قال النوويُّ ( ٨/ ٨٨): والذي وقع بغير ألفٍ يُقرأُ مُنوَّنًا وإنما حذفوا الألف منه كما جرت عادة بعض المحدثين يكتبون: «سمعتُ أنس» بغير ألفٍ ويقرأ بالتنوين.

يلملم: بفتح المثناة تحت ، واللَّامين: جبل من جبالِ تهامة .

فَهُنَّ لَهِنَّ: كذا الرواية في «الصحيحين»، (أي) (٢): المواقيت لهذه

<sup>(</sup>٢) في (ب، : (أتموا).

الأقطار: المدينة والشام ونجد واليمن». أي: لأهلها. فحذف المضاف، وأقام المضاف إليه مقامه، ولأبي داود ( ١٧٣٨): «فهُنَّ لهم»، وهو الوجه. وكذا: أي: وهكذا من جاوز مسكنه الميقات.

مهل أهل المدينة: بضم الميم، وفتح الهاء، وتشديد اللَّام. أي: موضع إهلالهم.

مهيعة: بفتح الميم والتحتية بينهما هاء ساكنة. وحكي كسرها.

١٦ (١١٨٣) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ.
 حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيَثِرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنِ الْمُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ (ثُمَّ انْتَهَى فَقَالَ: أَرَاهُ يَعْنِي) النَّبِيَّ عَلِيلِةٍ.

ثُمَّ انتهى: أي: وقف عن رفع الحديث إلى النبيِّ عَيَّالِيَّهِ. فقال: أُراه: بضمِّ الهمزة. أي: أظنَّهُ رفع الحديث.

11 - ( ، ، ، ) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. كِلَاهُمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَمَّدٌ الله رضي الله عنهما يُسْأَلُ عَنْ الْمُهَلِّ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ( أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ ) فَقَالَ: « مُهَلُّ عَنِ الْمُهَلِّ ؟ فَقَالَ: « مُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَنِ الْمُهَلِّ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ ( أَحْسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ ) فَقَالَ: « مُهَلُّ أَهْلِ الْعِرَاقِ أَهْلِ الْمُورَاقِ مَنْ ذَاتِ عِرْقٍ . وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مَنْ ذَاتِ عِرْقٍ . وَمُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمُلَمَ » .

ذات عرق: ثنيَّة أو هضبة: بينهما وبين مَكَّةَ (ق ١٥٩/ ٢) يومان وبعض يوم.

#### (٣) باب التلبية وصفتها ووقتها

قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَزِيدُ فِيهَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ . وَسَعْدَيْكَ . وَالْحَمَلُ. لَبَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ إِلَيْكِ وَالْعَمَلُ.

لبيك: مثناة للتكثير والمبالغة. أي: إجابةً بعد إجابة. إنَّ الحمد: بالكسر والفتح، والكسر أجود (١).

والنعمة: بالنصب.

<sup>(</sup>١) يقصد همزة «إنَّ».

والرغباءُ إليك: يروى بفتح الراء والمدّ، (وبضمٌ)(١) الراء والقصر. أي: الطلب والمسألة.

والعمل: أي: أنَّهُ المستحقُّ للعبادة.

\* \* \*

• ٧- ( • • • ) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ ( يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، وَنَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ الله ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله مَوْلَى عَبْدِ الله ، وَحَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الله ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ ، إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ عنهما ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهُ كَانَ ، إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ ، أَهَلَّ فَقَالَ : « لَبُيْكَ اللَّهُمُّ ! لَبُيْكَ . لَبُيْكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » . لَكُ الله عَلَى وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » .

قَالُوا: وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما يَقُولُ: هَذِهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ الله ﷺ.

قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ الله رضي الله عنه يَزِيدُ مَعَ هَذَا: لَبَيْكَ لَبَيْكَ لَبَيْكَ وَالْعَمَلُ. وَالْعَمَلُ.

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا يَحْيَى ( يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ ) عَنْ عُبَيْدِ الله . أُخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما . قَالَ : تَلَقَّفْتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ فِي رَسُولِ الله ﷺ . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ .

تلقفت التلبية: بقافٍ ثُمَّ فاء. أي: أخذتها بسرعة. ويروى: « تلقنت » بالنون و « تلقيت » بالياء ، ومعانيها (متقاربة) (٢٠).

<sup>(</sup>۱) في ( ب » : ( وبفتح » وهو خطأ ، والصواب الضم ( الرُّغبي » مثل النَّعماء والنَّعمي . وانظر ( النهاية » ( ۲/ ۲۳۷) .

<sup>(</sup>٢) ساقط من وب . .

٧١- (٠٠٠) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: فَإِنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر. أَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُهِلُّ مُخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُهِلُ مُللًا يَقُولُ: « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَيْكَ. لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ. وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ » لَا يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ.

وَإِنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله عَنهما كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ الله عَنْدَ يَوْكُعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ. ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ الْحُلَيْفَةِ، أَهَلَّ بِهَوُلَاءِ الْكَلِمَاتِ.

\* \* \*

يهل: الإهلال: رفعُ الصوت (بالتلبية) (١) عند الدخول في الإحرام. (ملبدًا)(٢): التلبيد: ضفر الرأس بالصمغ (أو) (٣) الخطمي ونحوه مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض، ويمنعه التمعط والقمل.

\* \* \*

٢٢- (١١٨٥) وحدَّثني عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحمَّدِ الْيَمَامِيُّ. حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ (يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ) حَدَّثَنَا أَبُو زُمَيْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ: لَبَيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ.قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: «وَيْلَكُمْ! يَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكَ لَكَ.قَالَ: فَيَقُولُ رَسُولُ الله عَيْلِيَّةٍ: «وَيْلَكُمْ! قَدْ. قَدْ» فَيَقُولُونَ: إِلَّا شَرِيكًا هُو لَكَ. تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ. يَقُولُونَ هَذَا

 <sup>(</sup>١) في ٩ ب»: ( بلا تلبية » !. (٢) ساقط من ٩ ب». (٣) في ٩ ب»: (٩ ٠ .

وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ.

قد قد: روي بسكون الدَّال، وكسرها مُنَوَّنًا. أي: كفاكم هذا الكلام، فاقتصروا عليه ولا تزيدوا.

إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ سَالِمٍ. قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الشه عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ الله عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ: الْإِحْرَامُ مِنَ الْبَيْدَاءِ ، قَالَ: الْبَيْدَاءُ الَّتِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ . فِي قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ .

(البيداء)(١): شرف مرتفعٌ قريب ذي الحليفة.

(تكذبون) (١): أي: تقولون إنه أحرم منها ولم يُحرم منها، وإنما أحرم (قبلها) (٢) عند مسجد ذي الحليفة.

#### (٥) باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة

٣٠- (١١٨٧) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّهُ قَالَ عَنْ سَعِيدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا. قَالَ: مَا هُنَّ؟ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ! قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ قَالَ: وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبَيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبَيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْعِيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْعِيَّةَ. وَرَأَيْتُكَ مَنْ يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ. النَّاسُ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ، أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرُويَةِ.

 <sup>(</sup>۱) ساقط من « ب» : (منها» !! .

١٥ – كتاب الحج

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: أَمَّا الْأَرْكَانُ، فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عَلِيْكِهِ
يَمَسُ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ. وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبِيَّةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْكِ
يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ. وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَلْبَسَهَا.
وَأَمَّا الصَّفْرَةُ، فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَصِبَعُ بِهَا. فَأَنَا أُحِبُ أَنْ أَصْبَعَ
بِهَا. وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ الله عَلِيْ يُهِلَّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

٣٦- ( ٠٠٠) حدَّثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ عنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُجرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَيْجٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ مُحَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما. يَيْنَ حَجِّ وَعُمْرَةٍ. يُنتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَقَدْ رَأَيْتُ مِنْك أَرْبَعَ خِصَالٍ. وَسَاقَ الْحَدِيثَ، بِهَذَا الْمُعْنَى. إِلَّا فِي قِصَّةِ الْإِهْلَالِ فَإِنَّهُ خَالَفَ رِوَايَةَ الْمُقْبُرِيِّ. فَذَكْرَهُ بِمَعْنَى سِوَى ذِكْرِهِ إِيَّاهُ.

لم أر أحدًا من أصحابك يصنعها: قال المازري: يحتمل أنَّ مرادهُ لا يصنعها غيرك مجتمعة ، وإنْ كان يصنع بعضها .

إلَّا اليمانيين: بتخفيف الياء في الأشهر، وهما الرُّكن اليماني، والركن الذي فيه الحجر الأسود. ويقال له: «العراقي»، لكونه إلى جهة العراق، (وذلك إلى جهة اليمن) (١)، فغلب على التثنية، كما قالوا: الأبوان، والقمران، والعمران. تلبس: بفتح الباء.

السبتية: بكسر السين، وإسكان الموحدة: هي التي لا شعر فيها، من السبت بفتح السين، وهو الحلق والإزالة. وقيل: سميت بذلك لأنها مدبوغة. قال أبو عمرو الشيباني: السبت كل جلد مدبوغ، وكان عادة العرب لبس النعال

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

بشعرها (ق ١٦٠/ ١) غير مدبوغةٍ .

يَصبُغ: (بضم الباء وفتحها

رأيت رسول الله علي يصبغ) (١) بها: (قيل) (١): المرادُ صبغ الشعر وقيل: الثياب (قال المازري) (١): وهو الأشبه، لأنه لم ينقل أنه علي صبغ شعره. يوم التروية: بالمثناة فوق، الثامن من ذي الحجة، لأنَّ النَّاس كانوا يتروون فيه من مكة إلى عرفات.

فإني لم أر رسول الله على يهل حتى تنبعث راحلته: قال المازري: أجاب بضرب من القياس حيث لم يتمكن من الاستدلال بنفس فعل النبي على المسألة بعينها، فاستدل بما في معناها. ووجه قياسه: أنّه على إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه، فأخر ابنُ عمر الإحرام إلى حال شروعه الحج وتوجهه إليه وهو يوم التروية، فإنهم حينهذ يخرجون من مكة إلى منى.

٧٧ – ( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما . قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهِما . قَالَ : كَانَ رَسُولُ الله عَنْهِ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ ، وَانْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ قَائِمَةً ، أَهَلَّ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

في الغرز: بفتح الغين المعجمة، ثُمَّ راء ساكنة، ثُمَّ زاي. ركابُ كور البعير إذا كان من جلدٍ أو خشب.

## (٦) باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة

• ٣٠ – (١١٨٨) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى (قَالَ أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا . وَقَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ) أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

رضي الله عنهما، أَنَّهُ قَالَ: بَاتَ رَسُولُ الله ﷺ بِذِي الْحُلَيْفَةِ مُبْدَأَهُ. وَصَلَّى فِي مَسْجِدِهَا.

مبدأُهُ: بفتح الميم وضمِّها، وهو منصوبٌ على الظرف. أي: ابتدأه.

#### (٧) باب الطيب للمحرم عند الإحرام

٣١- (١١٨٩) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ عَبَّادٍ. أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ عَنِ اللهِ النُّهْرِيِّ، عَن عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنها لِيَّاتُ : طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنها لِيَّاتٍ .

٣٣- (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ الْبُنُ حُمَيْدٍ عَنِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَتْ: طَيَّبَتُ رَسُولَ الله عَلِيْ يَيْدِي لِحِرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ النَّبِيِّ يَيْدِي لِحِرْمِهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ عِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحْرَمَ. وَلِحِلِّهِ عِينَ أَحْرَمَ.

٣٤- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ. قَالَ: طَيَبُتُ الله عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: طَيَبْتُ رَسُولَ الله عنها. قَالَتْ: طَيَبْتُ رَسُولَ الله عَلَيْةِ لِحِلِّهِ وَلِحِرْمِهِ.

(لحرمه)(١): ضبط بضم الحاء وكسرها. أي: إحرامه بالحج.

٣٥- (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدَ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ حَاتِم: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ) أَخْبَرَنَا ابْنُ

<sup>(</sup>١) في (ب): (لحرمته)!!.

جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبدِ الله بْنِ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ وَالْقَاسِمَ يَخْبِرَانِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: طَيَّبُتُ رَسُولَ الله عَلَيَّةِ يِيَدِي بِذَرِيرَةُ . فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ . لِلْحِلِّ وَالْإِحْرَامِ .

بذريرة: بفتح الذال المعجمة: فُتاتُ قصب طيب يُجاء به من الهند.

٣٩- (١١٩٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ﴿ قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الآخَرُونَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ) عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَييصَ الطُّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهُ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

وَلَمْ يَقُلْ خَلَفٌ : وَهُوَ مُحْرِمٌ . وَلَكِنَّهُ قَالَ : وَذَاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ .

وبيص: البريق واللَّمعان.

مفرق: بفتح الميم، وكسر الراء.

٧٤- (١٩٩٧) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَأَبُو كَامِلٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي عَوَانَةً . قَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ الرَّجُلِ يَتَطَيَّبُ ثُمَّ يُصْبِحُ مُحْرِمًا ؟ فَقَالَ: مَا أَحِبُ أَنْ أَصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا . لأَنْ أَطَّلِي بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ . فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنه فَأَخْبَرْتُهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أُصْبِحَ مُحْرِمًا أَنْضَخُ طِيبًا. لَأَنْ أَطَّلِيَ بِقَطِرَانٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.

فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَنَا طَيَّبْتُ رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ إِحْرَامِهِ. ثُمَّ طَافَ فِي نِسَائِهِ. ثُمَّ أَصْبَحَ مُحْرِمًا.

أنضخ طيبًا: بالخاء المعجمة . أي : يفورُ مني الطيب . وضبطه بعضُهم بالحاء المهملة ، وهما متقاربان في المعنى .

(٨) باب تحريم الصيد للمحرم

• ٥- (١٩٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الله عَنَّامَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ الله عَلِيَّةِ حِمَارًا وَحْشِيًّا. وَهُوَ بِالْأَبُواءِ (أَوْ بِوَدَّانَ) فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ .

قَالَ : فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ الله ﷺ مَا فِي وَجْهِي ، قَالَ : ﴿ إِنَّا لَمْ نَوُدَّهُ عَلَيْكَ ، إِلَّا أَنَّا مُحرُمٌ ﴾ .

٢٥- (٠٠٠) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 وَعَمْرُو النَّاقِدُ. قَالُوا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا

الإِسْنَادِ. وَقَالَ: أَهْدَيْتُ لَهُ مِنْ لَحْمٍ حِمَارِ وَحْشٍ.

٣٥- (١٩٤) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُدَّنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَّامَةَ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: قَالَ: أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَلِيْهِ حَمَارَ وَحْشٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَرَدَّهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: «لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ، لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ».

\$ - ( • • • ) وحدَّ ثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ . قَالَ : سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ . ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُمَنَّى وَابْنُ بَشَارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ . ﴿ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ . ﴿ وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ . جَمِيعًا عَنْ وَحَدَّثَنَا غُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . جَمِيعًا عَنْ وَحَدَّثَنَا غُبِيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . جَمِيعًا عَنْ عَنْ عَبْسٍ رضي الله عنهما . حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . في رِوَايَةِ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ فِي رِوَايَةٍ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَكَمِ : أَهْدَى الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَبَّالِ وَحْش .

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ :عَمِجْزَ حِمَارِ وَحْشٍ يَقْطُرُ دَمًا .

وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبٍ : أَهْدِيَ لِلنَّبِيِّ ﷺ شِقُّ حِمَارِ وَحْشٍ فَرَدَّهُ .

جِثَامَةً: بجيم مفتوحة، ثُمَّ مثلثة مشددة.

بالأبواء: بفتح الهمزة، وسكون الموحدة، والمدِّ.

أو بودًان : بفتح الواو ، وتشديد الدَّال المهملة ، وهما : مكانان بين مكة والمدينة . إلَّا أنَّا حُرُم : (ق ١٦٠/ ٢) بفتح همزة « أنَّا » ، و « حرم » بضم الحاء والراء :

محرمون.

٣٥- (١٩٩٦) وحدَّثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ صَالِحِ الْبِنِ كَيْسَانَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ (وَاللَّفْظُ لَهُ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ يَقُولُ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْقَاحَةِ. فَمِنَّا الْمُحْرِمُ وَمِنَّا غَيْرُ الْمُحْرِمِ. إِذْ بَصُرْتُ بِأَصْحَابِي يَتَرَاعَوْنَ شَيْعًا. فَنَظُوتُ فَإِذَا حِمَالُ وَحْشٍ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ يَتَرَاعَوْنَ شَيْعًا. فَنَظُوتُ فَإِذَا حِمَالُ وَحْشٍ. فَأَسْرَجْتُ فَرَسِي وَأَخَذْتُ يَرَاعُونَ شَيْعًا. فَنَظُوتُ فَإِذَا حِمَالُ وَحْشٍ. فَقَلْتُ لأَصْحَابِي، وَكَانُوا يَرَاعُ أَكْمُونُ مَنْ فَيْكُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. مُمُولِي . فَقَالُوا: والله ! لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا: والله ! لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. مُحْرِمِينَ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ. فَقَالُوا: والله ! لا نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَطَاعَنْتُهُ بِومُحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَدْرَكْتُ الْجِيمَارَ مِنْ خَلْفِهِ وَهُو وَرَاءَ أَكَمَةٍ. فَطَاعَنْتُهُ بِومُحِي فَعَقَرْتُهُ فَأَتَيْتُ بِهِ أَصْحَابِي. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: كُلُوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا لاَ تَكْوهُ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لا لاَ تَكْلُوهُ . وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهٍ أَمَامَنَا . فَحَرَّكُتُ فَرَسِي فَأَدْرَكُتُهُ . فَقَالَ : «هُو حَلَالٌ . فَكُوهُ . وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَمَامَنَا . فَحَرَّكُتُ فَرَعْتُ فَرَسِي فَأَدْرَكْتُهُ .

بالقاحة: بالقاف والحاء المهملة المخففة: واد على ثلاث مراحلٍ من المدينة. وصحّف من قاله بالفاء.

وحدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ فِيمَا قُرِئَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ:قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ. ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ.
أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ.
حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ.
وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ . فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا. فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ . فَسَأَلَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ . فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا . فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ . فَسَأَلَ

أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ. فَأَبَوْا عَلَيْهِ. فَأَخَذَهُ. ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ فَقَتَلَهُ. فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عِيْنَ . وَأَتِي بَعْضُهُمْ . فَأَدْرَكُوا رَسُولَ الله عِيْنِ . فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: « إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله ».

٨٥- (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه. فِي حِمَارِ الْوَحْشِ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي النَّصْرِ . غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ رَسُولَ الله عِيْنِ قَالَ: ﴿ هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟ ﴾ .

وهو غير محرم: قال النوويُّ ( ٨/ ١٠٩): فإن قيل: كيف جاوز الميقات وهو غير محرم؟ فالجواب: أنَّ المواقيت لم تكن وقتت بعدُ. وقيل: لأنَّ النبيَّ عَالِيْهِ بعثه ورفقته لكشف عدو بجهة السَّاحل. وقيل: بل بعثه (أهل)(١) المدينة إلى النبي عَلِيْةٍ بعد خروجه ليعلُّمه أنَّ بعض الأعراب يقصدون الإغارة على المدينة . (طعمة: بضم الطاء. أي طعام) (٢).

 ٩٥- (٠٠٠) وحدَّثنا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارِ السُّلَمِيُ. حَدَثنَا مُعَاذُ ابْنُ هِشَام . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ . حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ أبِي قَتَادَةً . قَالَ : انْطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ . فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يُحْرِمْ. وَحُدِّثَ رَسُولُ الله ﷺ، أَنَّ عَدُوًّا بِغَيْقَةَ. فَانْطَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ. قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا مَعَ أَصْحَابِهِ. يَضْحَكُ بَعْضُهُمْ إِلَى

<sup>(</sup>١) في (ب): (إلى)!.

<sup>(</sup>٢) هذه الجملة تأخرت في و الأصلين ، إلى الحديث القادم ، وليس فيه هذه اللفظة فقدَّمتها هنا. والله أعلم.

بَعْضِ. إِذْ نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحْشِ. فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ. فَطَعَنْتُهُ فَأَنْبَتُهُ فَأَنْبَتُهُ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ. وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَاسْتَعَنْتُهُمْ فَأَبُوا أَنْ يُعِينُونِي. فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ. وَخَشِينَا أَنْ نُقْتَطَعَ. فَانْظَلَقْتُ أَطْلُبُ رَسُولَ الله عَلِيْ أَرَفِّعُ فَرَسِي (أَرْفَعُ فَرَسِي) شَأْوًا وَأَسِيرُ شَأْوًا. فَلَيْلِ. فَقُلْتُ : أَيْنَ لَقِيتَ شَأُوًا. فَلَيْلِ. فَقُلْتُ : أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ الله عَلَيْثِ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ بِيَعْهِنَ. وَهُو قَائِلٌ السَّقْيَا. فَلَحِقْتُهُ. وَسُولَ الله عَلَيْثِ ؟ قَالَ : تَرَكْتُهُ بِيَعْهِنَ. وَهُو قَائِلٌ السَّقْيَا. فَلَحِقْتُهُ. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله. فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ أَصْحَابَكَ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله. وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يُقْتَطَعُوا دُونَكَ. انْتَظِرْهُمْ . فَانْتَظَرُهُمْ . فَانْتَظَرُهُمْ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةً . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكِ لِلْقَوْمِ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةً . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكٍ لِلْقَوْمِ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةً . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكٍ لِلْقَوْمِ : يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَصَدْتُ وَمَعِي مِنْهُ فَاضِلَةً . فَقَالَ النَّبِي عَلِيْكٍ لِلْقَوْمِ : وَهُمْ مُحْرَمُونَ .

\* \* \*

يضحكُ بعضُهُم إلى: قال النوويُّ ( ٨/ ١١١): كذا وقع في جميع «نُسخ» بلادنا: «إليَّ» بتشديد الياء. قال القاضي: وهو خطأ. ووقع في رواية بعض الرواة عن مسلم: «إلى بعض»، فأسقط لفظة («بعض») (١) والصواب: إثباتها.

بغيقة : بغين معجمة مفتوحة ، ثُمَّ ياء مثناة تحتية ساكنة ، ثُمَّ قاف مفتوحة : موضعٌ في بلاد بني غفار بين مكة والمدينة .

أرفع فرسي شَأْوًا وأسير شَاوًا: بالشين المعجمة، مهموزٌ. أي: طلقًا. والمعنى: أركضه شديدًا وقتًا، وأسوقُهُ بسهولةٍ وقتًا.

بتعهن : بمثناق فوق مكسورة ومفتوحة ، ثُمَّ عين مهملة ساكنة ، ثمَّ هاء (مهملة) (٢) (مكسورة) ، ثُمَّ نون : ماء هناك على ثلاثة أميال من السقيا . وهو قائل : بهمزق ، من القيلولة . أي : في عزمه أن يقيل بالسقيا . وروي : بالباء الموحدة ، وهو تصحيف .

السقيا: بضم السين المهملة ، وسكون القاف ، ثُمَّ مثناة تحت . مقصورٌ : قرية

 <sup>(</sup>۱) في «ب»: «بعد»!.
 (۲) ساقط من «م».
 (۳) ساقط من «ب».

جامعةً بين مكة والمدينة.

إني اصطدت: وفي رواية: «أصدت» بتشديد الصاد، بمعنى: اصطدت. وفي أخرى: «أصدتُ » بتخفيفها. أي: أثرت الصيد من موضعه. وفي أخرى: « صدتُ ».

(ومعي)(١) منه: أي: من الصيد الذي دلُّ عليه: «اصطدت».

٦١- ( • • • ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . حَدَّثَنَا شُعْبَةً. ﴿ وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ. جَمِيعًا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، بِهِذَا الإِسْنَادِ. فِي رَوَايَةِ شَيْبَانَ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا ؟ ».

> وَفِي رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعِنْتُمْ أَوْ أَصْدْتُمْ ؟». قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَدْرِي قَالَ: ﴿ أَعَنْتُمْ ﴾ أَوْ ﴿ أَصَدْتُمْ ﴾ .

أو أصدتم: روي بتشديد الصاد. أي: (اصطدتم)(٢) (ق ١٦١/١)، وبتخفيفها أي: أمرتم بالصيد، أو أثرتم الصيد من موضعه. وروي: «صدتم».

## (٩) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم

٣٦- (١١٩٨) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالًا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ الله بْنَ مِقْسَم يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةً زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عِلَيْمَ يَقُولُ: « أَرْبَعٌ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ . يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَم : الْحِيدَأَةُ ، وَالْغُرَابُ ، (۲) في «ب»: «أصدتم». (۱) في «ب»: «ومضي»!.

وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ » .

قَالَ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِم: أَفَرَأَيْتَ الْحَيَّةَ ؟ قَالَ: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

(فواسق) (١): سميت بذلك لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب.

الحدأة: بكسر الحاء، مهموزٌ، بوزن «عنبة». بصُغر: (بضم الصاد) (٢). أي: بذُلٍ وإهانةٍ.

٣٠- ( • • • ) وحد ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ . قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ عَلَيْشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ( خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : ( خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فَي الْحَلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْغَرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَارَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْخُدُيَّا » .

خمس فواسق: قال النوويُّ ( ٨/ ١١٥): بإضافة خمس، لا بتنونيه. الحديا: بضمٌ الحاء، وفتح الدَّال، وتشديد الياء. مقصورٌ.

٧٧- (١١٩٩) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَميعًا عَنِ ابنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْهِ. قَالَ: «خَمْسٌ لا مُجْنَاحَ

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين»، والمثبت في «الصحيح»: «فاسق» كما ترى.

<sup>(</sup>۲) سقطت من سياق (ب) وقيدت بالحاشية.

عَلَى مِنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَم وَالْإِحْرَام: الْفَارَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ ، وَالْكُلْبُ الْعَقُورُ » ۗ .

وقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي رِوَايَتِهِ: « فِي الْحُرُمِ وَالْإِحْرَامِ » .

لا جناح على من قتلهنَّ في الحرم: ضبط بفتح الحاء والراء. أي: حرم مكة ، وبضمُّها ، جمع « حرام » والمرادُ به: المواضع المحرمة.

# (٩٠) باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها

 ٨٠ (١٢٠١) وحدَّثني عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ. ﴿ وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ . قَالَ : سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً رضي الله عنه. قَالَ: أَتَى عَلَيَّ رَسُولُ الله عِلِيِّ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ وَأَنَا أُوقِدُ تَحْتَ ﴿ قَالَ الْقَوَارِيرِيُّ : قِدْر لِي . وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: بُرْمَةِ لِي) وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي. فَقَالَ « أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟ » قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ « فَاحْلِقْ. وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّام. أَوْ أُطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ. أُو انْسُكْ نَسِيكَةً ».

قَالَ أَيُّوبُ: فَلَا أَدْرِي بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأً.

(٠٠٠) حَدَّثني عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَيَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُلَيَّةً ، عَنْ أَيُّوبَ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. بِمِثْلِهِ.

عُجرة: بضمّ العين، وسكون الجيم.

هوام رأسك: أي: القمل.

(انسك) (١): بضم السين وكسرها.

نسيكة: هي الشاةُ وغيرُها مما يجزئ في الأضحية.

٨٧- (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَيْفٌ. قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. حَدَّثَنِي كَعْبُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى. حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقَالَ ( أَيَوْذِيكَ هَوَامُكَ ؟ » قُلْتُ: نَعِمْ. قَالَ: ( فَاحْلِقْ يَتَهَافَتُ قَمْلًا. فَقِيَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ رَأْسَكَ » قَالَ: ( البقرة /الآية ١٩٦] أَذًى مِن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةً مِّن صِيَام أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ [البقرة /الآية ١٩٦]

فَقَالَ لِي رَسُولُ الله عَلِيْ ﴿ صُمَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ . أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ يَينَ سِتَّةٍ

يتهافت: أي: يتساقطُ ويتناثر. بفرق: بفتح الفاء وسكونها.

مَسَاكِينَ. أَوِ انْشُكْ مَا تَيَسُّرَ».

٣٨- (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، أَبِي نَجْيِحٍ وَأَيُّوبَ وَحُمَيْدِ وَعَبْدِ الْكَرِمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتٍ مَرَّ بِهِ وَهُوَ بِالحُدَيْبِيَةِ، قَبْلُ أَنْ يَدْخُلُ مَكَةً، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهُو يُوقِدُ تَحْتُ قِدْرٍ، وَالْقَمْلُ يَتَهَافَتُ عَلَى وَجْهِهِ. فَقَالَ: «أَيُوْذِيكَ هَوَامُكَ هَذِهِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: هَلَى وَجْهِهِ. وَأَطْعِمْ فَرَقًا بَيْنَ سِتَّةٍ مَسَاكِينَ (وَالْفَرَقُ ثَلَاثَةُ آصُعِ) أَوْصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ. أَوِ انْسُكُ نَسِيكَةً».

<sup>(</sup>١) في (ب): (النسك).

قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحِ ﴿ أُوِ اذْبَحْ شَاةً ﴾ .

والفرقُ ثلاثةُ آصعٍ: جمعُ ﴿ صاع ﴾ .

٨٦ - (٠٠٠) وحدَّ الله بْنُ مَعْيْرِ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّ الله بْنُ مُمَيْرِ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ. حَدَّ اَنِي عَنْ زَكَرِيَّاءَ بْنِ أَبِي زَائِدَةَ. حَدَّ اَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ. حَدَّ اَنَّهُ خَرَجَ عَبْدُ الله بْنُ مَعْقِلٍ. حَدَّ اَنْ يَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ مُحْرِمًا فَقَمِلَ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلِيْ . فَأَرْسَلَ اللهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْ مَعْقِلٍ . فَأَرْسَلَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

فقمل: بفتح القاف والميم: أي: كثُر قمله.

٨٨ (٣٠٣) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلِ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ عَلَيْ اللَّبِيَ عَلِيلٍ احْتَجَمَ بِطَرِيقِ مَكْةً ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، وَسَطَ رَأْسِهِ .

وسط رأسه: بفتح السين.

(١٢) باب جواز مداواة المحرم عينيه - ٨٩) باب جواز مداواة المحرم عينيه - ٨٩ (١٢٠٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ

حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبَانَ بْنِ عُشْمَانَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِمَلَلٍ، اشْتَكَى عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَيْنَيْهِ. فَلَمَّا كُنَّا بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ بِالرَّوْحَاءِ اشْتَدَّ وَجَعُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَسْأَلُهُ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنِ الله عَيْنَيْهِ، فَهُ أَنْ رَضِي الله عنه حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله عَيْنَيْهِ، فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

٩٠- (٠٠٠) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى.
 عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى.
 حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ الله بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَيْنُهُ.
 فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ.
 وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍا؛ أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ.

نُبيه: بنونِ مضمومة، ثُمَّ باء موحدة، ثُمَّ مثناةً تحت، ساكنةً. بملل: بفتح الميم، ولامين: موضعٌ على ثمانية وعشرين ميلًا من المدينة. اضمدها: بكسر الميم، أي: الطخها.

بالصبر: بكسر الباء، ويجوزُ سكونها.

ضمدها: بالتخفيف والتشديد.

(١٣) باب جواز غُسُلُ الحِرم بدنه ورأسه

٩١- (٩٠٥) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ ابْنُ حَرْبٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَهَذَا حَدِيثُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُحنينٍ، عَنْ قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مُحنينٍ، عَنْ

أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسِ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ. فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسِ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: لَا يَغْسِلُ الْحُرْمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسِ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ. فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ يَيْنَ الْقَرْنَيْنِ. وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ. قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحْنَيْنِ. أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ الله بْنُ عَبَّاسٍ . أَسَأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُو مُحْرِمٌ ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ رضى الله عنه يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ. فَطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ. ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانِ يَصُبُ: اصْبُبْ. فَصَبُّ عَلَى رَأْسِهِ. ثُمَّ حَرُّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ ﷺ يَفْعَلُ.

٩٢ - ( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَيْ بْنُ خَشْرَم . قَالًا : أُخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، بِهِذَا الْإسنادِ. وَقَالَ: فَأَمَرٌ أَبُو أَيُوبَ بِيَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ جَمِيعًا. عَلَى جَمِيع رَأْسِهِ. فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ. فَقَالَ الْمِسْوَرُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لَا أَمَارِيكَ أَبَدًا.

بين القرنين: بفتح القاف، تثنية «قرن»، وهما: الخشبتان القائمتان على رأس البئر وشبههما من البناء، ويمد بينهما خشبة يجر عليها الحبل المستقى به، ويعلق عليه البكرة.

(١٤) باب ما يفعل بالمحرم إذا مات

٩٣- (١٢٠٦) حَدَّثْنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةً عَنْ عَمْرِو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجْبَيْرٍ ، عَنِ ابْنْ عَبَّاسِ رضي الله عنهما ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلًا . خَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَعِيرِهِ ، فَوُقِصَ ، فَمَاتَ . فَقَالَ : ﴿ اغْسِلُوهُ ِبِمَاءِ وَسِدْرٍ. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِيًّا».

خر: أي: سقط.

فوقص: أي: انكسرت عنقه.

في ثوبيه: وفي رواية : « في ثوبين » .

ولا تخمروا: أي: تغطوا(ق ١٦١/ ٢).

٩٤- (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو

ابْنِ دِينَارٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: يَيْنَمَا رَجُلَّ وَاقِفٌ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ بِعَرَفَةَ. إِذْ وَقَعَ مِنْ رَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرُو: وَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَأَوْقَصَتْهُ (أَوْ قَالَ فَأَقْعَصَتْهُ) وَقَالَ عَمْرُو: وَاحِلَتِهِ. قَالَ أَيُّوبُ: مَا الله عَمْرُو: وَاحْدَالُهُ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

فَوَقَصَتْهُ . فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلِيْقٍ فَقَالَ : « اغْسِلُوهُ بَمَاءٍ وَسِدْرٍ . وَكَفَّنُوهُ فِي ثَوْيَيْنِ . وَلَا تُحَفِّمُوهِ رَأْسَهُ . (قَالَ أَيُّوبُ ) فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ

َيُوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا . (وَقَالَ عَمْرٌو ) فَإِنَّ الله يَيْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي » .

90- (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ: نُبُعْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْ أَيُّوبَ. قَالَ: نُبُعْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه أَنَّوبَ. قَالَ: كَانَ وَاقِفًا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَهُوَ مُحْرِمٌ. فَذَكَرَ نَحْوَ مَا ذَكَرَ حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ.

فأوقصته: بمعنى: «وقصته»، أي: كسرت (عنقُهُ) (١).

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب»,

(فأقعصته (١) : ) أي : قتلته في الحال ، ومنه ( قعاص الغنم ) ، وهو موتُها بداءٍ يأخذها فجأة .

ولا تحنطوه: بالحاء المهملة. أي: لا تمسوه حنوطًا. والحنوط: بفتح الحاء، ويقال له: « الحناط» ( بكسر الحاء) (٢)، أخلاط من طيب يجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره.

97- (٠٠٠) وَحدَّثنا عَلَيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (يَعْنِي ابْنَ لَهُونُسَ) عَنِ ابْنِ مُجَرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنِ دِينَارِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلِّ حَرَامًا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلٍّ. فَخَرَّ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ مِنْ بَعِيرِهِ، فَوُقِصَ وَقْصًا، فَمَاتَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ « اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْر وَأَلْبِسُوهُ ثَوْيَهُهِ. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي ».

أقبل رجلٌ حرامًا: كذا في أكثر «الأصول» بالنَّصب على الحال. وفي «بعضها»: بالرَّفع.

٣٠١- (٠٠٠) وحدَّثنا عَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَمَيْدِ. أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُحَمَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مُوسَى . حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . قَالَ : كَانَ مَعَ رَسُولِ الله عَيِّلِيَّ رَجُلٌ . فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ ، وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا . وَلَا تُغَطُّوا فَمَاتَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيلٍ : «اغْسِلُوهُ . وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا . وَلَا تُغَطُّوا وَجْهَهُ . فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يُلَبِّي » .

عن منصور عن سعيد بن جبير: قال القاضي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم، وقال: إنما سمعه منصور من الحكم. وكذا أخرجه

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «فأوقصته». (۲) في «ب»: «بكسرها».

البخاريُّ ( ٤/ ٥٢ - فتح ) عن منصورٍ ، عن الحكم ، عن سعيدٍ وهو الصوابُ .

### (١٥) باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه

\$ ١٠ - (٧٠٧) حدَّثنا أَبُو كُريبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهِمْدَانِيُ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَيِهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ. فَقَالَ لَهَا: ﴿ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ ﴾ قَالَتْ: وَالله الله عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزَّبَيْرِ. فَقَالَ لَها: ﴿ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ ﴾ قَالَتْ: وَالله الله الله عَلَى خَبني إِلَّا وَجِعَةً. فَقَالَ لَها: ﴿ مُحَجِّي وَاشْتَرِطِي . وَقُولِي: اللَّهُمَّ ! مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ﴾ وَكَانَتْ تَعْتَ الْمُقْدَادِ.

ضباعة: بضاد معجمة مضمومة، ثُمَّ باء موحدة مخففةً.

٣٠١- (٨٠١) وحدَّثنا مُحمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَحِيدِ وأَبُو عَاصِم وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَقُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ مُحَمَّدُ بَنْ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبَّاسٍ عَبْدِ الْمُطلِبِ رضي الله عنها عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ رضي الله عنها أَتَتْ رَسُولَ الله عَنها أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ رضي الله عنها أَتَتْ رَسُولَ الله عَنها أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ رضي الله عنها أَتَتْ رَسُولَ الله عَنها أَنَّ ضُبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْمُطلِبِ رضي الله عنها أَتَتْ رَسُولَ الله عَنها أَنَّ ضَبَاعَةً بِنْتَ الزُّبَيْرِ عَبْلِ أَنْ صَالِعَ أَنْ مَحِلِي عَبْلُ وَاللَّهُ عَنها أَنْ مَعِلَى حَيْثُ تَعْبِسُنِي ﴾ . فَمَا قَالَ وَ أَهِلِلْ إِللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنها وَلَاللهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَنها أَنْ مَحِلًى حَيْثُ مَعِلًا عَلَى عَنْهُ اللهُ عَنها وَلَاللهُ وَاللّهُ عَنها وَاللّهُ عَنها وَاللّهُ عَنها اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنها اللهُ عَنها وَلَا وَلَا اللهُ عَنْها وَلَالُولُولُولُولُولُهُ اللّهُ عَنها وَلَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللهُ عَنها وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

فأدركت: أي: الحج، ولم تتحلل حتى فرغت منه.

#### (١٦) باب إحرام النفساء، واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض

ابن أبي شَيْبَة . كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدَة . قَالَ زُهَيْرُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبْدَة اللهِ مَنْ عَبْدَة . قَالَ زُهَيْرُ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عنها . قَالَتْ : نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، رَضِي الله عنها . قَالَتْ : نَفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، بِالشَّجَرَةِ . فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَنْ إِلَيْ أَبَا بَكْرٍ ، يَأْمُوهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ .

• ١١- (١٢١٠) حدَّ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ. حَدَّ ثَنَا جَرِيرُ ابْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. في حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. في حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمْدُسٍ، حِينَ نُفِسَتْ بِذِي الْحَلَيْفَةِ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَمَرَ أَبَا بَكْرِ رضي الله عنه، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

نفست: بضم النون وفتحها، وكسر الفاء. أي: ولدت. بالشجرة: هي بذي الحليفة.

(۱۷) باب بيان وجوه الإحرام، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران، وجواز إدخال الحج على العمرة، ومتى يحلُّ القارن من نسكه

عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رضي الله عنها؛ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً رضي الله عنها؛ أَنَّهَا قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عِلَيِّةِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ. فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةِ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عِلِيِّةِ: « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله عِلِيِّةِ: « مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْحَجِّ مَعَ

الْعُمْرَةِ . ثُمَّ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا » قَالَتْ : فَقَدِمْتُ مَكَّةً وَأَنَا حَائِضٌ . لَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ ، وَلَا يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ . فَقَالَ : « انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . وَأَهِلِّي بِالحُجِّ إِلَى رَسُولُ الله وَدَعِي الْعُمْرَةَ » قَالَتْ : فَفَعَلْتُ . فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله وَدَعِي الْعُمْرَة » قَالَتْ : فَفَعَلْتُ . فَلَمَّا قَضَيْنَا الْحَجُّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ إِلَى التَّنْعِيمِ . فَاعْتَمَرْتُ . فَقَالَ : « هَذِهِ مَكَانُ عُمْرِتِكِ » فَطَافَ ، الَّذِينَ أَهَلُوا بِالْعُمْرَة ، بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ ، بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجِّهِمْ . وَأَمَّا الَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجُ وَالْعُمْرَة ، فَإِنَّا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا . اللهِ النَّذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجُ وَالْعُمْرَة ، فَإِنَّا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا .

حجة الوداع: سُمِّيت بذلك لأنَّ النبيَّ عَلِيلِ ودَّع النَّاس فيها، ولم يحج بعد الهجرة غيرها، وكانت سنة عشر من الهجرة. واختُلف: هل كان النبيُّ عَلِيلِهُ فيها مفردًا أو متمتعًا أو قارنًا؟ قال النوويُّ ( ٨/ ١٣٥): والصحيحُ أنَّهُ كان أولًا مفردًا، ثُمَّ أحرم بالعمرة بعد ذلك، وأدخلها على الحج فصار قارنًا، فمن روى الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمرين، ومن روى التمتع، أراد التمتع اللغوي، وهو الإنتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة، وهو الاقتصار على (فعلِ) (١) واحدٍ. قال: وبهذا الجمع تنتظم الأحاديث كُلُها.

هدي: بسكون الدَّال، وتخفيف الياء على الأفصح.

الرُّيْفِ ، حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّي اللَّيْفِ ، حَدَّثَنِي عَنْ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَرْوَةَ بْنِ أَبِي عَنْ جَدِّي عُنْ عَرْوَةَ بْنِ اللهِ عَنْ جَدِّي عَنْ عَرْوَةَ بْنِ اللهِ عَنْ جَدِّي عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلْمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ . فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِحَجِّ . حَتَّى

<sup>(</sup>١) ساقط من سياق «ب» ومقيَّدٌ في الحاشية.

قَدِمْنَا مَكَّةً. فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ مَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَلَمْ يُهْدِ ، فَلْيَحْلِلْ . وَمَنْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَأَهْدَى ، فَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ هَدْيَهُ . وَمَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ ، فَلْيُعِتَم حَجَّهُ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : فَحِضْتُ . فَلَمْ أَهْلُ بِحَجِّ ، فَلْيُعِتَم حَجَّهُ ﴾ قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : فَحِضْتُ . فَلَمْ أَزُلْ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَةً . وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ . فَأَمْرَنِي أَزُلُ حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَوْمُ عَرَفَة . وَلَمْ أُهْلِلْ إِلَّا بِعُمْرَةٍ . فَأَمْرَنِي رَسُولُ الله ﷺ أَنْ أَنْقُضَ رَأْسِي ، وَأَمْتَشِطَ ، وَأُهِلَّ بِحَجِّ ، وَأَتْرُكَ رَسُولُ الله ﷺ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ . وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ . رَسُولُ الله عَلَيْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ . وَأَمْرَنِي أَنْ أَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ . وَلَمْ أَحْلِلْ مِنْهَا .

ولم أهلل إلا بعمرة: قال القاضي: اختلف الروايات (ق ١٦٢/ ١) عن عائشة فيما أحرمت به اختلافًا كثيرًا، واختلف كلامُ العلماء على حديثها. فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن عائشة عندنا قديمًا ولا حديثًا. وقال بعضهُم: يترجع أنها كانت محرمة بحج، لأنّها رواية عمرة والأسود والقاسم، وغلطوا عروة في العمرة. قال القاضي: وليس هذا بواضح، بل الجمع بين الروايات ممكنّ، فأحرمت أولًا بالحج كما صحّ (عنها) (١) في رواية الأكثرين، (وكما) (٢) هو الأصحّ (من) (٣) فعل النبي على وأكثر أصحابه، ثمّ أحرمت بالعمرة حين أمر النبي على أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة، وهذا فشره القاسم في حديثه، فأخبر عروة باعتمارها في آخر الأمر، ولم يذكر أول أمرها، الما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة والتحلل منها، (وأدركت) (١) الإحرام بالحج أمرها النبي على بالإحرام بالحج، فأحرمت به، فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. وقوله:

ارفضي عمرتك: ليس معناهُ: إبطالُها بالكلية، فإنَّ الإحرام لا يزول بنية الخروج بل التحلل، وإنما معناهُ: ارفضي العمل عنها وإتمام أفعالها، ويدل عليه:

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «منها». (۲) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «عن». (٤) في «ب»: «وإدراك».

« وأمسكي عن العمرة ». وقولُها: « يرجع الناس بحجِّ وعمرة »، أي: منفرد ومنفردة ، و« أرجع بحجِّ » أي: ليس لي عمرة منفردة ، وقوله: « مكان عمرتك » أي: التي لم تتم لك منفردة ، كما تمت لسائر أمهات المؤمنين والناس الذين فسخوا الحج إلى العمرة ، وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ، (ثُمَّ أحرموا بالحج من مكة يوم التروية ) (1) ، فحصلت لهم عمرة منفردة . انتهى .

مُلْكِمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُلْكِمَانَ عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الحُجَّةِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُوَافِينَ لِهَلَالِ ذِي الحُجَّةِ. قَالَتْ: فَكَانَ مِنْ الْقَوْمِ مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرةٍ. وَمِنْهُمْ أَفْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرةٍ » قَالَتْ: فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهلَّ بِعُمْرةٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَهلَّ بِالحَجِّ. قَالَتْ: فَكَنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهلًا بِعُمْرةٍ: فَخَرَجْنَا حَتَى قَلِمْنَا مَنْ أَهلًا بِعُمْرةٍ: فَخَرَجْنَا حَتَى قَلِمْنَا مُنْ أَهلًا بِعُمْرةٍ: فَخَرَجْنَا حَتَى قَلِمْنَا مُنْ أَهلًا بِعُمْرةٍ: فَخَرَجْنَا حَتَى قَلِمْنَا مَنْ أَهلًا بِعُمْرةٍ: فَخَرَجْنَا حَتَى قَلِمْنَا مِكُوتُ مَنْ أَهلًا بِالْحَجِّ. فَالَتْ : «دَعِي عُمْرتكِ. وَانْقُضِي رَأْسَكِ مَكُةً وَأَنَا حَائِضٌ ، لَمْ أُحِلَّ مِنْ عُمْرتي . فَشَكُوتُ مَنَ اللهِ عَلَيْ يَالِيْ بِالْحَجْ » قَالَتْ: «دَعِي عُمْرتكِ. وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . وَأَهلِي بِالْحُجْ » قَالَتْ: «دَعِي عُمْرتكِ . وَانْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي . وَأَهلِي بِالْحُجْ » قَالَتْ: «قَقَعْلْتُ . فَلَمَّا كَانَتْ لِيَلَةُ الْحُصْبَةِ ، وَالْتَ يَعْمُرتَ لِيلًا لَهُ حَجَّنَا ، أَرْسَلَ مَعِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، فَأَرْدَفَنِي وَدَرْجَ بِي إِلَى التَّوْعِيمِ . فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ . فَقَضَى الله حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا . وَحَرَجَ بِي إِلَى التَّوْعِيمِ . فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرةٍ . فَقَضَى الله حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا . وَخَرَجَ بِي إِلَى التَّوْعِيمِ . فَأَهْلَلْتُ بِعَمْرَةٍ . فَقَضَى الله حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا .

١٦٠ ( • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو كُريْبٍ . حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا هِشَامٌ
 عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . قَالَتْ : خَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعَ رَسُولِ الله

<sup>(</sup>۱) ساقط من « ب».

عَلَيْهِ لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ. لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: « مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ » وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدَةً .

ليلة الحصبة: بفتح الحاء، وسكون الصاد المهملتين: الليلة التي ينزل النَّاس فيها بالمحصب عند انصرافهم من منى إلى مكة.

الله عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعْ رَسُولِ الله عَلَيْكِ مَنْ عَائِشَة رضي الله عنها. قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيْكِ مُوَافِينَ لهِلَالِ ذِي الحُرجَّةِ. مِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَّةٍ مُوَافِينَ لهِلَالِ ذِي الحُرجَّةِ. مِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِعُمْرَةٍ. وَمِنَّا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَّةٍ وَمَنَا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَّةٍ وَمَنَا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَّةٍ وَمَنَا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَةٍ وَمَنَا مَنْ أَهْلَّ بِحِجَةٍ وَمَنَاقَ الْحَدِيثِ وَعُمْرَةٍ وَمِنَا مَنْ أَهْلَ بِحِجَةٍ وَمَنَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا. وَقَالَ فِيهِ: قَالَ عُرْوَةً فِي ذَلِكَ: إِنَّهُ قَضَى الله حَجَّهَا وَعُمْرَتَهَا. قَالَ هِشَامٌ: وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صِيَامٌ وَلَا صَدَقَةٌ.

(ولم يكن في)<sup>(١)</sup> ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم: أي: لعدم ارتكاب شيء من محظورات الإحرام (ق ١٦٣/ ١).

١٩٥- (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ عَمْرُو : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها . قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ النَّهِ عِنْهِا . وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ ، أَوْ قَرِيبًا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيلٍ ، وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ . حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا ، حِضْتُ . فَقَالَ : ﴿ أَنفِسْتِ ؟ ﴾ مِنْهَا ، حِضْتُ . فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيلٍ وَأَنَا أَبْكِي . فَقَالَ : ﴿ أَنفِسْتِ ؟ ﴾

<sup>(</sup>١) ساقط من وب.

(يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آدَمَ. فَاقْضِي مِا يَقْضِي الْحَاجُ. غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى بَنَاتِ آدَمَ. فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُ. غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَعْتَسِلِي ﴾. قَالَتْ: وَضَحَّى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ.

لا نرى إلَّا الحج: أي: لا نعتقد أنا نحرم إلَّا بالحج، لأنَّا كنا نظنُّ امتناع العمرة في أشهر الحج.

سرف: بفتح السين المهملة، وكسر (الراء) (١): ماءٌ بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميالٍ منها. قيل: ستة، وقيل: أكثر.

أنفست: معناهُ: أحضت؟، وهو بفتح النون وضمّها، والفتح أفصحُ، والفاء مكسورة (فيها) (٢). وأمَّا النفاسُ الذي هو الولادة، فيقالُ فيه: «نفست» بالضمّ لا غير.

<sup>(</sup>٢) في «ب»: «بالصاد»!!.

الْهَدْيُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَذَوِي الْيَسَارَةِ. ثُمَّ أَهَلُوا حِينَ رَاحُوا. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهَرْتُ. فَأَمْرَنِي رَسُولُ الله عَلِيْ فَأَفَضْتُ. قَالَتْ: فَالَمْنِي رَسُولُ الله عَلِيْ فَأَفَضْتُ. قَالَتْ: مَا هَذَا ؟ فَقَالُوا: أَهْدَى وَشُولُ الله عَلِيْ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: وَسُولُ الله عَلِيْ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ: فَأَمْرَ يَا رَسُولُ الله إِيرْجِعُ النَّاسُ بِحجّةٍ وَعُمْرَةٍ وَأَرْجِعُ بِحَجَّةٍ ؟ قَالَتْ: فَأَمْرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمِلِهِ. قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَذْكُو، عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَرْدَفَنِي عَلَى جَمِلِهِ. قَالَتْ: فَإِنِّي لَأَذْكُو، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا وَأَنَا جَارِيَةً حَدِيثَةُ السِّنِ ، أَنْعُسُ فَيُصِيبُ وَجْهِي مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ حَتَّى جِئْنَا إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهْلِلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةِ . جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا. إِلَى التَنْعِيمِ . فَأَهْلَلْتُ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ . جَزَاءً بِعُمْرَةِ النَّاسِ الَّتِي اعْتَمَرُوا.

فطمئت: بفتح الطاء، وكسر الميم، ومثلثة. أي: حضت. أنعس: بضم العين.

\* \* \*

وفي حرم الحج: ضبطه الجمهورُ بضم الحاء والراء على إرادة الأوقات والمواضع والحالات، وضبطه الأصيلي: بفتح الراء على أنه جمع «حرمه» أي: ممنوعاته ومحرماته.

سمعتُ كلامك مع أصحابك فسمعتُ العمرة: قال القاضي: كذا لأكثر الرواة، ورواهُ بعضُهم: «فتمتعت بالعمرة» وهو الصواب.

لا أصلي: كناية عن (الحيض)(١).

\* \* \*

١٢٨ - (٠٠٠) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (قَالَ رُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَهُمْرٌ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ إِسْحَقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ) عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنِيلَةِ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ تَطَوَّفْنَا بِالبَيْتِ. فَأَمَرَ رَسُولُ الله عَيِلِيةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلٌ. قَالَتْ: فَحَلَّ رَسُولُ الله عَيْلِيةِ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَحِلٌ. قَالَتْ: فَحَلَّ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «الحوض».

مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْيَ. وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسُقْنَ الْهَدْيَ. فَأَحْلَلْنَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحِضْتُ. فَلَمْ أَطُفْ بِالبَيْتِ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةِ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ؟ قَالَتْ: قُلْتُ : لَا. قَالَ: قَالَ « أَوَ مَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا مَكَّةَ ؟ » قَالَتْ: قُلْتُ : لَا. قَالَ: « فَاذْهَبِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ. فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ. ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا » .

قَالَتْ صَفَيَّةُ: مَا أُرَانِي إِلَّا حَابِسَتَكُمْ. قَالَ: «عَقْرَى حَلْقَى. أَوَمَا كُنْتِ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟» قَالَتْ: بَلَى. قَالَ: «لَا بَأْسَ. انْفِرِي». قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَقِيَنِي رَسُولُ الله عَلِيَّةِ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُصْعِدةً وَهُوَ مُنهَبِطَةً عَلَيْهَا.

وَقَالَ إِسْحَقُ: مُتَهَبِّطَةٌ وَمُتَهَبِّطٌ.

١٢٩ - (٠٠٠) وحدَّثناه سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْتِ نُلَبِّي. لَا نَذْكُرُ حَجًّا وَلَا عُمْرَةً. وَسَاقَ الْحَدِيثَ مَنْصُورٍ.
الْحَدِيثَ بِمعْنَى حَدِيثِ مَنْصُورٍ.

عقرى حلقى: بألف التأنيث غير مُنوَّنِ. ومعناهُ عقرها الله وحلقها، أي: عقر الله جسدها وأصابها بوجع في حلقها. وقيل: عقر قومها وحلقهم بسومها. وقيل: العقرى: الحائض وقيل: (عقرى) (١) جعلها الله عاقرًا لا تلد، وحلقى: مشؤومة. وقيل: كُلْقَى: حلق شعرها. وعلى كلِّ قولٍ فهي كلمةٌ كان أصلُها ما ذكرناهُ، ثُمَّ اتسعت العربُ فيها فصارت تطلقها ولا تريدُ حقيقة ما وضعت له أوَّلاً. ونظيرُهُ: «تربت يداك» و«قاتله الله ما (أشجعه)(٢) وما أشعرهُ» وروي:

<sup>(</sup>١) في «م»: «العقرى».

عقرًا حلقًا بالتنوين ، مصدران للدُّعاء . قال أبو عبيد : هذا على مذهب العرب في الدعاء على الشيء من غير إرادة لوقوعه .

به ١٩٠٠ ( ٠٠٠ ) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ . جَمِيعًا عَنْ غُنْدَرٍ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عْنِ الْحُكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَدَّثَنَا شُعْبَةُ عْنِ الْحُكَمِ ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ ذَكْوَانَ مَوْلَى عَلَيْ مَوْلَى الله عَلِيُّ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ ذَكُوانَ مَوْلَى عَلَيْ وَهُو غَضْبَانُ . عَائِشَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ؛ أَنَّهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُولُ الله عَلِيِّ وَهُو غَضْبَانُ . لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ ، أَوْ خَمْسٍ . فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُو غَضْبَانُ . لِأَرْبَعِ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَةِ ، أَوْ خَمْسٍ . فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُو غَضْبَانُ . وَقَلَ : « أَوَ مَا فَقُلْتُ . مَنْ أَغْضَبَكَ ، يَا رَسُولَ الله ! أَدْخُلَهُ الله النَّارَ . قَالَ : « أَوَ مَا شَعَرْتِ أَنِي أَمُوتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ ؟ » ( قَالَ الْحُكُمُ : كَأَنَّهُمْ شَعُرْتِ أَنِّي أَمُوتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُونَ ؟ » ( قَالَ الْحُكُمُ : كَأَنَّهُمْ فَقُلْتُ مَنِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، مَا سُقْتُ لَتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ ، مَا سُقْتُ الله الله دَي مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ، ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُوا » .

١٣١- (٠٠٠) وحدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي الله شُعْبَةُ عَنِ الْحُكَمِ. سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكُوانَ ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَدِمَ النَّبِيُّ عَيْلِيٍّ لِأَرْبَعِ أَوْ خَمْسٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ. عَلَيْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ. وَلَمْ يَذْكُرِ الشَّكَّ مِنَ الْحُكَم فِي قَوْلِهِ: يَتَرَدَّدُونَ.

قال (الحكم) (١): كأنَّهم يترددون أحسب: أي: أظنُّ أنَّ هذا لفظه (ق ١٦٣/ ١) ولكن صوابُهُ: «كأنَّهُ يترددون» كما رواهُ ابن أبي شيبة عن الحكم، ومعناهُ: أنَّ الحكم شكَّ في لفظ النبي ﷺ مع ضبطه لمعناهُ، فشكَّ: هل قال يترددون أو نحوه من الكلام.

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «العرب»!!.

١٣٤ - ( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثْيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا صَفِيّةُ بِنْتُ شَيْبَةَ . قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها : يَا رَسُولَ الله ! أَيُوجِعُ النَّاسُ بِأَجْرِيْنِ وَأَرْجِعُ بِأَجْرِ ؟ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَنْطَلِقَ بِهَا إِلَى التَّنْعِيمِ . قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِي خَلْفَةُ عَلَى جَمَلِ لَهُ . قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِي خَلْفَةُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ . قَالَتْ : فَأَرْدَفَنِي خَلْفَةُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ . قَالَتْ : فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنْقِي . فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . فَجَعَلْتُ أَرْفَعُ خِمَارِي أَحْسُرُهُ عَنْ عُنْقِي . فَيَضْرِبُ رِجْلِي بِعِلَّةِ الرَّاحِلَةِ . قُلْمُ لَكُ بِعُمْرَةٍ . ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى قَلْتُ نِعُمْرَةٍ . ثُمَّ أَقْبَلْنَا حَتَّى الْتُهَ يَئِنَا إِلَى رَسُولِ الله عَلِيَةٍ وَهُوَ بِالْحَصْبَةِ .

أحسره: بكسر السين وضمّها، أكشفه وأزيلهُ.

فيضربُ رجلي (بعلة) (١) الراحلة: المشهور في «النسخ» بباءِ موحدة، ثُمَّ عين مهملة، مكسورتين ثُمَّ لام مشددة، ثُمَّ هاء. أي: بسبب الراحلة، أي: يضرب رجلي عامدًا لها في صورة من يضرب الراحلة حين تكشف خمارها عن عنقها غيرةً عليها، فتقولُ له: وهل ترى من أحدِ ؟ أي: نحنُ في خلاءِ ليس هنا أجنبي حتى أستتر منه. وروي: نعلة، بالنون وقال القاضي: بنعلة (السيف) (٢).

وهو بالحصبة: أي المحصب.

\* \* \*

١٣٦- (١٢١٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. جَمِيعًا عَنِ النَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. قَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنِهِ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ الله عَبِيلِيَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ. وَأَقْبَلْنَا مُهِلِّينَ مَعَ رَسُولِ الله عَبِيلِيَّ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ. وَأَقْبَلْتُ عَائِشَةُ رضي الله عنها بِعُمْرَةٍ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ عَرَكَتْ.

حتى إِذَا قَدِمْنَا طُفْنَا بِالْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمُووةِ. فَأَمْرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ يَحِلُّ مِنَّا مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ. قَالَ فُقُلْنَا: حِلُّ مَاذَا؟ قَالَ: ﴿ الحُلُّ كُلُهُ ﴾ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ. وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ. وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا. وَلَيْسَ يَيْنَنَا وَيَنْ كَلُهُ ﴾ فَوَاقَعْنَا النِّسَاءَ. وَتَطَيَّبْنَا بِالطِّيبِ. وَلَبِسْنَا ثِيَابَنَا. وَلَيْسَ يَيْنَنَا وَيَنْ عَرَفَةَ إِلَّا أَرْبَعُ لَيَالٍ. ثُمَّ أَهْلَلْنَا يَوْمَ التَّرُويَةِ. ثُمَّ دَحَلَ رَسُولُ الله عَلِيلِ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَيْشَةَ رضي الله عنها. فَوَجَدَهَا تَبْكِي. فَقَالَ: ﴿ مَا شَانُكِ؟ ﴾ قَالَتْ: ﴿ عَلَى شَانُكِ؟ ﴾ قَالَتْ: شَانِي أَنِّي قَدْ حِضْتُ. وَقَدْ حَلَّ النَّاسُ. وَلَمْ أَحْلِلْ. وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ. وَالنَّاسُ يَذَهُبُونَ إِلَى الْحَبِّ لِلْنَ . فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَبِّ الْآنَ. فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ وَالنَّاسُ يَذْهَبُونَ إِلَى الْحَبِّ لِللهَ عَلَى إِلْكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَفَتِ اللهُ عَلَيْتِ مِنْ حَجِّكِ طَهَرَتْ طَافَتْ بِالكَعْبَةِ وَالصَّفَا وَالْمُرُوقِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَقَفَتِ اللهُ عَلَى الله عَلَى مَنْ عَجَعِكِ وَالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ قَدْ حَلَلْتِ مِنْ حَجِيكِ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ﴾ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله ! إِنِّي أَجِدُ فِي نَفْسِي لَمْ أَطُفْ وَعُمْرَتِكِ جَمِيعًا ﴾ فَقَالَتْ: ﴿ قَاذْهَبْ بِهَا ، يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ ! فَأَعْمِرُهَا وَنَ التَنْعِيم ﴾ وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْحُصْبَةِ .

\* \* \*

( • • • ) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ عَاتِمٍ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ ( قَالَ ابْنُ عَاتِمٍ : عَدَّثَنَا . وَقَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي حَدَّثَنَا . وَقَالَ عَبْدٌ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ) أَخْبَرَنَا ابْنُ مُحَرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيْثِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما يَقُولُ : دَخَلَ النَّبِيُ عَلِيْتٍ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها . وَهِيَ تَبْكِي . فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ إِلَى آخِرِهِ . وَلَمْ يَذْكُرُ مَا قَبْلَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ .

عركت: بفتح العين والراء، أي: حاضت. طهرت: بفتح (الهاء) (١) وضمّها، والفتح أفصحُ.

<sup>(</sup>١) في «م»: «الحاء»!!.

١٣٧ - ( • • • ) وحدَّ ثني أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ . حَدَّ ثَنَا مُعَادُّ ( يَعْنِي الْبُنَ هِشَامِ ) حَدَّ ثَنَا أَبِي عَنْ مَطَرٍ ، عَنْ أَبِي الزُّيَثِرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ عَائِشَةً رضي الله عنها ، في حَجَّةِ النَّبِيِّ عَلِيْ ، أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ . وَسَاقَ الْمُدِيثَ بَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله الْحَدِيثِ : قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ . وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ : قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ مَنَا لَا مُعَلَّمُ مَا الله عَلَيْهِ . فَأَرْسَلَهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكُرِ فَأَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ ، مِنَ التَّنْعِيم .

قَالَ مَطَرَّ: قَالَ أَبُو الرُّبَيْرِ: فَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا حَجَّتْ صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ كَمَا صَنَعَتْ مَا سَنَعَتْ مَعَ نَبِيِّ الله ﷺ.

رجلًا سهلًا: أي: سهل الخُلُق، كريم الشمائل، ميسرًا في الحقّ. قال تعالى: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: ٤].

إذا هويت الشيء تابعها عليه : قال النوويُّ ( ٨/ ١٦٠): معناهُ إذا هويت شيئًا لا نقص فيه في الدين، مثل طلبها الاعتمار وغيره أجابها إليه.

١٣٨ - (٠٠٠) حدَّثنا أَخْمَدُ بْنُ يُونسَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. حَدَّثَنَا وَهُيْرً. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّهْظُ أَبُو الزَّيْرِ عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّهْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّيْرِ، عَنْ جَابِرِ رضي الله عنه. قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيْلِيَةٍ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. مَعَنَا النِّسَاءُ وَالْوِلْدَانُ. فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ طُفْنَا بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُووَةِ. فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله عَيْلِيَّةِ: ﴿ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ ﴾ قَالَ قُلْنَا: أَيُّ الْحِلِّ ؟ قَالَ: ﴿ اللهِ يَلِيِّةِ أَنْ كُلُّهُ ﴾ فَالَتَوْرِيَةِ أَهْلَلْنَا بِالْجَلِّ كُلُّهُ ﴾ فَالَتْ النِّينِ الطَّيْلِ وَالْبَقْرِ. كُلُّ سَبْعَةً مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . وَكَفَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُورَةِ. كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . وَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . وَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ . وَسُولُ الله عَيْلِيَةٍ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ. كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ .

وَمَسِسْنَا الطِّيْبَ: بكسر السين في الأفصح.

١٣٩- (١٢١٤) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الله رضي الله سَعِيدِ عَنِ ابْنِ مُجَرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّيَثِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رضي الله عنهما. قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ عَلِيْقٍ، لَمَّا أَحْلَلْنَا، أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنَى . قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْأَبْطَح.

من الأبطح: هو بطحاء مكة، وهو متَّصلٌ بالمحصب.

سَعِيدِ عَنِ ابْنِ مُحَرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله سَعِيدِ عَنِ ابْنِ مُحَرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِي الله عنهما، فِي نَاسٍ مَعِي. قَالَ: أَهْلَلْنَا، أَصْحَابَ مُحَمَّدِ عَلِيدٌ، وَاللّهِ عَنهما وَحْدَهُ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ النّبِيُ عَلِيدٌ صُبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. فَأَمَرَنَا أَنْ نَحِلٌ. قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ: ﴿ حِلُوا وَالْعِبُوا النّسَاءُ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ. وَأَصِيبُوا النّسَاءَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ. وَأَصِيبُوا النّسَاءَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ. وَأَصِيبُوا النّسَاءَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَحَلُهُنَّ لَهُمْ. وَأَصِيبُوا النّسَاءَ ﴾. قَالَ عَطَاءٌ: وَلَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِمْ. وَلَكِنْ أَمْرَنَا أَنْ نُفْضِي إِلَى فَقُلْنَ : لَمَّا لَمْ يَكُنْ يَتِينَا وَيَيْ عَرَفَةَ إِلَّا حَمْسُ ، أَمْرَنَا أَنْ نُفْضِي إِلَى نَقُولُهِ بِيدِهِ يُحَرِّكُهَا ﴾ قَالَ فَقَامَ النّبِي عَيْقِهِ فِينَا. فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ عَلِيلُهِ لِيلِهِ وَمُؤْلِهِ بِيدِهِ يُحَرِّكُهَا ﴾ قَالَ فَقَامَ النّبِي عَيْقِهِ فِينَا. فَقَالَ: ﴿ وَقُلْ اللّهُ وَيَا لَكُمْ لَهُ وَأَصْدَوْكُمْ وَأَبُوكُمْ . وَلُولًا هَدْبِي لَحَلَلْتُ كَمَا عَلَيْهِ وَلَوْلًا هَدْبِي لَحَلَلْتُ وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا. وَالْمَعْنَا وَأَطَعْنَا. وَالْ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: فَقَدِمَ عَلِي مِنْ سِعَايَتِهِ . فَقَالَ ( هُمَ أَهْلَلْتَ ؟ ﴾ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللله فَعَالَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلُولًا اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلَوْلُولُ اللهُ وَلُولًا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللّهِ وَاللهُ وَلَولُولُولُ اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلُولُولًا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَولًا اللّهُ وَاللّهُ وَالًا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلُولًا اللّهُ وَلَا اللللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَولًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلِيْهِ: « فَأَهْدِ وَامْكُثْ حَرَامًا » قَالَ: وَأَهْدَى لَهُ عَلِيٍّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ: يَا رَسُولَ الله ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدِ ؟ فَقَالَ: « لِأَبَدِ » .

صبح رابعة: بضم الصاد.

قال عطاء: ولم يعزم عليهم: أي: لم يوجب عليهم وطء النساء. تقطر مذاكيرنا المني: هو إشارةً إلى قرب العهد بوطء النساء.

فقدم عليّ من سعايته: بكسر السين. قيل، أي: من عمله في السعي في الصدقات، وتُمُقِّب بأنّهُ عليّ لم يستعمل الفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة حين سألاهُ ذلك، وقال لهما: ﴿إِنَّ الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمد ﴾. وورد في حديث: ﴿أَنّهُ كَان بعثه أميرًا عاملًا على ﴿ق ٢٦٦/ ٢) الصدقات ﴾. وقال القاضي: يحتمل أنَّ عليًا ولي الصدقات احتسابًا أو أعطي عمالته عليها من غيرها، فإنَّ السعاية تختص بالصدقة. وقال النوويُّ ( ٨/ ١٦٤): ليس كذلك، بل تستعمل في مطلق الولاية، وإنْ كان أكثر استعمالها في ولاية الصدقات. وأهدى له عليٌ هديًا: قال النوويُّ ( ٨/ ١٦٤): يعني أنه اشتراها (لا وأهدى له عليٌ هديًا: قال النوويُّ ( ٨/ ١٦٤): يعني أنه اشتراها (لا أنَّهُ) (١) من السعاية على الصدقة.

فقال: بل للأبد: قال الجمهور: معناهُ أنَّ العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة ، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهيلة تزعُمُه من امتناع العمرة في أشهر الحج. وقيل: معناهُ جواز القران. وتقديرُ الكلام: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم القيامة. وقال بعضُ الظاهريَّة: معناهُ جوازُ نسخ الحج إلى العمرة.

(١٨) باب في المتعة بالحج والعمرة

الْثُنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْثَنَى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْثُنَّى : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَن أَبِي نَضْرَةَ قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِالْمُتُّعَةِ. وَكَانَ ابْنُ ابْنُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «لأنه»!.

الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ. تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ . فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ الله عَلَيْ . فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ قَالَ: إِنَّ الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. فَأَيَّمُوا الله كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ. وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ. فَأَيَّمُوا الله كَانَ يُحِلُّ الله . وَأَيتُوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ. فَلَنْ أُوتَى الْحَجُلِ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَل ، إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحُجَارِةِ.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا عَفَّانُ . حَدَّثَنَا هَمَّامٌ . حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ . فَإِنَّهُ أَتَمَّ لِحَجِّكُمْ . وَأَتَمَّ لِعُمْرَتِكُمْ .

تمتعنا مع رسول الله على الله على الله عمرُ قال ... إلى آخره . اختُلف في المتعة التي نهى عنها عمرُ وعثمانُ . فقيل : هي فسخ الحج إلى العمرة ، لأنَّهُ كان خاصًا بهم في تلك السنة ، وإنما أمروا به ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج ، وهذا ما رجَّحهُ القاضي . وقيل : هي العمرةُ في أشهر الحج ، ثمَّ الحج من عامه ، وعلى هذا إنما نهى عنها ترغيبًا في الإفراد الذي هو أفضل ، لا أنهما يعتقدان بطلانها . قال النوويُّ ( ٨/ ١٦٩) : وهذا هو المختار .

# (١٩) باب حجة النبيِّ ﷺ

٧٤٧ - (١٢١٨) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُ عَنْ جَمِيعًا عَنْ حَاتِمٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَجْمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. فَسَأَلَ عَنْ الْقَوْمِ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْ . فَقُلْتُ: أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ مُسَيْنٍ. فَتَمِيْنُ الْقَوْمِ حَتَّى الْتَهَى إِلَيْ . فَقُلْتُ: أَنَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بْنِ مُسَيْنٍ. فَمُ فَا فَا فَي يَيْدِهِ إِلَى رَأْسِى فَنَزَعَ زِرِّي الْأَعْلَى. ثُمُ نَزَعَ زِرِّي الْأَسْفَلَ. ثُمُ

وَضَعَ كَفَّهُ يَيْنَ ثَدْيَىً وَأَنَا يَوْمَثِذٍ غُلَامٌ شَابٌ . فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ . يَا ابْنَ أُخِي ! سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ . وَهُوَ أَعْمَى . وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ . فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا. كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِبِهِ رَجَعَ طَرَفَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغَرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِه، عَلَى الْمِشْجَب. فَصَلَّى بِنَا. فَقُلْتُ: أُحْبِرْنِي عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقَالَ بِيَدِهِ . فَعَقَدَ تِسْعًا . فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله عِلِيَّةِ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ . ثُمَّ أُذَّنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَاجٌ. فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ. كُلُّهُمْ. يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمُّ بِرَسُولِ الله ﷺ. وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِهِ. فَخَرَجْنَا مَعَهُ. حَتَّى أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ. فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ. فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ: كَيْفَ أَصْنَعُ؟ قَالَ ﴿ اغْتَسِلِي . وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِي ﴾ فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلِيَّةِ فِي الْمَسْجِدِ. ثُمَّ رَكِبَ القَصْواءَ. حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. نَظُوتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي يَيْنَ يَدَيْهِ. مِنْ رَاكِبٍ وَمَاشٍ. وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. وَرَسُولُ الله ﷺ يَيْنَ أَظْهُرِنَا. وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ. وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ. وَمَا عَمِلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ عَمِلْنَا بِهِ. فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ «لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ! لَبَّيْكَ. لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ. إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ. وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ». وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ. فَلَمْ يَرُدَّ رَسُولُ الله عَيْكِ عَلَيْهِم شَيْعًا مِنْهُ. وَلَزِمَ رَسُولُ الله عَيْكِ تَلْبِيتَهُ. قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: لَشْنا َنَنْوِى إِلَّا الْحَجَّ. لَشْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ. حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبِعًا . ثُمَّ نَفَذَ إِلَى مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ . فَقَرأً ﴿ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى ﴾ [البقرة /

الآية: ١٢٥] فَجَعَلَ الْمَقَامَ يَيْنَهُ وَيَيْنَ البَيْتِ . فَكَانَ أَبِي يَقُولُ ﴿ وَلَا أَعْلَمُهُ ذَكَرَهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلَةٍ): كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ . ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ . ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا. فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرَ الله ﴾ [البقرة / الآية: ١٥٨] ﴿ أَبَدَأُ بِمَا بَدَأُ الله بِهِ ﴾ فَبَدَأً بِالصَّفَا. فَرَقِيَ عَلَيْهِ . حَتَّى رَأَى البَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ . فَوَحَّدَ الله ، وَكَبَّرَهُ . وَقَالَ : « لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ. أَنْجَزَ وَعْدَهُ. وَنَصَرَ عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ . قَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمُوْوَةِ . حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى . حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى . حَتَّى أَتَى الْمُووة . فَفَعَلَ عَلَى الْمَرَوةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا . حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمُرْوَةِ فَقَالَ: ﴿ لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ. وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحِلُّ . وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً » . فَقَامَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ مُعْشُم فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ؟ فَشَبَّكَ رَسُولُ الله ﷺ أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الْأَخُرَى. وَقَالَ: ﴿ دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجُ ﴾ مَرَّتَينِ ﴿ لَا بَلْ لِأُبَدِ أَبَدٍ ﴾ وَقَدِمَ عَلِيٌّ . مِنَ الْيَمَنِ بِبُدنِ النَّبِيِّ ﷺ . فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رضي الله عنها مِمَّنْ حَلَّ. وَلَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا. وَاكْتَحَلَتْ. فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ : إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي بِهَذَا . قَالَ : فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ ، بِالعِرَاقِ : فَذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ الله عِلْمُ مُحَرِّشًا عَلَى فَاطِمَةً. لِلَّذِي صَنَعَتْ. مُسْتَفْتِيًّا لِرَسُولِ الله ﷺ فيما ذَكَرَتْ عَنْهُ فأَخْبَرْتُهُ إِنِّي أَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهَا.

فَقَالَ: « صَدَقَتْ صَدَقَتْ . مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ ؟ » قَالَ قلْتُ: اللَّهُمَّ ! إِنِّي أُهِلَّ بِمَا أَهَلُّ بِهِ رَسُولُكَ . قَالَ : « فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ » قَالَ: فَكَانَ جَمَاعَةُ الْهُدْيِ الَّذِي قَدِمَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِائَةً . قَالَ . فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا . إِلَّا النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ . فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنَى . فأَهَلُّوا بِالْحَجِّ . وَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ. ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ شَعَر تُضْرَبُ لَهُ بِنَمِرَةً . فَسَارَ رَسُولُ الله عَلِيلَ وَلَا تَشُكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَأَجَازَ رَسُولُ الله عِلَيْ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ. فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ. فَنَزَلَ بِهَا. حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ. فَرُحِلَتْ لَهُ. فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي. نَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ. كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا. فِي شَهْرِكُمْ هَذَا. فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. وَدِمَاءُ الْجَاهِليَّةِ مَوْضُوعَةٌ. وَإِنَّ أَوَّلَ دَم أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ. كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ. وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ. وَأَوَّلُ رِبًّا أَضَعُ رِبَانَا. رِبَا عَبَّاس بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ. فَاتَّقُوا الله فِي النِّسَاءِ. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الله . وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الله . وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَوْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعْرُوفِ. وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ. كِتَابَ الله . وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي . فَمَا

أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ » قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ وَأَدَّيْتَ وَنَصَحْتَ ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ ، يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إِلَى النَّاسِ ﴿ اللَّهُمَّ ! اشْهَدْ. اللَّهُمَّ! اشْهَدْ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ أَذَّنَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ. ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ . وَلَمْ يُصَلِّ بَينَهُمَا شَيئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عِيْكَ . حَتَّى أَتَى الْمُؤْقِفَ. فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ إِلَى الصَّخَرَاتِ. وَجَعَلَ حَبْلِ الْمُشَاةِ يَيْنَ يَدَيْهِ. وَاسْتَقَبَلَ الْقِبْلَةَ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى غَابَ الْقُرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً خَلْفَهُ. وَدَفَعَ رَسُولُ الله ﷺ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ . حَتَّى إِنَّ رَأَسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ. وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ! السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ ﴾ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الْحِيَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا. حَتَّى تَصْعَدَ. حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى بِهَا الْمُغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتِيْنِ. وَلَمْ يُسَبِّحْ يَيْنَهُمَا شَيْعًا . ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ . وَصَلَّى الْفَجْرَ ، حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ، بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ. ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ. حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ. فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ. فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا. فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَأَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ. وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشُّعْرِ أَيْيَضَ وَسِيمًا. فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْهِ مَرَّتْ بِهِ ظُعُنَّ يَجْرِينَ. فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ. فَوَضَعَ رَسُولُ الله ﷺ يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ. فَحَوَّلَ الْفَضْلُ وَجْهَهُ إِلَى الشُّقِّ الْآخَر يَنْظُرُ. فَحَوَّلَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ يَدَهُ مِنَ الشِّقِّ الْآخَرِ عَلَى وَجْهِ الْفَضْل. يَصْرِفُ وَجْهَهُ مِنَ الشُّقِّ الْآخَرَ يَنْظُرُ. حَتَّى أَتَى بَطْنَ مُحَسِّرٍ. فَحَرَّكَ قَلِيلًا. ثُمَّ سَلَكَ الطُّرِيقَ الْوُسْطَى الَّتِي تَخْرُجُ عَلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى حَتَّى

أَتَى الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ. فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ. يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا. حَصَى الْخُذْفِ. رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمُنْحَرِ. فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ. ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وأَشْرَكَهُ الْنَحْرِ. فَنَحَرَ مَا غَبَرَ. وأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ. فَطُبِحَتْ. فَي هَدْيِهِ. ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ. فَجُعِلَتْ فِي قَدْرٍ. فَطُبِحَتْ. فَأَكَلَا مِنْ لَحُهِمَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلِيًّةِ فَأَفَاضَ إِلَى فَأَكَلَا مِنْ لَمُومِنَا مِنْ مَرَقِهَا. ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَأَقَاضَ إِلَى الْبَيْتِ. فَصَلَّى بَمَكَةَ الظَّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. الْبَيْتِ. فَصَلَّى بَمَكُةُ الظَّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى زَمْزَمَ. الْبَيْتِ. فَصَلَّى بَمَكَةً الظَّهْرَ. فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُونَ عَلَى رَمْزَمَ. فَقَالَ «انْزِعُوا. بَنِي عَبْدِ الْمُؤْلِبِ! فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَاسُ مَعْكُمْ » فَنَاولُوهُ دَلُوا فَشَرِبَ مِنْهُ.

\* \* \*

(بخلنا) (١) على جابر بن عبد الله: قال النوويُّ ( ٨/ ١٧٠): حديثُ جابرٍ هذا حديثٌ عظيم مشتملٌ على جُملٍ من الفوائد، ونفائس من مهمات القواعد، وهو من أفراد مسلم عن البخاريِّ. قال القاضي: وقد تكلَّم الناسُ على ما فيه من الفقه، وأكثروا، وألَّف فيه ابنُ المنذر جزءً كبيرًا، (ق ١٦٤/ ١) وحرَّج فيه من الفقه نيفًا وحمسين نوعًا، ولو تقصَّى لزاد على هذا العدد قريبًا منه.

في نساجة : قال النوويُّ ( ٨/ ١٧١) : كذا في نسخ بلادنا بكسر النون ، وتخفيف السين المهملة ، وجيم . قيل : معناه ثوبٌ ملفقٌ . وقال القاضي : هي رواية الفارسيِّ ، وهو خطأ وتصحيفٌ ورواية الجمهور : «ساجه» بحذف النون ، وهو الطيلسان . وقيل : الأخضر خاصةً . وقال الأزهريُّ : هو طيلسانٌ مقورٌ .

المشجب: أعواد توضع عليها الثياب، ومتاع البيت.

عن حجة رسول الله ﷺ: بكسر الحاء وفتحها، والمرادُ: حجة الوداع. مكث تسع سنين لم يحج: أي: بعد الهجرة.

أذن: أي أعلم.

واستثفري: بمثلثة قبل الفاء، وهي أنْ تشد في وسطها شيئًا، وتأخذ خرقة

<sup>(</sup>١) في ١ ب ١: ١ دخلتُ ١! وهو بخلاف الرواية هنا.

عريضة تجعلها على محل الدم، وتشد طرفيها من قدامها ومن وراثها في ذلك المشدود في وسطها، وذلك شبيه بثفر الدَّابة.

القصواء: بفتح القاف، والمدّ، اسمُ نَاقة النّبيّ عَلَيْتٍ. قال القاضي: وقع في رواية العذري: «القصوى»، بضمّ القاف والقصر، وهو خطأ. ثُمَّ قال جماعةً: هو و «الجدعاء» و«العضباء» اسمّ لناقة واحدة. وقال ابن قتيبة: هن ثلاث نوق له عَلِيْتٍ. وقال ابنُ الأعرابي والأصمعيّ: «القصوى»: هي التي قطع طرف أذنها و«الجدع»: أكثر منه فإذا جاوز الربع فهي «عضباء» وقال أبو عبيدة: القصواء: المقطوعة الأذن عرضًا، والعضباء: المقطوعة النصف فما فوق. وقال الخليل: العضباء: المشقوقة الأذن.

البيداء: المفازة.

نظرت مدَّ بصري: أي: منتهى بصري، وأنكر بعضُ أهل اللَّغة ذلك. وقال: الصوابُ (ق ١٦٤/ ٢) «مدى بصري». وقال النوويُّ ( ٨/ ١٧٣): وليس بمنكر بل هما لُغتان. والمدى أشهر.

وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله: معناهُ الحث على التمسك بما أخبركم عن فعله في حجته تلك.

فأهلَّ بالتوحيد: أي: مخالفة لما كانت الجاهلية تقولُهُ في تلبيتها من لفظ الشرك. وأهلَّ الناس بهذا الذي يهلون به اليوم: قال القاضي. كقول ابن عمر: «لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك (مرهوبًا)(١) منك، مرغوبًا إليك، لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباءُ إليك والعملُ».. وكقول أنس: «لبيك حقًّا، تعبُّدًا ورقًّا».

لا أعلمُهُ ذكره إلَّا عن النبي عَلَيْ : قال النوويُ ( ٨/ ١٧٦): ليس شكًا في رفعه ، لأنَّ لفظة العلم تنافي الشك ، بل هو جزم برفعه . وقد روى البيهقيُ ( ٥/ وقعه ، لأنَّ لفظة العلم تنافي الشك ، بل هو جزم برفعه . وقد روى البيهقيُ ( ٥/ واسنادِ صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر أنَّ النبيَ عَلِيْ طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثًا ، ثُمَّ صلى ركعتين فقرأ فيهما ﴿ قُلْ يَا أَيُّها الكَافرُونَ ﴾ و﴿ قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ﴾ قال النوويُ : أي : ﴿ قل

<sup>(</sup>١) في ٥م٥: «مرغوبًا».

يا أيها الكافرون ﴾ في الرَّكعة الأولى و﴿ قل هو الله أحدٌ ﴾ في الثانية بعد الفاتحة . وهزم الأحزاب: هم الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ يوم الخندق وكانت الحندق في شوال سنة أربع، وقيل: (سنة)(١) خمس.

وَحْدَهُ: أي بغير قتالٍ من الآدميين، ولا سبب من جهتهم.

حتى انصبت قدماه في بطن الوادي: قال القاضي: كذا في «الأصول» وفيه إسقاط. أي: رمل في بطن الوادي، (فسقطت لفظة: «ورمل» ولابد منها، وقد ثبتت في غير رواية مسلم، وذكرها الحميديُّ في «الجمع بين الصحيحين»، وفي «الموطأ» (ص ٢٤٥) «حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي) (٢) سعى حتى خرج منه» وهو بمعنى رمل.

جعشم: بضم الجيم، وبضم الشين المعجمة وفتحها.

محرشًا: أي مغربًا

بنمرة: بفتح النون، وكسر الميم

المشعر الحرام: بفتح الميم: جبل بالمزدلفة، يُقال له: قرح.

فأجاز: أي: جاوز المزدلفة ولم يقف بها.

فرحات: بتخفيف الحاء، أي: جعل عليها الرحل ببطن الوادي: هو وادي (ق/١٦٥/ ١) عرنة، بضم العين وفتح الراء، ونون - كحرمة.

يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا: معناهُ: متأكدٌ التحريم شديدُهُ. تحت قدمى: إشارة إلى إبطاله.

دم ربيعة: كذا في بعض «الأصول»، وفي أكثرها: «ابن ربيعة». قال القاضي: وهو الصواب، والأول: وهَمّ، لأنَّ ربيعة عاش بعد النبي عليه إلى زمن عمر بن الخطاب، وتأوَّلهُ أبو عبيد فقال: دم ربيعة لأنه ولي الدم، فنسبه إليه، واسمُ هذا الابن «إياس» عند الجمهور. وقيل: حارثة. وقيل: تمام. وقيل: آدم. قال الدارقطني: هذا تصحيفٌ من «دم (بن) (٣) الحارث» هو ابن عبد المطلب، كان مسترضعًا في بني (سعد) فقتلته هذيل. قال الزبير بن بكار: كان طفلًا صغيرًا يحبو

 <sup>(</sup>۱) ساقط من «م».

<sup>(</sup>٣) ساقط من « ب» : «سعيد»! .

يين البيوت ، فأصابة حجر في حرب كانت بين بني سعد وبني ليث بن بكر . وربا الجاهلية موضوع: أي : الزائد على رأس المال .

بأمان الله: في بعض « الأصول »: بأمانة الله . أي: أنَّ الله ائتمنكم عليهن ، فيجب حفظُ الأمانة وصيانتها بمراعاة حقوقها .

بكلمة الله. قيل: المراد بها قولُهُ تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ أَوْ تَسْرِيْحُ الله الله البقرة: ٢٢٩] وعليه الخطابي وغيرهُ. وقيل: كلمةُ التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله ، إذ لا تحلُّ مسلمةً لغير مسلم. وقيل: بإباحةِ الله ، والكلمةُ قولُهُ تعالى: ﴿ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣] قال النوويُّ ( ٨/ ١٨٣): وهذا هو الصحيحُ. وقيل: المرادُ بها الإيجابُ والقبول. ومعناهُ على هذا: بالكلمة التي أمر الله (سبحانه) (١) وتعالى بها.

أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه: قيل: المرادُ بذلك أن لا يستخلين بالرجال، ولم يُرد زناها، لأنَّ ذلك يوجبُ حدَّها، ولأنَّ ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومع من لا يكرهه. وقال القاضي: كانت عادةُ العرب حديث الرِّجال مع النِّساء، ولم يكن ذلك عيبًا ولا ربيةً عندهم، فلمَّا نزلت آيةُ الحجاب نُهوا عن ذلك. وقال النوويُّ ( ٨/ ١٨٤) (ق ١٦٥/ ٢): المختار أنَّ معناهُ لا يأذنُ لأحد تكرهونهُ في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم سواء كان امرأةً أم رجلًا، أجنبيًّا أم محرمًا (منها) (٢).

غير مبرح: بضم الميم، وفتح الموحدة، وكسر الرَّاء. أي: غير شديد (ولا) (٢) شاق.

وينكتها: قال القاضي: الرّواية بمثنّاة فوق بعد الكاف. قال: وهو بعيدُ المعنى. وصوائه : بالباء الموحدة، أي: يردها ويقلبها إلى الناس مشيرًا إليهم. وقال القرطبي: روايتي وتقييدي على من اعتمده من الأئمة المفيدين بضم الياء، وفتح النون، وكسر الكاف مشددة، وضم الباء الموحدة أي: يعدلها إلى الناس ورُوي: ينكتها بتاء باثنتين، وهي أبعدها.

حبل المشاة: روي بالحاء المهملة ، وسكون الباء. أي: صفهم ومجتمعهم من

<sup>(</sup>۱) من «ب». (۲) في «ب»: «فيهما». (۳) في «ب»: «إلَّا»!.

حبل الرمل، وهو ما طال منه وضخم، وبالجيم وفتح الباء، أي: طريقهُم وحيث تسلك الرجالة. قال القاضي: الأول أشبهُ بالحديث.

حتى غاب القرص: قال القاضي: لعلَّ صوابه: «حين غاب القرص» قال النوويُّ ( ٨/ ١٨٦): يؤول بأنه (بيانٌ) (١) لقوله «غربت الشمس» فإن هذه قد تطلق مجازًا على مغيب معظم القرص، فأراد ذلك الاحتمال به.

شنق: بتخفيف النون، ضمَّ وضيق.

مورك رحله: بفتح الميم، وكسر الراء: الموضعُ الذي يثني الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا ملَّ من الركوب. وضبطه القاضي بفتح الراء. قال: وهو قطعةً أدم يتورك عليها الراكب، يجعل في مقدمة الرحل، شبه المخدة الصغيرة.

السكينة السكينة: مكررٌ منصوبٌ، أي: الزموا، وهي: الرفق والطمأنينة. حبلًا: بالحاء المهملة التلُّ من الرَّمل.

تصعد: بفتح أوله وضمّه، من: صعد (ق ١٦٦/ ١) وأصعد.

حتى أسفر: الضمير للفجر المذكور أوّلًا.

جدًا: بكسر الجيم، أي: إسفارًا بليغًا.

وسيمًا: أي: حسنًا.

ظعن: بضمِّ الظاء والعين: جمع (ظعينة) (٢)، وهي المرأة في الهودج. وقال النوويُّ ( ٨/ ١٨٩): وأصلُهُ البعير الذي يحمل المرأة، ثُمَّ أطلق على المرأة مجازًا لملابستها له كالراوية.

يجرين: بفتح الياء، زاد القرطبي : وضمّها .

فوضع رسول الله على يده على وجه الفضل: (في «الترمذي») (٣) ( ٨٨٥): «فلوى عنق الفضل، فقال له العباس: لويت عنق ابن عمَّك، فقال: رأيتُ شابًا وشابَّة فلم آمن الشيطان عليهما » (٤).

بطن محسر: بضم الميم، وفتح الحاء، وكسر السين المشددة المهملتين، سمّي بذلك لأن فيل أصحاب الفيل محسر فيه، أي: أعيي وكلّ .

<sup>(</sup>۱) في «ب»: «ياض»!. (۲) في «ب»: «ظعن»!. (۳) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٤) من حديث علي بن أبي طالب. قال الترمذيُّ: «حسنٌ صحيحٌ ٥.

حصى الخذف: في نسخة زيادة: « مثل » قبلها وعلى إسقاطها ، هي عطفُ بيان أو بدل من حصيات ، وما بينهما معترض .

ثلاثًا وستين بيده: لابن ماهان: «بدنه» وكلاهما صوابً.

ما غبر: أي: بقي.

وأشركه في هديه: قال النوويُّ ( ٨/ ١٩٢): ظاهرهُ أنَّهُ شاركه في نفس الهدي، وقال القاضي: عندي أنَّهُ لم يكن شريكًا حقيقة، بل أعطاهُ قدرًا يذبحه، والظاهر أنَّه علي ذبح البدن التي جاءت معه من المدينة، وكانت ثلاثًا وستين كما جاء في رواية الترمذيِّ، وأعطى عليًا البدن (التي) (١) جاءت معه من المين، وهي تمام المائة.

ببضعة: بفتح الباء لا غير: القطعةُ من اللَّحم.

فصلى بمكة الظهر: سيأتي بعد هذا في حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ أفاض يوم النحر، فصلى الظهر بمنى، (فيجمع) (٢) بينهما بأنَّه لما عاد إلى منى أعاد صلاة الظهر مرة أخرى بأصحابه حين (سألوهُ) (٣) ذلك.

انزعوا: بكسر الزاي ، أي : (استقوا) (٤) بالدلاء وانزعوها بالرشاء .

فلولا أنْ يغلبكم الناس: (ق ٢ / ١٦ ٢) أي: لولا خوفي أنْ يعتقد الناس أنَّ ذلك من مناسك الحج ويزدحمون عليه بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء، فتزول الخصوصية به الثابتة لكم لاستقيتُ معكم، لكثرة فضيلة هذا الاستقاء.

- ١٤٨ (٠٠٠) وحدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي أَبِي. قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله خَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. قَالَ: أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله فَسَأَلْتُهُ عَنْ حَجَّةٍ رَسُولِ الله عَلَيْ . وَسَاقَ الْحَدِيثِ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَاتِم ابْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةً ابْنِ إِسْمَاعِيلَ. وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ يَدْفَعُ بِهِمْ أَبُو سَيَّارَةً

(٢) في (ب): (فجمع).

<sup>(</sup>١) في وب : والذي . .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): (سألوا).
 (٤) في (ب): (متصفًا)!!.

عَلَى حِمَارٍ عُرْيٍ. فَلَمَّا أَجَازَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. لَمْ تَشُكَّ قُرِيْشٌ أَنَّهُ سَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ. وَيَكُونُ مَنْزِلُهُ ثَمَّ. فَأَجَازَ وَلَمْ يَعْرِضْ لَهُ. حَتَّى أَتَى عَرَفَاتٍ فَنَزَلَ.

\* \* \*

يدفع بهم: أي: في الجاهلية.

أبو سيارة: بسين مهملة، ثُمَّ ياءً مثناة تحت مشددة، اسمُهُ: عميلة بن الأعزل.

(فَأَجَازَ)<sup>(١)</sup>: أي: جاوز .

ولم يعرض: بفتح الياء، وكسر الراء.

(٢٠) باب ما جاء أن عرفة كلها موقف

٩٤٩ - ( • • • ) حدَّثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَائِم عُنْ عَفْرٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِر فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ عَنْ جَابِر فِي حَدِيثِهِ ذَلِكَ : أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ وَنَحَرْتُ هَهُنَا . وَمِنَى كُلُّهَا مَنْ عَنْ كُلُّهَا مَنْ قِفْ مَ وَوَقَفْتُ هَهُنَا . وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ » .

وجمع: بفتح الجيم وسكون الميم، هي: المزدلفة.

<sup>(</sup>١) في (ب): (فأجازه).

# (٢١) باب في الوقوف وقوله تعالى: ﴿ ثُم أَفَيضُوا مَنَ حيث أَفَاضِ النَّاسِ ﴾

١٥١- (١٢١٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ. وَكَانُوا يُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ. وَكَانَ سَائِرُ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلِيْتُهُ سَائِرُ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَفَةَ. فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ أَمَرَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلِيْتُهُ أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلِيْتُهُ أَنْ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلِيْتُهُ أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلِيْتُهُ أَمْرَ الله عَزَّ وَجَلَّ نَبِيّهُ عَلَيْهُ وَجَلَّ نَبِيهُ عَلَيْهُ وَجَلَّ نَبِيهُ عَرَفَاتٍ فَيْقِفَ بِهَا. ثُمَّ يُفِيضَ مِنْهَا. فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَكَانَ فَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ :

عَشَامٌ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ : كَانَتِ الْعَرَبُ تَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرَاةً . إِلَّا الْحُمْسَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً . عَرَاةً . إِلَّا الْحُمْسَ وَالْمَدُ وَمَا وَلَدَتْ . كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً . إِلَّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ وَالْخُمْسُ قُرِيْشَ وَمَا وَلَدَتْ . كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً . إِلَّا أَنْ تُعْطِيهُمُ الْحُمْسُ قُرِيْشَ وَمَا وَلَدَتْ . كَانُوا يَطُوفُونَ عُرَاةً . وَكَانَتِ الْحُمْسُ الْحُمْسُ ثِيَابًا . فَيُعْطِى الرِّجَالُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ النِّسَاءَ . وَكَانَتِ الْحُمْسُ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ . وَكَانَ النَّاسُ كُلَّهُمْ يَتِلُغُونَ عَرَفَاتٍ . قَالَ لَا يَخْرُجُونَ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ . وَكَانَ النَّاسُ كُلَّهُمْ يَتِلُغُونَ عَرَفَاتٍ . قَالَ النَّاسُ هُمُ اللَّهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : الحُمْسُ هُمُ النَّاسُ هُمُ اللَّذِينَ أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ ﴿ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ وكَانَ النَّاسُ هُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ النَّاسُ هُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ النَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ النَّاسُ هُنِيضُونَ مِنْ عَرَفَاتٍ . وَكَانَ النَّاسُ ، رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ . فَلَمَّا وَلَتْ . أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ . فَلَمَّا وَلَاتُ . أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ، رَجَعُوا إِلَى عَرَفَاتٍ .

الحمس: بضم الحاء المهملة، وسكون الميم، وسين مهملة، سُمُّوا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم. أي تشددوا. وقيل: سمُّوا حُمْسًا بالكعبة، لأنها حمساء، حجرُها أبيضُ يضربُ إلى السواد.

٣٠٥٠ (١٢٢٠) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. جَميعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ . قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرِو. جَميعًا عَنِ ابْنِ عُييْنَةَ ، قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَ عَنْ أَبِيهِ ، جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ، جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ، قَالَ : أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي . فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةَ . فَرَأَيْتُ رَسُولَ الله يَتَلِيّهِ فَالله الله يَتَلِيّهِ وَاقِفًا مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ فَقُلْتُ : وَالله ! إِنَّ هَذَا لَمِنَ الحُمْسِ . فَمَا شَأَنْهُ هَهُنَا ؟ وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تُعَدُّ مِنَ الْحُمْسِ .

فقلت: بتخفيف اللَّام.

(٢٢) باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام

١٩٤١ - (١٢٢١) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَعْفَوٍ. أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ لِي: ﴿ أَحَجَجْتَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ لِي: ﴿ أَحَجَجْتَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ. فَقَالَ لِي: ﴿ أَحَجَجْتَ ؟ ﴾ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَعْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمُرْوَةِ. وَأَحِلَ ﴾ قَالَ: فَطُفْتُ ﴿ فَقَدَدَ أَحْسَنْتَ. طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمُرْوَةِ. وَأَحِلَ ﴾ قَالَ: فَطُفْتُ إِلْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمُرْوَةِ. وَأَحِلُ ﴾ قَالَ: فَطُفْتُ إِللْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمُرْوَةِ. وَأَحِلُ ﴾ قَالَ: فَطُفْتُ رَاسِي. ثُمُّ الْبَيْتِ وَبِالطَّفَا وَالْمُرْوَةِ. وَأَحِلُ ﴾ قَالَ: فَطُفْتُ رَاسِي عَلَيْكِ إِلْمُوسَى اللهُ عَنْهِ وَالْمُوسَى اللهُ عَنْهُ وَلَى اللهُ عَنْ اللهُ بْنَ فَيْسٍ! أَهْلِكُ بِالنَّيْقِ وَاللهُ عَنْهُ وَمُولَ وَاللهُ مِنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَتْيَا فَلْيَتَّعِدْ. فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ رَضِي الله عنه فَذَكُوثُ ذَلِكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ أَمِيرُ اللهُ عَنْهُ وَيَا النَّاسُ! وَمَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَتْيَا فَلْيَتَعِدْ. فَقَالَ : يَا أَيْهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَتْيَا فَلْيَتَعِدْ. فَقَالَ : يَا أَيْهَا النَّاسُ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ فَتْيَا فَلْيَتَعِدْ. فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله فَإِنْ كِتَابَ الله يَأْمُو بِالتَّمَامِ. وَإِنْ نَأْخُذْ لِكُونَ ذَلِكَ مَنْ أَنْ الله عَنه فَذَكُوثُ ذَلِكُ فَقَالَ : إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله فَإِنْ كِتَابَ الله يَأْمُو بِالتَّمَامِ. وَإِنْ نَأْخُذْ

بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يَحِلَّ حَتَّى بَلَغَ الْهَدْيِ مَحِلَّهُ.

( • • • ) وحدَّثناه عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ .

-١٥٥ (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن ( يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٌّ ) حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ قَيْس ، عَنْ طَارِقِ بْن شِهَابِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه . قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ مُنِيخٌ بِالْبَطْحَاءِ . فَقَالَ : « بَمَ أَهْلَلْتَ ؟ » قَالَ قُلْتُ : أَهْلَلْتُ بِإِهْلَالِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ . قَالَ: ﴿ هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْي؟ ﴾ قُلْتُ: لَا. قَالَ: ﴿ فَطُفْ بِالبيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ حِلَّ » فَطُفْتُ بِالبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَمَشَطْتنِي وَغَسَلَتْ رَأْسِي . فَكُنْتُ أُفْتِي النَّاسَ بِذَلِكَ فِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرِ وَإِمَارَةِ عُمَرَ. فَإِنِّي لَقَائِمُ بِالمَوْسِم إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فِي شَأْنِ النَّسُكِ. فَقُلْتُ: أَيُّهَا النَّاسُ ! مَنْ كُنَّا أَفْتَيْنَاهُ بِشَيْءٍ فَلْيَتَّكِدْ . فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُمْ . فِبهِ فَائْتَمُّوا . فَلَمَّا قَدِمَ قُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ! مَا هَذَا الَّذِي أَحْدَثْتَ فِي شَأْنِ النُّسُكِ؟ قَالَ: إِنْ نَأْخُذْ بِكِتَابِ الله فَإِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: ﴿ وَأَيُّمُّو الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾ [البقرة/ الآية: ١٩٦] وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلِيلَةٍ لَمْ يَحِلُّ حَتَّى نَحَرَ الهَدْيَ.

رويدك: أي أمسك قليلًا.

١٨٤٧ ) وحدَّ ثنا مُحمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ المُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحمَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الحَكَمِ ، عَنْ عُمَارَةَ بَنِ عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُوْسَى ، عَنْ أَبِي مُوْسَى أَنَّهُ كَاْنَ يُفْتِي بِالمُتْعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ : رُوَيْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ ، لَا تَدْرِي مَا بِللَّتُعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلِّ : رُويْدَكَ بِبَعْضِ فُتْيَاكَ ، فَإِنَّكَ ، لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسُكِ بَعْدُ . حَتَّى لَقِيَةُ بَعْدُ ، فَسَأَلَهُ . فَقَالَ عُمْرُ : قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيلٍ قَدْ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ ، وَلَكِن كَرِهْتُ أَنْ يَظُلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ، ثُمَّ يَرُوْحُونَ فِي الحُبِّ تَقْطُرُ رَوُوسُهُمْ . يَظُلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ، ثُمَّ يَرُوْحُونَ فِي الحُبِّ تَقْطُرُ رَوُوسُهُمْ . يَظَلُّوا مُعَرِّسِينَ بِهِنَّ فِي الأَرَاكِ ، ثُمَّ يَرُوْحُونَ فِي الحُبِّ تَقْطُرُ رَوُوسُهُمْ .

كرهت أن يظلوا معرسين بهن : بسكون العين ، وتخفيف الراء . والضميرُ للنساء ، ولم يُذْكُونَ للعلم بهن . أي : كرهت التمتع لأنَّهُ يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات . يقال : أعرس الرَّجل : إذا خلا بعُرْسه . أي : زوجته .

#### (۲۳) باب جواز التمتع

١٩٥٨ - (١٢٢٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ. قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ شَقِيقٍ: كَانَ عُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْنُتُعَةِ. وَكَانَ عَلِيٌّ يَأْمُرُ بِهَا. فَعَالَ عُلِيًّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ فَقَالَ عُلِيًّ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ الله عَلِيِّ . فَقَالَ: أَجَلْ. وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ.

( • • • ) وَحَدَّثَنِيه يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ الْحَارِثِيُّ . حَدَّثَنَا خَالِدُ ( يَعْنِي ابْنَ الْخَارِثِ ) . أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . مِثْلَهُ .

أجل: بسكون اللَّام، أي: نعم.

• ١٦٠ ( ١٦٢٤) وحدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ الْمُتُعَة فِي الحَجِّ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ الْمُتُعَة فِي الحَجِّ اللهِ عَنْ أَبِي خَاصَّةً.

١٦١ - ( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَيَّاشٍ الْعَامِرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رضي الله عنه قَالَ : كَانتْ لَنَا رُخْصَةً . يَعْنِي الْمُتْعَةَ فِي الْحَجِّ .

١٦٢ - (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ فَضَيْلٍ، عَنْ زُييْدٍ، عَنْ إَبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ رضي الله عَنْ زُييْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرِّ رضي الله عنه: لَا تَصْلُحُ الْمُتُعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً. يَعْنِي مُتْعَةَ النِّسَاءِ وَمُتْعَةَ الْحَجِّ.

١٩٣ - ( • • • ) حدَّثنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي الشَّعْفَاءِ . قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ وَإِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيَّ . فَقُلْتُ : إِنِّي الشَّعْفَاءِ . قَالَ : أَتَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيُّ : لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ أَنْ أَجْمَعَ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ ، الْعَامَ . فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : لَكِنْ أَبُوكَ لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ . قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ ، يَكُنْ لِيَهُمَّ بِذَلِكَ . فَقَالَ : إِنَّا عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ مَرَّ بِأَبِي ذَرِّ رضي الله عنه بِالرَّبَذَةِ . فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ . فَقَالَ : إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ .

كانت المتعةُ في الحج لأصحاب محمدٍ خاصّة : قال النوويُّ (٢٠٣/٨) : أي فسخ الحج إلى العمرة ، وعلى هذا مالكُ والشافعيُّ وأبو حنيفة ، وجماهير من

السلف والخلف. وروى النسائي (١٧٩/٥) (عن الحارث بن بلال، عن أبيه) (١٥) قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة ؟ قال «بل لنا خاصة »(٢). وذهب قوم إلى أنّه باق إلى يوم القيامة فيجوزُ لكل من أحرم بحج وليس معه هديّ أن يقلب إحرامه عمرة ويتحلل بأعمالها.

1770 (1770) وحدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الْفَرَارِيِّ. قَالَ سَعِيدٌ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْلَهُ عَنْ عُنَيْمٍ بْنِ قَيْسٍ. قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه عَنِ الْلَهُ عَنْ عُنْ فَقَالَ فَعَلْنَاهَا. وَهَذَا يَوْمَئِذِ كَافِرٌ بِالْعُرْشِ. يَعْنِي بُيُوتَ مَكَةً.

( ، ، ، ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شَلِيْمَانَ التَّيْمِيِّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ : يَعْنِي مُعَاوِيَةَ .

( • • • ) وحدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيَثِرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّيَثِرِيُّ. حَدَّثَنَا مُ وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا رَوْمُ بْنُ عُبَادَةً. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. جَمِيعًا عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِهِمَا. وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ: الْمُتَعَةُ فِي الْحَجِّ.

<sup>(</sup>١) وقع في «الأصلين»: «بلال بن الحارث عن أبيه» وهو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه أيضًا أبو داود (١٨٠٨)، وابنُ ماجة (٢٩٨٤)، والدارميُّ (٢٢/٢)، وأحمد (٢٩/٣)، والحاكم (١١٧/٥)، والطبرانيُّ في «الكبير» (ج ١/ رقم ١١٣٨)، وابنُ عبد البر في «التمهيد» (٣٥٧/٨) من طريق الدراورديّ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلال بن الحارث، عن أبيه فذكره. والحارث بن بلال مجهولُ. لذا قال أحمد: حديث بلال بن الحارث عندي غير ثابتٍ ولا أقولُ به، ولا نعرف هذا الرجل يعني الحارث بن بلال. قال: رأيت لو عرف الحارث بن بلال إلا أن أحد عشر رجلًا من أصحاب النبي عَلِيلًا يروون ما يروون في الفسخ أين يقوم الحارث ابن بلال منهم ؟!

وهذا يومئذ كافر : أي : معاوية ، وكان ذلك سنة عمرة القضاء سنة سبع ، وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمانٍ .

بالعرش: بضم الراء والعين (ق ١/١٦٧) وضبطه بعضُهم: بفتح العين وسكون الراء، أي: عرش الرحمن. قال القاضى: وهو تصحيفٌ.

يعني: بيوت مكة. قال أبو عبيد: سُمِّيت عُرْشًا لأَنها عيدان تنصب ويظلل بها، الواحد: عريش. كه «قليب» و «قُلُب». ويقال لها أيضًا: عروش. والواحدُ: عرش. كه «فلوس» و «فَلْس».

١٦٧ - (٠٠٠) وحدَّثني عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ. قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ مُحَمِيْنِ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مُصَيْنِ: أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا عَسَى الله أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَحَمَّعَ يَيْنَ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ. ثُمَّ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ. وَلَمْ يَنْزِلْ فِيهِ قُوْآنُ يُحَرِّمُهُ. وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمُ عَلَيَّ حَتَّى اكْتَوَيْتُ. فَتُرِكْتُ . ثُمَّ تَرَكْتُ الْكَيَّ فَعَادَ.

( • • • ) حَدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفًا قَالَ: قَالَ: عَمْرَانُ بْنُ مُصَيِّن. بِمِثْل حَدِيثٍ مُعَاذٍ.

وقد كان يسلَّم عليَّ: بفتح اللَّام المشددة. أي: تسلم علي الملائكة. فتركت: بضم التاء أوَّله. أي: انقطع سلامُهم عليَّ. ثُمَّ تركت الكيِّ: بفتح التاء أوله.

فعاد: أي: سلامُهم عليَّ.

١٧٧ - ( • • • ) حدَّثنا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ . قَالَا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ . حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَلْمُقَدَّمِيْ . قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُثْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ أَبِي رَجَاءٍ . قَالَ : قَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ : نَزَلَتْ آيَةُ الْمُثْعَةِ فِي كِتَابِ اللهِ ( يَعْنِي مُتْعَةَ الْحَجُ ) . وَأَمَرَنَا بِهَا رَسُولُ الله عَلَيْ . ثُمَّ لَمْ تَنْزِلْ آيَةٌ تَنْسَخُ آيَةً مُتْعَةِ الْحَجُ . وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا رَسُولُ الله عَلَيْ حَتَّى مَاتَ . قَالَ رَجُلُ بِرَأْيِهِ ، بَعْدُ . مَا شَاءَ .

حامد بن عمر البكراوي: نسبةً إلى جدِّه الأعلى «أبي بكرة» الصحابيُّ.

# (٢٨) باب ما يلزم من أحرم بالحج، ثم قدم مكة، من الطواف والسعي

١٨٧ – (١٧٣٣) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى .أَخْبَرَنَا عَبْئُو عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ . قَالَ : كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ . فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ : أَيَصْلُحُ لِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ آتِيَ الْمُوقِفَ . فَقَالَ : نَعُمْ . فَقَالَ : فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِي الْمُوقِفَ . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ الله عَلَيْ أَنْ تَأْخُذَ ، أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؟ .

وبرة: بفتح الباء.

أو بقول ابن عباس، إن كنت صادقًا ؟ أي في إسلامك.

١٨٨ (٠٠٠) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانٍ، عَنْ

377

وَبَرَةً . قَالَ : قَالَ : سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ رضى الله عنه : أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ؟ فَقَالَ: وَمَا يَمْنَعُكَ؟ قَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِلَيْنَا مِنْهُ. رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ: وَأَتَّنَا رأَوْ أَيُّكُمْ) لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا؟ ثمَّ قَالَ: رَأَيْنَا رَسُولَ الله عَيِّكِ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ. وَطَافَ بِالْبَيْتِ. وَسَعَى يَنْ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ. فَسُنَّةُ الله وَسُنَّةُ رَسُولِهِ عِيلَةٍ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ، مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

فتغته الدُّنيا: في نسخة: «افتتنته» قال القاضي: وهو رواية الأكثرين، وهما لغتان فصيحتان.

# (۲۹) باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى، من البقاء على الإحرام وترك التحلل

. ١٩٠٠ (١٢٣٥) حدَّثني هَرُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو ( وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ لَهُ: سَلْ لِي عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلِ يُهلَّ بِالْحَجِّ. فَإِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ أَيْحِلُّ أَمْ لَا ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ: لَا يَحِلُّ. فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: لَا يَحِلُّ مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ إِلَّا بِالْحَجِّ. قُلْتُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ. قَالَ: بِعْسَ مَا قَالَ. فَتَصَدَّانِي الرَّجُلُ فَسَأَلَنِي فَحَدَّثْتُهُ. فَقَالَ فَقُلْ لَهُ: فَإِنَّ رَجُلًا كَانُ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ. وَمَا شَأْنُ أَسْمَاءَ وَالزُّبَيْرِ قَدْ فَعَلَا ذَلِكَ. قَالَ: فَجِئْتُهُ فَذَكُوتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: فَمَا بَالُهُ لَا يَأْتِينِي بِنَفْسِهِ يَسْأَلُنِي؟ أَظُنُّهُ عِرَاقِيًّا. قُلْتُ: لَا أَدْرِي.

قَالَ: فَإِنَّهُ قَدْ كَذَبَ. قَدْ حَجَّ رَسُولُ الله ﷺ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشِهُ رضي الله عنها ، أَنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَةَ أَنَّهُ تَوضًّأَ . ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ حَجَّ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ أَوَّلَ شيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ . ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ . ثُمَّ عُمَرُ ، مِثْلُ ذَلِكَ . ثُمَّ حَجَّ عُثْمَانُ فَرَأَيْتُهُ أَوَّلُ شَيْءٍ مَدَأَ بِهِ الطُّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ مُعَاوِيَةُ وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ. ثُمَّ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي، الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ. فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأً بِهِ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ. ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ. ثُمَّ لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ . ثُمَّ آخِرُ مَنْ رَأَيْتُ فَعَلَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ . ثُمَّ لَمْ يَنْقُضْهَا بِعُمْرَةٍ. وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ أَفَلَا يَسْأَلُونَهُ؟ وَلَا أَحَدٌ مِمَّنْ مَضَى مَا كَانُوا يَبْدَأُونَ بِشَيْءٍ حِينَ يَضَعُونَ أَقْدَامَهُمْ أَوَّلَ مِنْ الطُّوافِ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ لَا يَحِلُّونَ . وَقَدْ رَأَيْتُ أُمِّي وَخَالَتِي حِينَ تَقْدَمَانِ لَا تَبْدَآنِ بِشَيْءٍ أُوَّلَ مِنَ الْبَيْتِ تَطُوفَانِ بِهِ. ثُمَّ لَا تَحِلَّانِ. وَقَدْ أَخْبَرَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا أُقْبَلَتْ هِيَ وَأَخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ قَطٌّ. فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا. وَقَدْ كَذَبَ فِيمَا ذَكَرَ مِنْ ذَلِكَ.

\* \* \*

فتصداني: قال النوويُّ (٢٢٠/٨): كذا في «الأصول» بالنون، والأشهر في اللَّغة: «تصدى لي»، أي: تعرض لي.

ثُمَّ لم يكن غيره: قال القاضي: في كلِّ «الأصول» بالغين المعجمة والياء. قال وهو تصحيف، وصوائه: «ثُمَّ لم تكن عمرة»، بضم العين المهملة وبالميم. أي: لم يكن فسخُ الحج إلى العمرة من النبيِّ عَيِّلِيَّ ولا ممن جاء بعده. وقال النوويُّ (٢٢١/٨): ليس بتصحيف ويؤول على ذلك.

ثم حججتُ مع أبي: أي: والدي، و « الزبير » بدلٌ منه.

مسحوا الركن: أي طافوا طوافًا كاملًا.

١٩٢ - ( • • • ) وحدَّ ثني عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّ ثَنَا أَبُو هِشَامِ الْمُغْيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها. قَالَتْ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها. قَالَتْ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ أَسُهُ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ. ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ أَنَّهُ قَالَ: اسْتَرْخِي عَنِّي . اسْتَرْخِي عَنِي . فَقُلْتُ: عُرَيْجٍ . ثُمَّ ذَكَرَ عِنْ عَنِي . فَقُلْتُ: أَتَحْشَى أَنْ أَثِبَ عَلَيْكَ ؟ .

استرخى عني: مكررٌ مرتين، أي: تباعدي.

١٩٣٠ - (١٢٣٧) وحدَّ ثني هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى. قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، أَنَّ عَبْدَ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ، كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ يَسْمَعُ أَسْمَاءَ، كُلَّمَا مَرَّتْ بِالْحَجُونِ تَقُولُ: صَلَّى الله عَلَى رَسُولِهِ وَسَلَّمَ. لَقَدْ نَزَلْنَا مَعَهُ هَهُنَا. وَنَحْنُ، يَوْمَئِذٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ طَهْرُنَا. قَلِيلًا مَعَهُ هَهُنَا. وَنَحْنُ، يَوْمَئِذٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ طَهْرُنَا. قَلِيلًا مَعْهُ هَهُنَا. وَنَحْنُ، يَوْمَئِذٍ، خِفَافُ الْحَقَائِبِ. قَلِيلٌ طَهْرُنَا. قَلِيلًا مَنَ الْعَشِي بِالْحَجْ. وَفُلَانٌ مَوْلَى أَسْمَاءَ. وَلَمْ يُسَمِّ عَبْدَ الله. قَلْمَ أَهْلَلْنَا مِنَ الْعَشِي بِالْحَجْ. قَالَ هَرُونُ فِي رِوَايَتِهِ: أَنَّ مَوْلَى أَسْمَاءَ. وَلَمْ يُسَمِّ : عَبْدَ الله.

بالحجون: بفتح الحاء، (وضمٌ) (١) الجيم: الجبل الذي بأعلى مكة. الحقائب: جمع «حقيبة»، وهي: كلَّ ما حُمل ي مؤخر الرَّحل والقتب.

(٣٠) باب في متعة الحج (١٢٢) حدَّثنا مُحَمَّدُ نُ<sup>ن</sup>ُ حَاتِم جَدَّثَنَا رَوْجُ نُ<sup>ن</sup>ُ عُنَادَةَ

١٩٣٨ – (١٢٣٨) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً.

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُسْلِمِ الْقُرِّيِّ. قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رضي الله عنهما عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. وَكَانَ ابْنُ الزُّيَرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَقَالَ: هَذِهِ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا. وَكَانَ ابْنُ الزُّيَرِ يَنْهَى عَنْهَا. فَادْخُلُوا عَلَيْهَا أُمُّ ابْنِ الزُّيَرِ تُحَدِّثُ : أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْهِ رَخَّصَ فِيهَا. فَادْخُلُوا عَلَيْهَا فَاسْأَلُوهَا. قَالَ: فَدَخُلْنَا عَلَيْهَا. فَإِذَا الْمُرَأَةُ ضَحْمَةٌ عَمْيَاهُ. فَقَالَتْ: قَدْ رَخَصَ رَسُولُ الله عَلِيْهِ فِيهَا.

#### \* \* \*

القُرِّي: بضمِّ القاف، وراءٌ مشددة، منسوبٌ إلى «بني قرة»، حيٍّ من «عبد القيس».

# (٣٩) باب جواز العمرة في أشهر الحج

#### كانوا يرون: أي: أهل الجاهلية.

ويجعلون المحرم صفر: قال النوويُّ (٢٢٥/٨): كذا في «الأصول» بغير ألف، وهو مصروفُ (ق ٢/١٦٧) ولا بُدَّ من قراءته منونًا منصوبًا. والمرادُ: الإخبار عن الشيء الذي كانوا يفعلونه، فكانوا يسمون المحرم صفرًا ويحلونه وينسئون المحرم، أي: يؤخرون تحريمه إلى ما بعد صفر لئلا يتوالى عليهم ثلاثة

أشهر محرمة.

برأ النّبر: أي: دبر ظهور الإبل بعد انصرافها بالحج، فإنها كانت تدبر بالمسير عليها للحج.

وعفا الأثر: أي: درس وانمحى أثر الإبل في سيرها لطول مرور الأيام. وقال الخطابي: المرادُ أثر الدبر، وهذه الألفاظُ تقرأُ كلَّها ساكنة الأواخر، ويوقف عليها، لأنَّ مرادهم السجعُ.

••••• وحدَّثناه إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى. اللهِ دَاوُدَ الْلَبَارَكِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ. أَمَّا رَوْحٌ وَيَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ فَقَالًا كَمَا قَالَ نَصْرٌ : أَهَلَّ رَسُولُ الله عَلِي إِللهِ عَلِي إِللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَرَبُولِ الله عَلَي الْمُلْعَ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَى الصَّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ. خَلًا الْجَهْضَمِي فَإِنَّهُ لَمْ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَمَالًا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمُ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَمَا عَلَى الصَّالَ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَيْهُ لَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهُ لَاللهُ عَلَيْهُ لَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَاللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَا اللهُ عَلَيْهُ لَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللّ

المباركي: بفتح الراء، منسوب إلى «المبارك» بلدُّ قرب واسط.

٧ • ٧ • ( • • • ) وحدَّ ثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ . أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُوبَ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ ، عَنِ ابِنْ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما . قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ الصَّبْحَ بِذِي طَوَى . وَقَدِمَ لِأَرْبَع مَضَيْنَ مِنْ قَالَ : صَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ الصَّبْحَ بِذِي طَوَى . وَقَدِمَ لِأَرْبَع مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِرَامَةُ مْ بِعُمْرَةٍ . إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ .

بذي طوى: مثلث الطاء. والفتحُ أفصحُ، مقصورٌ منونٌ: وادٍ قرب مكة.

## (٣٢) باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام

٥٠٧- (١٢٤٣) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّي وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنِ الْمُثَنَّي وَابْنُ بَشَّارٍ. جَمِيعًا عَنِ الْبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ الْبِي عَدِيِّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله عَلِيِّةِ الظَّهْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ. ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلدَّهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا الْأَيْمَنِ. وَسَلَتَ الدَّمَ. وَقَلدَّهَا نَعْلَيْنِ. ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ. فَلَمَّا الشَّوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ، أَهَلَّ بِالْحَبِّ.

( • • • ) حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍ . حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةً ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمَعْنَى حَدِيثِ شُعْبَةً . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْلَةٍ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلَمْ يَقُلْ : صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ . إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلِيْلَةٍ لَمَّا أَتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ . وَلَمْ يَقُلْ : صَلَّى بِهَا الظَّهْرَ .

فأشعرها: هو أنْ يجرحها بحديدة أو نحوها، ثُمَّ يسلت الدم عنها.

٢٠٠٦ ( ٢٠٤٤) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ ابْشَارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْن بَشَّارٍ. قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَشَّارٍ. قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ . قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى الْهُجَيْمِ الْمُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ الْهُجَيْمِ اللهَ اللهُ ال

ما هذا الفتيا؟ كذا في أكثر «النسخ»، وفي بعضها «هذه»، وهو الأجودُ والأول: على (إرادة)(١) الإفتاء.

تشغفت: بشين وغين (معجمتين، وفاء. أي: علقت بالقلوب وشغفوا بها.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «رواية»!

أو تشغبت: بشين) (١) معجمة، وموحدة بدل الفاء، والغين بينهما معجمة - في رواية - أي: فرقت مذاهب النّاس.

من طاف بالبيت فقد حلَّ: هذا مذهبٌ انفرد به ابن عباس عن العلماء كافة: أنَّ الحاج يتحلل بمجرد طواف القدوم، ولم يوافقه عليه أحدٌ.

٧٠٧ - (٠٠٠) وحدَّ ثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ. حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ إِسْحَقَ. حَدَّ ثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ. قَالَ: قَلَ إِلْنَاسٍ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ قَلْ الْمُرْ قَدْ تَفَشَّغَ بِالنَّاسِ ، مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ الطَّوَافُ عُمْرَةً . فَقَالَ: سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ عَلِيْقٍ . وَإِنْ رَغِمْتُمْ .

تفشغ: بفاء، ثم شين، ثم غين معجمتين. أي: انتشر وفشى.

# (٣٤) باب إهلال ٱلنبي ﷺ وهديه

٣١٦ – (١٢٥٢) وحدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ . قَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . حَدَّثَنِي النَّهُ مُورِيُّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْأَسْلَمِيِّ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ عِنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلِةٍ قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَيُهِلَّنَ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا ، أَوْ لَيَثْنِيَتَّهُمَا » .

( • • • ) وحدَّثناه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ . قَالَ : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ ! » .

ساقط من «ب».

(٠٠٠) وحدَّثَنِيهِ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ عَلِيِّ الْأَسَلَمِيِّ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رضي الله عنه يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلَةِ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! » بِمِثْلِ حَدِيثِهِمَا .

ليهانُّ ابنُ مريم: أي: بعد نزوله.

بفجِّ الروحاء: بفتح الفاء، وتشديد الجيم: بين مكة والمدينة. قال الحازمين: وكان طريق رسول الله ﷺ إلى بدرٍ ، وإلى مكة عام الفتح ، وعام حجة الوداع . ليثنينهما: بفتح الياء في أوَّله، أي: يقرب بينهما.

# (٣٥) باب بيان عدد عمر النبيِّ ﷺ وزمانهنَّ

٢١٨ – (١٢٥٤) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى . أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ . قَالَ : سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ : كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمْ ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ . وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً . حَجَّةَ الْوَدَاعِ .

قَالَ أَبُو إِسْحَقَ: وَبِمَكَةَ أَخْرَى.

غزا تسع عشرة: قال النووي (٨/ ٢٣٦): هذا مؤولٌ ، فإنَّ غزواته خمسٌ وعشرون. وقيل: سبع وعشرون. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى. قال القرطبيُّ : حجُّ عَلِيلَةٍ بمكة قبل الهجرة حجة واحدة باتفاقي ، واختُلف في ثانيةٍ هل حجها أم لا؟ (ق١٦١/١).

• ٢٧- (١٢٥٥) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ: دَخَلْتُ، أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّكِيْرِ، الْمُسْجِدَ. فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ جَالِسٌ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةً. وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ الصَّحَى فِي الْمَسْجِدِ. فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ؟ فَقَالَ: بِدْعَةٌ. فَقَالَ لَهُ عُرُوةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرحْمَنِ! كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ عُمَرٍ. يَا أَبًا عَبْدِ الرحْمَنِ! كَمِ اعْتَمَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا استِنَانَ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ. فَكَرِهْنَا أَنْ نُكَذِّبَهُ وَنَرُدَّ عَلَيْهِ. وَسَمِعْنَا استِنَانَ عَائِشَةً فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَ عُرْوَةُ: أَلَا تَسْمَعِينَ، يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ! إِلَى مَا عَلَيْشَةً فِي الْحُجْرَةِ. فَقَالَتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ يَقُولُ: اعْتَمَرَ النَّي يَقُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ أَنْ فَكَالَتْ: يَرْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ اللهِ عَلَيْ إِلّا وَهُو مَعَهُ. وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ الله عَيْقَةً إِلّا وَهُو مَعَهُ. وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطْ.

قال: بدعة : هو محمولٌ على إظهارها في المسجد والاجتماع لها ، لا على أصل صلاة الصُّحى ، وأوَّلُ الحديث يدلُّ عليه .

## (٣٦) باب فضل العمرة في رمضان

٢٢١ - (٢٥٦) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم بْنِ مَيْمُونِ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ. قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ. قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُنَا. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: لِامْرأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ (سَمَّاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَسِيتُ اسْمَهَا): «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَحُجِّي مَعَنَا؟ » قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحَانِ. فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ. وَتَرَكَ لَنَا يَكُنْ لَنَا إِلَّا نَاضِحًانِ. فَحَجَّ أَبُو وَلَدِهَا وَابْنُهَا عَلَى نَاضِحٍ. وَتَرَكَ لَنَا نَاضِحًا نَنْضِحُ عَلَيْهِ. قَالَ: « فَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِي. فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ نَعْدِلُ حَجَّةً ».

ناضحان: أي: بعيران نستقي بهما

ننضح: بكسر الضاد.

\* \* \*

٢٢٢ - ( • • • ) وحدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ ( يَعْنِي الْبُنَ زُرَيْعِ ) حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةِ ابْنَ زُرَيْعِ ) حَدَّثَنَا حَبِيبُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَطَاءِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَها أُمُّ سِنَانٍ : « مَا مَنَعَكُ أَنْ تَكُونِي قَالَ لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَها أُمُّ سِنَانٍ : « مَا مَنَعَكُ أَنْ تَكُونِي عَلَى الْأَنْصَارِ ، يُقَالُ لَها أُمُّ سِنَانٍ : « مَا مَنَعَكُ أَنْ تَكُونِي حَجَجْتِ مَعَنَا ؟ » قَالَتْ : نَاضِحَانِ كَانَا لِأَبِي فُلَانٍ ( زَوْجِهَا ) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحِدِهِمَا . وَكَانَ الْآخَرُ يَسْقِي غُلَامُنَا . قَالَ : « فَعُمْرَةً فِي وَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً . أَوْ حَجَّةً مَعِي » .

\* \* \*

وكان الآخر يسقي نخلًا: قُلْتُ: (كذا) (١) في النسخة التي عندي، وهي بخط الحافظ الصريفيني. وذكر القاضي أنَّهُ الصوابُ الذي في البخاريّ (٤/ (٤/ ٢٧فتح) وغيره، وأنَّ رواية الفارسي (٢) وغيره: «يسقي غلامنا». وفي رواية ابن ماهان: «يسقي عليه غلامنا»، وأنَّ الروايتين تغيير وتصحيفٌ. وحكاه (عنهما) (٤) النوويُّ (٩/٣) وتبعهما القرطبي، ولم يذكر واحد منهم أنَّ اللَّفظة التي هي صواب، وهي «نخلًا لنا» وقعت في رواية أحدٍ (لنا) (٤) من رواة مسلم، فإمَّا أن يكون الصريفيني أصلحها بعلمه أو تكون وقعت (له) (٥) في رواية (أحدٍ) (٤) فاعتمدها وأمَّا النوويُّ فقال بعد ذلك: المختارُ أنَّ الرواية وهي «غلامنا» صحيحةٌ، وتكون الزيادة التي ذكرها القاضي، وهي «نخلًا لنا» محذوفة مقدرة. قال: وهذا كثيرٌ في الكلام.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وهي».

<sup>(</sup>٢) الذي في «البخاري»: «يسقى أرضًا لنا»

<sup>(</sup>٣) وهي الواقعة في رواية الصحيح كما ترى.

<sup>(</sup>٤) ساقط من «م». (٥) ساقط من «ب».

(٣٧) باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من طريق غير التي خرج منها ٢٧٣ – (١٢٥٧) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَمْيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّلَةِ كَانَ يَحْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ ، وَيَدْخُلُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَحْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا ، وَيَحْرُجُ مِنْ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْهُمَّانُ ) عَنْ عُبَيْدِ الله ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ فِي رِوَايَةِ زُهْيرِ: الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ.

من طريق الشجرة: قال القرطبيّ : يعني - والله أعلم -الشجرة التي بذي الحليفة التي أحرم منها.

المعرَّس: بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة: موضعٌ على ستة أميالٍ من المدينة.

البطحاء: بالمدِّ. (هو)(١) الأبطح، وهو بجنب المحصب.

٢٢٥ (١٢٥٨) وحدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ،
 عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّةٍ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءٍ مِنْ
 أَعْلَى مَكَةً.

قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ أَبِي يَدْخُلُ مِنْهُمَا كِلَيْهِمَا. وَكَانَ أَبِي أَكْثَرَ مَا

<sup>(</sup>۱) في هامش «ب»: «هي».

يَدْخُلُ مِنْ كَدَاءٍ.

دخل عام الفتح من كداء: الأكثر بفتح الكاف والمدِّ. وضبطه السمرقنديُّ بالفتح والقصر.

وكان أبي أكثر ما يدخل من كداء: ضبطه الجمهور بالفتح والمدِّ. وقيل: بالضمِّ.

فرضتي الجبل: بفاءِ مضمومةِ، ثمّ راء ساكنة، ثُمَّ ضاد معجمةِ مفتوحةِ، تثنية «فرضة»، وهي الثنية المرتفعةُ من الجبل،

عشرة أذرع: في نسخةٍ «عشر»، والذراعُ يُذكُّرُ ويؤنَّثُ.

# (٣٩) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة ،وفي الطواف الأول من الحج

٢٣٠ (١٢٦١) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ
 تُمَيْرٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوافَ الْأَوَّلَ ،

خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا. وَكَانَ يَسَعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوْوَةِ. وَكَانَ ابْنُ مُحْمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

خبُّ: أي: أسرع المشي مع تقارب الخُطي. وهي بمعنى «رمل».

٢٣٢ ( • • • ) وحدَّ ثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَ حَرْمَلَةُ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيهِ حِينَ عَبْدِ الله أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيهِ حِينَ يَقْدَمُ ، يَخُبُ يَقْدَمُ مَكَةَ ، إِذَا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ ، أَوَّلَ مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ ، يَخُبُ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ .

استلم: الاستلام: المسحُ باليد على الحجر، مأخوذٌ من «السّلام»بالكسر، وهي الحجارةُ. وقيل: من «السَّلام» بالفتح، وهي التحيةُ.

٢٣٤ – (٢٦٦١) وحدَّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ. وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ فَعَلَهُ.

سُليم: بالضمِّ.

ابن أخضر: بالخاء ، والضاد المعجمتين.

٢٣٦- (١٢٦٣) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي مَالِكُ وَابْنُ مُحَرَيْجٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيْهِ رَمَلَ الثَّلَاثَةَ أَطْوَافٍ، مِنَ الْحُجَرِ إِلَى

الحُجَرِ.

\* \* \*

رمل (ق٨٦١/٢) الثلاثة أطواف: في «نسخةٍ»: «الثلاثة الأطواف» وفي أخرى: «ثلاثة أطواف»، وهي أشهرها لغةً لارواية.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ. قَالَ: فَلْتُ لِابْنِ عَبْاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ قُلْتُ لِابْنِ عَبْاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الرَّمَلَ بِالْبَيْتِ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَمَشْيَ أَرْبَعَةِ أَطُوافٍ. أَسُنَّةٌ هُو؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله وَكَذَبُوا ؟ قَالَ : إِنَّ مَحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ وَسُولَ الله يَظِيعُونَ أَنْ مَحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ لاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ مِنَ الْهُرْلِ . وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ . قَالَ : فَأَمْرَهُمْ رَسُولُ الله يَظِيعُونَ أَنْ يَوْمُلُوا ثَلَاثًا . وَيَمْشُوا أَرْبَعًا . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَخْبَرْنِي عَنِ الطَّوَافِ يَعْمُونَ أَنَّهُ سُنَّةً . قَالَ : يَشُولُ الله عَلِي قَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الل

( • • • ) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا يَزِيدُ . أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ أَهْلُ مَكَةَ قَوْمَ حَسَدِ . وَلَمْ يَقُلُ : يَحْسُدُونَهُ .

صدقوا وكذبوا: صدَّقهم في فعل النبي ﷺ الرَّمل، وكذبهم في كونه سنة مستمرة. قال النوويُّ (١٠/٩): «هذا مذَّهبُ له تفرَّد به، وخالفه جميعُ العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فقالوا: إنَّهُ سُنةٌ باقيةٌ .» من الهزل: بضمٌ الهاء.

٣٣٩ – (١٢٦٥) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْأَبْجَرِ، عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ. قَالَ: خَصِفْهُ لِي. قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أُرَانِي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيْنٍ. قَالَ: فَصِفْهُ لِي. قَالَ قُلْتُ : رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْمُرْوَةِ عَلَى نَاقَةٍ. وَقَدْ كَثْرَ النّاسُ عَلَيْهِ. قَالَ: فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ الله عَلِيْةٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَاكَ رَسُولُ الله عَلِيْةٍ. إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُدَعُونَ عَنْهُ وَلَا يُكْرَهُونَ.

لا يُدعُون: بضمَّ الياء، وفتح الدَّال، وضمَّ العين المشددة أي: يُدفعون. ولا (يكهرون)(١): بتقديم الهاء على الراء. أي: ينتهرون. وفي رواية ابن ماهان والعذري: « لا يكرهون ،(٢) من الإكراه.

• ٢٤٠ (١٢٦٦) وحدَّثني أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادُ (يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ) عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ الله عَلِيْ وَأَصْحَابُهُ مَكَّةَ . وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ مُحمَّى يَثْرِبَ . قَالَ النَّشْرِكُونَ : إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ غَدًا قَوْمٌ قَدْ وَهَنَتْهُمُ الْحُمَّى . وَلَقُوا مِنْهَا شِدَةً . فَجَلَسُوا مِمَّا يَلِي الْحِجْرَ . وَأَمَرَهُمُ النَّبِيُ عَلِيْ أَنْ يَوْمُلُوا ثَلَاثُةً أَشْوَاطٍ . وَيُمْشُوا مَا يَيْنَ الرُّكْنَيْنِ . لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ . فَقَالَ أَشُواطٍ . وَيُمْشُوا مَا يَيْنَ الرُّكْنَيْنِ . لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ . فَقَالَ

<sup>(</sup>١) في (ب): (ينهرون). (٢) وهي المثبتة في (الصحيح) كما ترى.

الْمُشْرِكُونَ : هَؤُلَاءِ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّ الْحُمِّى قَدْ وَهَنَتْهُمْ . هَؤُلَاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَوْمُلُوا الْأَشْوَاطَ كُلَّهَا ، إِلَّا الْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ .

وهنتهم: بتخفيف الهاء: أضعفتهم.

يثرب: بالمثلثة ، اسم كان للمدينة في الجاهلية (١).

الإبقاء عليهم: بكسر الهمزة ، وبالباء الموحدة ، والمدِّ أي : الرفق بهم .

(٤١) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف م ٢٥٠ - (١٢٧٠) حدَّثنا حَلَفُ بْنُ هِشَامٍ وَالْمُقَدَّمِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. كُلُّهُمْ عَنْ حَمَّادٍ. قَالَ خَلَفٌ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ ( يَعْنِي عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ ( يَعْنِي عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرْجِسَ قَالَ : رَأَيْتُ الْأَصْلَعَ ( يَعْنِي غَمْرَ بْنَ الْخُطَّابِ ) يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : وَالله ! إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ غَمَرَ بْنَ الْخُطَّابِ ) يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ : وَالله ! إِنِّي لَأُقَبِلُكَ ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنْكُ لَا تَضُولُ وَلَا تَنْفَعُ . وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلِيقٍ قَبُلَكَ مَا قَبْلُكَ .

<sup>(</sup>١) وكره بعضُ العلماء تسمية المدينة بـ ( يثرب ) وقالوا : ما وقع في القرآن إنما هو حكايةً عن قول غير المؤمنين ، ولهذا قال عيسى بن دينار من المالكية : من سمًى المدينة ( يثرب ) وهو كتبت عليه خطيئة ، قال : وسبب هذه الكراهة لأن ( يثرب ) إمَّا من ( التثريب ) وهو التوبيخ والملامة ، وإمَّا من ( الثرب ) وهو الفساد ، وكلاهما مستقبح ، وكان النبيُ عَلَيْكُ للهِ اللهِ على حب الاسم الحسن ويكره الاسم القبيح » . كذا في ( الفتح ) ( ٤/ ٨٧) قُلْتُ : ولعلُ عيسى بن دينار - رحمه الله - اتكا في قوله على حديث البراء بن عازب مرفوعاً : (من سمًى المدينة يثرب فليستغفر الله » . أخرجه أحمد وغيره بسند ضعيف كما ذكرتُهُ في والنافلة » (٤٣) والشنة أن تُسمى ( طابة ) كما عند مسلم ويأتي ( ١٣٨٥) وغيره من حديث جابر بن سمرة مرفوعاً : ( إن الله تعالى سمّى المدينة طابة . وفي لفظ للطبراني في ( الكبير » : ( إنَّ الله أمرني أنْ أسمّي المدينة طابة » .

وَفِي رِوَايَةِ الْمُقَدُّمِيِّ وَأَبِي كَامِلٍ: رَأَيْتُ الْأُصَيْلِعَ.

وأنَّك لاتضرُّ ولاتنفعُ<sup>(۱)</sup>: قال ذلك خوفاً على قريبي العهد بالإسلام ممن ألف عبادة الأحجار، فبين أنَّه لا يضرُّ ولا ينفعُ بذاته، وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع بالجزاء والثواب.

٢٥٢ (١٢٧١) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ.
 جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 ابْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُويْدِ بْنِ غَفْلَةَ . قَالَ : رَأَيْتُ عُمَرَ قَبَّلَ الْحُجَرَ وَالْتَزَمَهُ . وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ الله يَ إِلَيْتٍ بِكَ حَفِيًّا .

( ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْثَنَى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . قَالَ : وَلَكِنِّي رَأَيْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ بِكَ حَفِيًّا . وَلَمْ يَقُلْ : وَالْتَزَمَهُ .

والتزمه: قال النوويُّ (١٨/٩): أي : سجد عليه . وقال القرطبيُّ . أي عانقه . حفيًّا : أي : معتنيًا .

(١) فليعتبر الذين جعلوا العقل قاضياً على النّص قول الفاروق رضي الله عنه فمع أنّه لم يجد عنده علّة لتقبيل الحجر، إلا أنه تابع النبي على الفعل وإن لم يفهم علّته، وهذا النوع من النصوص يسميه العلماء ولا معقول المعنى أي لم يظهر لنا وجه الحكمة من تشريعه وإنما شرعه الله ابتلاء لنا، أنسمع ونطيع أم نرد بدعوى أن عقولنا لم تستوعب حكمة مشروعيته فواغوثاه بالله عز وجلٌ من أناس يردون النصوص البينة الحكمة، الواضحة العلة بدعوى أن عقولهم لم تفهم حكمتها، وقد كثروا في هذا الزمان – زمان الغربة الثانية – بعد أن أصبح العلماء الربانيون في طول العالم الإسلامي وعرضه – أندر من الكبريت الأحمر، وفي الله خلف، وهو المستعان.

### (٤٢) باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب

٣٥٣- (١٢٧٢) حدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله ابْنَ عَبَّدِ الله ابْنَ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيَّ طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ. يَسْتَلِمُ الرُّكُنَ بِمِحْجَنِ.

بمحجن: بكسر الميم، وسكون الحاء، وفتح الجيم: عصى محنية الرأس.

٢٥٤ - (١٢٧٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ ابْنُ مُسْهِرٍ عَنِ ابْنِ مُجَرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ بِالْبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ. يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ رَسُولُ الله عَلِيْةِ بِالْبَيْتِ، فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَلَى رَاحِلَتِهِ. يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ رَسُولُ الله عَلَيْ النَّاسَ غَشُوهُ. وَلِيسْأَلُوهُ. فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ.

لأن يراهُ الناس: في «سنن أبي داود» (١٨٨١) أنَّهُ عَلَيْكِ كان مريضاً (١٠٠٠) غشوهُ: بتخفيف الشين. أي: ازدحموا عليه. قال القرطبي: الروايةُ الصحيحةُ بضم الشين، وأصله: «غشيوه».

٣٥٦ - (١٢٧٤) حدَّثني الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى الْقَنْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بْنُ الْمُوسَى الْقَنْطَرِيُّ. حَدَّثَنَا شُعَيْثُ بْنُ إِسْحَقَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

<sup>(</sup>۱) ليس من حديث جابر كما أوهم صنيع المصنف، ولكنه من حديث ابن عباس ولفظهُ: «أنَّ رسول الله عَلَيْهِ قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وأكثر العلماء على تليينه.

طَافٌ النَّبِيُّ عَلِيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، حَوْلَ الْكَعْبَةِ، عَلَى بَعِيرِهِ. يَسْتَلِمُ الوَّكُنَ. كَرَاهِيَةً أَنْ يُضْرَبَ عَنْهُ النَّاسُ.

أن يضرب عنه الناس: كذا في أكثر «الأصول» بالضاد المعجمة، والباء. وفي «بعضها»: «يصرف» بالصاد المهملة، والفاء.

٧٥٧ - (١٢٧٥) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثَنَّى. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ. حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَّبُوذَ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطَّفَيْلِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَيِّلِيِّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْحِجْزَ.

خرَّبوذ: بخاء معجمة مضمومة ومفتوحة، وهو الأشهر، وراء مفتوحة مشددة، ثم باء موحدة مضمومة، ثمَّ واو، ثُمَّ ذال معجمة.

#### (٤٣) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به

٣٥٩ - (١٢٧٧) حدَّ ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. حَدَّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَ قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لَأَظُنُّ رَجُلًا، لَوْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ، مَا ضَرَّهُ. قَالَتْ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِمَ؟ قُلْتُ: لِمَ الله تَعَالَى يَقُولُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله ﴾ [البقرة / الآية: لِأَنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ الله ﴾ [البقرة / الآية: مَا أَتَمَّ الله حَجَّ المْرِئُ وَلا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ. وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرُوةِ. وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُولُ لَكَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ لَا يَطُولُ لَكَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانَ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُ ذَاكَ ؟ إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُ اللهِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافً كَانَ ذَاكَ أَنَا لَهُمَا إِسَافً كَانُوا يُهِلُونَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافً كَانُوا يُهِلُونَ فِي الْجُاهِلِيَّةِ لِصَنَمَيْنِ عَلَى شَطِّ الْبَحْرِ. يُقَالُ لَهُمَا إِسَافً

وَنَائِلَةٌ . ثُمَّ يَجِيئُونَ فَيَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . ثُمَّ يَحْلِقُونَ . فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كَرِهُوا أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَهُمَا . لِلَّذِي كَانُوا يَصْنَعُونَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ . قَالَتْ : فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله . إِلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله . إِلَى آخِرِهَا . قَالَتْ : فَطَافُوا .

\* \* \*

ولو كان كما تقول لكان: فلا جناح (ق ١/١٦٩) عليه أن  $(V)^{(1)}$  يطوف بهما: قال العلماء: هذا من دقيق (علمها) $^{(1)}$  وفهمها الثاقب، وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ، لأنَّ الآية الكريمة إنما دلَّ لفظُها على رفع الجناح عمن يطوف بهما، وليس فيه دليل على وجوب السعيّ ولا على عدم وجوبه، فأخبرته عائشة أنَّ الآيةليس فيهادلالة للوجوب ولالعدمه، وبينت الحكمة والسبب في نظمها، وأنها نزلت. في الأنصار.

يقال لهما، إساف ونائلة: قال القاضي: هذه الرواية غلط، والصوابُ ما في سائر الروايات: يهلون لمناة، وأمَّا إساف ونائلة فلم يكونا قط في ناحية البحر، وإنما كانا رجلاً وامرأة من جرهم زنيا داخل الكعبة، فمسخا حجرين.

\* \* \*

١٦٦٩ - (٠٠٠) حدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ يُحَدِّثُ عَلَى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّيْمِ . قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي عَلَى عَلَى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّيْمِ . قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّيْمِ . وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ أَحَدِ ، لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ ، شَيْعًا . وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ ، شَيْعًا . وَمَا أَبَالِي أَنْ لَا أَطُوفَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ ، قَلَمًا كَانَ مَنْ أَهَلَّ لِلْمُ سَأَلْنَا النَّبِي وَطَافَ اللهِ مَلَامُونَ مَنْ أَهَلَ لِلْمُ سَأَلْنَا النَّبِي وَاللهُ مَا أَنْ النَّبِي اللهُ شَلَّلِ ، لَا يَطُوفُونَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ . قَلَمًّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِي وَالمُشَلِّ ، لَا يَطُوفُونَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ . قَلَمًّا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِي وَاللهُ مَا أَنْ النَّهِ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ أَهَلَ كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِي وَالْمُشَلِّ ، لَا يَطُوفُونَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ . قَلَمًا كَانَ الْإِسْلَامُ سَأَلْنَا النَّبِي المُشَلِّ ، لَا يَطُوفُونَ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوقِ . قَلَمًا كَانَ الْإِسْلَامُ مَا أَنْ النَّي

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب».

عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ؟ فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجُلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ الله. فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا. وَلَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، لَكَانَتْ: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُّوَّفَ بِهِمَا.

قَالَ الرُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي بَكِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ. فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا بْنِ هِشَامٍ. فَأَعْجَبُهُ ذَلِكَ. وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْعِلْمُ. وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ: إِنَّمَا كَانَ مَنْ لَا يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُوةِ مِنَ الْعَرْبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذِيْنَ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَهْرِ الجَّاهِلِيَّةِ. وَقَالَ الْعَرُبِ، يَقُولُونَ: إِنَّ طَوَافَنَا بَيْنَ هَذِيْنَ الْحَجَرَيْنِ مِنْ أَهْرِ الجَّاهِلِيَّةِ. وَقَالَ الْعَرُونَ مِنَ الْأَنْصَارِ: إِنَّا أَمِرْنَا بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ وَلَمْ نُؤْمَرْ بِهِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُووَةِ مِنْ شَعَائِرِ الله .

قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَأَرَاهَا قَدْ نَزَلَتْ فِي هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ.

بئس ماقلت يا ابن أختي: كذا للأكثر بتاء. وفي رواية (أخي) بحذفها. وكلاهما صحيح

> إنَّ هذا العلم: أي: المتقن فأراها: ضبط بالضمَّ والفتح.

٣٦٢ ( ١٠٠٠) وحدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعِ. حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُنَثَى. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّيَيْرِ. قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . وَقَالَ فِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّيَيْرِ . قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَة . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ . وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَمَّا سَأَلُوا رَسُولَ الله عَلِيْمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّا الطَّفَا كُنّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . فَأَنْزَلَ الله عَرُّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . فَأَنْزَلَ الله عَرُّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ . فَأَنْزَلَ الله عَرُّ وَجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمُوفَةِ مِنْ شَعَائِرِ الله . فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا .

قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ سَنَّ رَسُولُ الله عَلِيَّ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. فَلَيْسَ لِأُحَدِ أَنْ يَتْرُكَ الطُّوَافَ بِهِمَا.

سنَّ رسول الله ﷺ الطواف بينهما: أي: شرعه وجعله ركنًا.

# (٤٥) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر

٢٦٦ (١٢٨٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةً، عَنْ كُرَيْبٍ ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ : رِدِفْتُ رَسُولَ الله عِيْدٍ مِنْ عَرَفَاتٍ. فَلَمَّا بَلَغَ رَسُولُ الله عَيْدُ الشُّعْبَ الْأَيْسَرَ، الَّذِي دُونَ الْمُزْدَلِفَةِ، أَنَاخَ فَبَالَ. ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ. فَتَوَضَّأُ وُضُوءًا خَفِيفًا . ثُمَّ قُلْتُ : الصَّلاةَ . يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ : « الصَّلاةُ أَمَامَكَ » فَرَكِبَ رَسُولُ الله ﷺ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ رَدِف الْفَضْلُ رَسُولَ الله ﷺ غَدَاةَ جَمْع.

فصبيتُ عليه الوضوء: بفتح الواو. وهو الماء الذي يتوضأ به.

٣٦٨ – (١٢٨٢) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ﴿ وَحَدَّثَنَا أَبْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدِ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ الْفَصْلِ بْنِ عَبَّاسٍ . وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله عَيْلِتُهِ ؟ أَنَّهُ قَالَ ، فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةً وَغَدَاةٍ جَمْعٍ ، لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعُوا: « عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ » وَهُوَ كَافَّ نَاقَتَهُ . حَتَّى دَخَلَ مُحَسِّرًا ( وَهُوَ مِنْ مِنَّى ) قَالَ « عَلَيْكُمْ بِحَصَى لَمُ لَنَّذُفِ الَّذِي يُوْمَى بِهِ الْجُمْرَةُ » . وَقَالَ : لَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيْرِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ : وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ الله ﷺ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ . وَزَادَ فِي حَدِيثهِ : وَالنَّبِيُّ يُشِيرُ بِيدِهِ كَمَا يَحْذِفُ الْإِنْسَانُ .

(وهو)(١) كافُّ ناقته: أي: يمنعها من الإسراع.

آدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو حَيْثَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَدَمَ. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ أَبُو حَيْثَمَةَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ. أَخْبَرَنِي كُرِيْبُ ؟ أَنَّهُ سَأَلَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدِ: كَيْفَ صَنَعْتُمْ حِينَ رَدِفْتَ رَسُولَ الله عَلَيْ عَشِيّةَ عَرَفَةَ ؟ فَقَالَ: جِثْنَا الشِّعْبَ الَّذِي يُنِيخُ النَّاسُ فِيهِ لِلْمَغْرِبِ. فَأَنَاخَ رَسُولُ الله عَرَفَةَ وَبَالَ ( وَمَا قَالَ: أَهْرَاقَ الْمَاءَ ) ثُمَّ دَعَا بِالْوَضُوءِ فَتَوَضَّا وُضُوءًا وَضُوءًا لَيْسَ بِالْبَالِغِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! الصَّلَاةَ. فَقَالَ: « الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » فَرَكِبَ حَتَّى جِعْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. فَأَقَامَ الله ! الصَّلَاةَ. فَقَالَ: « الصَّلَاةُ أَمَامَكَ » فَرَكِبَ حَتَّى جِعْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. فَأَقَامَ الْغُرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. فَرَكِبَ حَتَّى جِعْنَا الْمُزْدَلِفَةَ. فَأَقَامَ الْغُرِبَ. ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِلِهِمْ. وَلَمْ يَحُلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. فَصَلَّى. ثُمَّ حَلُوا. قُلْتُ : فَكَيْفَ وَلَمْ يَعْبُوا حَتَى أَقَامَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ. فَصَلَّى . ثُمَّ حَلُوا. قُلْتُ : فَكَيْفَ وَلَا : رَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي فَعَلَى رَجْلَى . وَالْطَلَقْتُ أَنَا فِي مَنَازِلِهِمْ عَلَى رَجْلَى . وَالْطَلَقْتُ أَنَا فِي وَلَا يَرَدِفَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ. وَانْطَلَقْتُ أَنَا فِي مُنَاقِ قُرُيْشَ عَلَى رَجْلَى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من وب.

أهراق الماء: بفتح الهاء.

• ٢٨ – ( • • • ) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْكِ لَمَّا أَتَى النَّقْبَ الَّذِي يَنْزِلُهُ الْأَمَرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ . ﴿ وَلَمْ يَقُلْ : أَهَرَاقَ ﴾ ثُمَّ دَعَا بِوَضُوءِ فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا خَفِيفًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! الصَّلاةَ. فَقَالَ: « الصَّلَاةُ أَمَامَكَ ».

النقب: بفتح النون، وإسكان القاف: الطريق في الجبل. وقيل: الفرجة بين جىلىن .

٣٨١ - (٠٠٠) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْرَزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ مَوْلَى سِبَاع ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ؛ أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ الله عِلَيْ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً . فَلَمَّا جَاءَ الشُّعْبَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ. ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْغَائِطِ. فَلَمَّا رَجَعَ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَكِبَ. ثُمَّ أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

عطاء مولى سباع (١): قال النووي (٢٣/٩): كذا في أكثر ( الأصول ) . وفي بعضها ( مولى أم سباع » ، وكلاهما خلاف المغروف فيه والمشهور : « مولى بني سباع، ذكره البخاري، وابن أبي حاتم، وخلف الواسطي، والحميدي، والسمعانيُّ وغيرهم. واسم أييه: «يعقوب». وقيل: نافع.

هو عطاء بن يعقوب المدنى وليس هو ( الكَيْخَاراني ) . وراجع ( تهذيب الكمال ) (١٢٨/٢٠) للمزيّ.

٢٨٢ - (١٢٨٦) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْلَكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً. وَأُسَامَةُ رِدْفُهُ. قَالَ أُسَامَةُ: فَمَا زَالَ يَسِيرُ عَلَى هِيْعَتِهِ حَتَّى أَتَى جَمْعًا.

يسير علي هيئته. كذا في أكثر «الأصول»بهاءِ مفتوحةٍ، ثمَّ همزة وفي «بعضها»: «هينته» بكسر الهاء وبالنون.

٣٨٣ ( ١٠٠٠) وحدَّ ثنا أَبُو الرَّبِيعِ الرُّهْرَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ. قَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَئْلَ أُسَامَةُ ، وَأَنَا شَاهِدٌ ، أَوْ قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةَ بْنَ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: سَأَلْتُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَاتٍ . قُلْتُ : كَيْفَ كَانَ يَسِيرُ رَبُولُ الله عَلِيلٍ أَرْدَفَهُ مِنْ عَرَفَةً ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ رَسُولُ الله عَلِيلٍ حِينَ أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةً ؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ. فَإِذَا وَجَدَ فَجُوةً نَصَّ.

العنق: بفتح العين والنون، نوعٌ من إسراع السير فجوة: بفتح الفاء. المكان المتسع.

والنَّص: بفتح النون، وتشديد الصاد المهملة: نوعٌ من إسراع السير.

٧٨٧ - (١٢٨٨) وحدَّثني حَرْمَلةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّ عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ الله عَيْلِيَّ بَيْنَ الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. لَيْسَ بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ. وَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ.

فَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلِّي بِجَمْعِ كَذَلِكَ. حَتَّى لَحِقَ بِالله تَعَالَى.

ليس بينهما سجدة: أي: صلاة نافلة. قال النوويُّ (٥/٩): جاءت السجدة بمعنى (ق٢/١٦٩) الركعة، وبمعنى الصلاة.

٢٨٨ - (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ مَهْدِيٌّ . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكُم وَسَلَمَةَ بْن كُهَيْلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُجَبَيْرٍ ؛ أَنَّهُ صَلَّى الْغُرِبَ بِجِمْع، وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ صَلَّى مِثْلَ ذَلِكَ. وَحَدُّثَ ابْنُ عُمَرَ ؛ أَنَّ النَّبِيُّ عَيِّلًا صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

٣٨٩– (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَقَالَ: صَلَّاهُمَا بِإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ.

بِإِقَامَةِ وَاحْدَةِ: قَدُّم عَلَيْهُ حَدَيْثُ جَابِرٍ: ﴿ بِإِقَامَتِينَ ﴾ ، لأَنْهَا زيادة من ثقةٍ ، فتُقبلُ.

(٤٨) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة، والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر

٢٩٢ – (١٢٨٩) حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً عَن الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةً ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله عِلَيْمِ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِهَاتِهَا. إِلَّا صَلَاتَيْنِ: صَلَاةً الْمُغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ. وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا. ( • • • ) وحدَّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ ، عَنِ الأَعْمَشِ ، بِهَذَا الْإِشْنَادِ . وَقَالَ : قَبْلَ وَقْتِهَا بِغَلَسٍ .

قبل ميقاتها: أي: المعتاد، وليس المرادُ قبل طلوع الفجر.

(٤٩) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس، واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بجزدلفة

٣٩٣ - (١٢٩٠) وحدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا أَفْلَحُ (يَعْنِي ابْنَ حُمَيْدٍ) عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ الله عَلِيْ لَيْلَةَ الْمُزْدَلِفَةِ. تَدْفَعُ قَبْلَهُ. وَقَبْلَ حَطْمَةِ النَّاسِ. وَكَانَتِ امْرَأَةً ثَبِطَةً . (يَقُولُ الْقَاسِمُ: وَالثَّبِطَةُ الثَّقِيلَةُ) قَالَ: فَأَذِنَ لَهَا. فَخَرَجَتْ قَبْلَ دَفْعِهِ. وَحَبَسَنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَدَفَعْنَا بِدَفْعِهِ.

وَلَأَنْ أَكُونَ اسْتَأْذَنْتُ رَسُولَ الله ﷺ ، كَمَا اسْتَأْذَنَتْهُ سَوْدَةُ ، فَأَكُونَ أَدْفَعُ بِإِذْنِهِ ، أَحَبُ إِلَى مِنْ مَفْرُوحٍ بِهِ .

حطمة الناس: بفتح الحاء، أي: زحمتهم.

ثبطة: بفتح المثلثة، وكسر الموحدة وإسكانها.

الثقيلة: أي: ثقيلة الحركة ، بطيئة ، من التثبيط ، وهو التعويق .

٧٩٧ - (١٧٩١) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنِ ابْنِ مُحَرَيْجٍ. خَدَّثَنِي عَبْدُ الله مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ: قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ، وَهِيَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ: هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قلْتُ: لَا.

فَصَلَّتْ سَاعَةً. ثُمَّ قَالَتْ: يَا بُنيَّ! هَلْ غَابَ الْقَمَرُ؟ قلت: نَعَمْ. قَالَتِ: ارْحَلْ بِي. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ. ثُمَّ صَلَّتْ فِي مَنْزِلِهَا. فَقُلْتُ لَهَا: أَيْ هَنْتَاهُ! لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ: كَلَّا. أَيْ بُنَيَّ ! إِنَّ النَّبِيَّ عَيِّلِيْهِ أَذِنَ لِلْظُعْنِ.

( • • • ) وَحَدَّثنيه عَلَيْ بْنُ خَشْرَم . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي رِوَايَتِهِ : قَالَتْ : لَا . أَيْ بُنَيَّ ! إِنَّ نَبِيَّ الله عَيِّلِهُ أَذِنَ لِظُعُنِهِ.

أي هنتاه: أي: هذه، وهو بفتح الهاء ونون ساكنة وقد تفتح ثمَّ تاء مثناة فوق، وهاء في آخره تسكن وتُضم.

• • ٣- (٣٢٩٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ . قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي يَزِيدَ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ الله عَيِّكِ فِي الثَّقَلِ (أَوْ قَالَ فِي الضَّعَفَةِ) مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ.

في الثقل: بفتح المثلثة والقاف. وهو المتائح ونحوه.

(٥٠) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي، وتكون مكة عن يساره، ويكبر مع كِل حصاة

٣٠٩ (٢٩٦) وحَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو الْحُيَّاةِ . ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ﴿ وَاللَّفْظُ لَهُ ﴾ أَخْبَرَنَا يحْيَى بْنُ يَعْلَى أَبُو الْحُيَّاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ . قَالَ : قِيلَ لِعَبْدِ الله : إِنَّ نَاسًا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ مِنْ فَوْقِ الْعَقَبَةِ. قَالَ: فَرَمَاهَا عَبْدُ الله مِنْ بَطْنِ

الْوَادِي. ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَهُنَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ! رَمَاهَا الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ.

أبو المحياة: بضمّ الميم، (وفتح) (١) الحاء، وتشديد الياء المثناة تحت.

# (٥١) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا. وبيان قوله ﷺ: «لتأخذوا مناسككم»

• ٣١٠ (١٢٩٧) حدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. جَمِيعًا عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ. قَالَ ابْنُ خَشْرَمٍ: أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنِ ابْنِ جُرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّيَثِرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلًا يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيلًا يَوْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ، وَيَقُولُ: «لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ. فَإِنِّي لَا أَحُجُ بَعْدَ حَجْتِي هَذِهِ».

لتَأخذوا: هي لامُ الأمر.

أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ، أَعْيَنَ . حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْيْسَةً ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ جَدَّتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ . قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ . قَالَ : سَمِعْتُهَا تَقُولُ : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَنْ جَدَّةً الْوَدَاعِ . فَرَأَيْتُهُ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وانْصَرَفَ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ . وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ . أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ . وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ رَاحِلَتِهِ . وَمَعَهُ بِلَالٌ وَأُسَامَةُ . أَحَدُهُمَا يَقُودُ بِهِ رَاحِلَتَهُ . وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوبَهُ

<sup>(</sup>١) في «ب»: «وسكون»!

عَلَى رَأْس رَسُولِ الله عَلِيِّ مِنَ الشَّمْسِ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيِّةِ قَوْلًا كَثِيرًا. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ﴿ إِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُجَدَّعٌ ﴿ حَسِبْتُهَا قَالَتْ ) أَسْوَدُ ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ الله تَعَالَى ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » .

مجدّع: بضم الميم والدَّال المشددة. من «الجدّع» وهو القطعُ من أصل

يقودُ كم بكتاب الله: قال العلماءُ ، أي: ما دام متمسكًا بالإسلام ، والدعاء إلى كتاب الله على أيِّ حالٍ كان في نفسه ودينه.

فاسمعوا له وأطيعوا: قال النووي (٤٧/٩): فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعبد، وشرط الخليفة كونه قرشيًا؟ فالجوابُ: أنَّ المراد به بعض نواب الخليفة وعماله، أو من استولى على الإمامة بالقهر والشوكة.

#### (٥٤) باب بيان أن حصى الجمار سبع

٣١٥- (١٣٠٠) وحدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ (وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ الله الْجَزَرِيُّ) عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ : « الإسْتِجْمَارُ تَوُّ . وَرَمْىُ الْجِمَارِ تَوُّ . وَالسَّعْيُ يَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ تَوٌّ. وَالطَّوَافُ تَوٌّ. وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوِّ ».

الاستجمار تو: بفتح المثناة فوق، وتشديد الواو. أي: وتر.

وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو: قال القاضى: ليس بتكرار، بل المراد بالأول (الفعل)<sup>(١)</sup>، وبالثاني عدد الأحجار.

<sup>(</sup>١) في «ب»: «العمل».

#### (٥٥) باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير

٣١٦ (١٣٠١) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. قَالاً:
 أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ. حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الله قَالَ:
 حَلَقَ رَسُولُ الله ﷺ وَحَلَقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ.

قَالَ عَبْدُ الله : إِنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ : «رَحِمَ الله الْمُحَلِّقِينَ » مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْن ثُمَّ قَالَ : « وَالْمُقَصِّرِينَ » .

#### \* \* \*

قال: رحم الله المحلقين: المشهورُ وقوع ذلك في حجة الوداع. وقيل: كان يوم الحديبية. ورجحه ابنُ عبد البر. قال النوويُّ (٥٠/٩): ولا يبعد أنَّهُ قاله في الموضعين.

# (٥٦) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق

٣٢٣ - (١٣٠٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثِ عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ هِشَامٍ ، فَأَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ . ثُمَّ قَالَ يَعْظِيهِ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَى وَنَحَرَ . ثُمَّ قَالَ لِلْحَلَّقِ : « خُذْ » وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْمَنِ . ثُمَّ الْأَيْسَرِ . ثُمَّ جَعَلَ يُعْظِيهِ النَّاسَ .

\* \* \*

قال (للحلاق) (١): اسمه معمر بن عبد الله العدويّ. وقيل: خراش بن أمية الكلبي.

<sup>(</sup>١) وقع في «م»: «للحالق».

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ . وَحَدَّثَنَاه وَحَدَّثَنَاه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ( يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ) . و وَحَدَّثَنَاه أَبُو كَامِلٍ . حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ . حَدَّثَنَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ . كَلَّهُمْ عَنْ هِشَام ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

أسمح: أي: أسهل لخروجه راجعًا إلى المدينة.

٣٤٧ (١٣١٣) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْهِ بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُهَيْهِ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَالَ زُهَيْرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ: قَالَ عُيَيْنَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ. قَالَ: قَالَ أَبُو رَافِع: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله يَهِا لِهِ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ أَبُو رَافِع: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ الله يَهِا لَهُ أَنْ أَنْزِلَ الْأَبْطَحَ حِينَ خَرَجَ مِنْ مِنْ .

قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ. وَفِي رِوَايَةٍ تُتَيْبَةً، قَالَ: عَنْ أَبِي رَافِعٍ. وَكَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ.

قال أبو بكر في روايته: كذا للأكثر، وهو الصوابُ. وفِي بعض « النُّسخ »: « في رواية ».

قال: سمعتُ سليمان: أي: والأولى عنعن (فيها)(١).

٣٤٣ (١٣١٤) حدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: «نَنْزِلُ غَدًا، إِنْ شَاءَ الله ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةً. حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ».

تقاسموا على الكفر: أي: تحالفوا على إخراج النبي ﷺ وبني هاشم وبني عبد المطلب. أي: إلى هذا الشعب (ق ١/١٧٠)، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة.

(٩٠) باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والترخيص في تركه لأهل السقاية

٣٤٦ (١٣١٥) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ. قَالاً: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ (وَاللَّفْظُ لَهُ) حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله . حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلِيَةِ، أَنْ يَبِيتَ عَمْرَ؛ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ الله عَلِيَةِ، أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنِي، مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ. فَأَذِنَ لَهُ.

( • • • ) وحدَّثناه إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ . أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ . وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ . وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَامِمٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ . جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ . أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ . كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، مِثْلَهُ .

<sup>(</sup>١) ساقط من وب.

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة : لابن ماهان : «ثنا زهيرٌ » بدل « ابن نمير » قال أبو علي الغشاني والقاضي : وهو وَهَمٌ ، والصوابُ الأوَّلُ ، فكذا أخرجه ابن أبي شيبة في « مسنده » ، فقال : ثنا ابن نميرٍ .

٣٤٧ - (١٣١٦) وحدَّني مُحَمَّدُ بْنُ الْنِهَالِ الصَّرِيرُ. حَدَّنَا يَزِيدُ الله الْزُنِيِّ. قَالَ: الله الْزُنِيِّ. قَالَ: الله الْزُنِيِّ. قَالَ: مَالِي أَرَى كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَالِي أَرَى كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ. فَأَتَاهُ أَعْرَابِيُّ فَقَالَ: مَالِي أَرَى بَنِي عَمِّكُمْ يَسْقُونَ الْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَأَنْتُمْ تَسْقُونَ النَّبِيذَ؟ أَمِنْ حَاجَةٍ بِكُمْ أَمْ مِنْ بُحْلٍ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْحَمْدُ لله! مَا بِنَا مِنْ حَاجَةٍ وَلَا بُحْلٍ. قَدِمَ النَّبِيُ عَبِيلِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَخَلْفَهُ أُسَامَةً. فَاسْتَسْقَى فَأَتَيْنَاهُ بِإِنَاءِ مِنْ نَبِيذٍ فَشَرِبَ. وَسَقَى فَضْلَهُ أُسَامَةً. وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ. كَذَا فَشَرِبَ. وَسَقَى فَطْلَهُ أُسَامَةً. وَقَالَ: «أَحْسَنْتُمْ وَأَجْمَلُتُمْ. كَذَا فَاصْنَعُوا» فَلَا نُرِيدُ تَغْيِيرَ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ الله عَلِيلٍ .

من نبيذٍ: هو ما يحلى من زبيبٍ وغيره بحيث لا يُسكرُ. أحسنتم وأجملتم: أي: فعلتم الحسن الجميل.

#### (٦٢) باب الاشتراك في الهدي، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة

٣٥٣ ( • • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا يُحَيِّى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّيَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله قَالَ : اشْتَرَكْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْقٍ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ . كُلَّ سَبْعَةٍ فِي بَدَنَةٍ . فَقَالَ رَجُلٌ لِجَابِرٍ : أَيُشْتَرَكُ فِي الْبَدَنَةِ مَا يُشْتَرَكُ فِي الْجُرُورِ ؟ قَالَ : مَا هِيَ إِلَّا مِنَ الْبُدْنِ .

وَحَضَرَ جَابِرُ الْحُدَيْيِيَةَ. قَالَ: نَحَرْنَا يَوْمَثِذِ سَبْعِينَ بَدَنَةً. اشْتَرَكْنَا كُلُّ سَبْعَةِ فِي بَدَنَةٍ.

أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور ؟: هو بفتح الجيم: البعير. قال القاضي: (فرق السائلُ)(١) هنا بين البدنة والجزور لأنَّ البدنة والهدي ما ابتدئ إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها، فتوهم السائلُ أنَّ هذا أخف في الاشتراك، فقال في جوابه: إنَّ الجزور لما (اشتري بنية)(١) النسك صار حكمها كالبدنة. قولُهُ: «ما يشترك» فيه وضع «ما» موضع «من» ويجوز أن تكون مصدرية. أي: اشتراكًا كالاشتراك في البدنة الواجبة.

### (٦٣) باب نحر البدن قيامًا مقيدة

٣٥٨ – (١٣٢٠) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْ يُحْيَى . أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهُ عَنْ يُونُسَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُجَبَيْرٍ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحَرُ بَدْنَتُهُ بَارِكَةً . فَقَالَ : ابْعَنْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً ، سُنَّةَ نَبِيّكُمْ عَلِيْ .

مقيدة: أي معقولة .

(٦٤) باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصيرمحرمًا، ولا يحرم عليه شيء بذلك

٣٦٨ – (١٣٢١) وحدَّثنا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَادَةَ عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحُكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ: كُنَّا نُقَلِّدُ الشَّاءَ فَنُوْسِلُ بِهَا. وَرَسُولُ الله

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب). (٢) في (م): (اشتريت)!

عَلِيْهِ حَلَالٌ ، لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

محمد بن جحادة: بجيم مضمومة ، ثُمَّ حاء مهملة مخففة .

٣٩٩ - ( • • • ) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَيِي بَكْرٍ ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ؛ أَنَّهَا أَحْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ ابْنَ زَيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى أَنَّ ابْنَ زَيَادٍ كَتَبَ إِلَى عَائِشَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : مَنْ أَهْدَى هَدْيًا حَرُمَ عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاجِّ . حَتَّى يُنْحَرَ الْهَدْيُ . وَقَدْ بَعَثَتُ بِهَدْيِي . فَاكْتُبِي إِلَيْ بِأَمْرِكِ . قَالَتْ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ بَهَدْيِي . فَاكْ يَتِبِي إِلَيْ بِأَمْرِكِ . قَالَتْ عَمْرَةُ : قَالَتْ عَائِشَةُ : لَيْسَ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ . أَنَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ الله عَيْقِ بِيَدِيّ . ثُمَّ مَلَا فَالَدُهَا رَسُولِ الله عَبْلِي بِيدِهِ . ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي . فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَنْ أَبِي . فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى رَسُولِ الله عَنْ أَبِي . فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ مَنْ عَلَى رَسُولِ الله عَنْ أَبِي . فَلَمْ يَحْرُمُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَنْ عَلَى الله الله الله الله الله لَهُ . حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ .

أنَّ ابن زياد كتب إلى عائشة: قال النوويُّ (٧٢/٩): كذا في كُلِّ «الأصول». وقال الغسَّاني والمازري والقاضي وجميعُ المتكلمين على «صحيح مسلم»: هذا غلطٌ وصوابُهُ: أنَّ زياد بن أبي سفيان، وكذا وقع على الصواب في «الموطأ» و «صحيح البخاري» وغيرهما، ولأنَّ ابن زياد لم يدرك عائشة.

(٦٥) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها الله الله الله على مَالِكِ ٣٧١ - (١٣٢٢) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَأَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَةً . فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّهَا بَدَنَةً . فَقَالَ : « ارْكَبْهَا » قَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّهَا بَدَنَةً . فَقَالَ : » فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ .

( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِرَامِيُّ عَنْ أَبِي الرُّعْمَنِ الْحَرَجِ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَقَالَ : يَيْنَمَا رَجُلُّ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً .

\* \* \*

٣٧٧- (٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامٍ بْنِ مُنَبِّهِ. قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ الله عَلِيَةِ. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ: بَيْنَمَا رَجُلِّ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، قَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ: «وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: بَدَنَةً. يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: «وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا» فَقَالَ: بَدَنَةً. يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: «وَيْلَكَ! ارْكَبْهَا».

ويلك: كلمةٌ تجري على اللِّسان تدعم بها العربُ كلامها من غير قصدٍ لما وضعت له أوَّلًا.

٣٧٣ ( ١٣٢٣) وحدَّ ثني عَمْرٌ و النَّاقِدُ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. قَالَ : وَأَظُنَّنِي قَدْ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ . أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنسٍ . قَالَ : وَأَظُنَّنِي قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَنسٍ . وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ . قَالَ : مَرَّ رَسُولُ الله عَيْقِ مَنْ عَنْ خُمَيْدٍ ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ ، عَنْ أَنسٍ . قَالَ : مَرَّ رَسُولُ الله عَيْقِ بِرَجُلٍ يَسُوقُ بَدَنَةً . قَالَ « ارْ كَبْهَا » فَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةً . قَالَ « ارْ كَبْهَا » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .

وأظنني: كذا للأكثرين: بنونين. وروي: «وأظني» بنونٍ واحدةٍ، وهي لغةٌ.

٣٧٤– (٠٠٠) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ

مِسْعَرِ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ أَنَسِ . قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَيْلِيٍّ بِبَدَنَةِ أَوْ هَدِيَّةٍ. فَقَالَ: «ارْكَبْهَا» قَالَ: إِنَّهَا بَدَنَهُ أَوْ هَدِيَّةً. فَقَالَ: « وَإِنْ ».

(٠٠٠) وحدَّثناه أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ بِشْرِ عَنْ مِسْعَرٍ. حَدَّثَني بُكَيْرُ بْنُ الْأَخْنَسِ. قَالَ: سَمِعْتُ أَنسًا يَقُولُ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيلَ بِبَدَنَةٍ. فَذَكَرَ مِثْلَةً .

فقال ، وإن : أي : وإنْ كانت بدنة .

(٦٦) باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق

٣٧٧ – (١٣٢٥) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ الضَّبَعِيِّ. حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ سَلَمَةَ الْهُذَلِيُّ. قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَسِنَانُ بَنُ سَلَمَةً مُعْتَمِرَيْنِ. قَالَ: وَانْطَلَقَ سِنَانٌ مَعَهُ بِبَدَنةٍ يَسُوقُها . فَأَزْحَفَتْ عَلَيْهِ بِالطَّرِيقِ . فَعَيِيَ بِشَأَنِهَا . إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كَيْفَ يَأْتِي بِهَا. فَقَالَ: لَئِنْ قَدِمْتُ الْبَلَدَ لَأَسْتَحْفِينٌ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ: فَأَضْحَيْتُ . فَلَمَّا نَزَلْنَا الْبَطْحَاءَ قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ نَتَحَدَّثْ إِلَيْهِ . قَالَ : فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ بَدَنَتِهِ . فَقَالَ : عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطْتَ . بَعَثَ رَسُولُ الله عِيْلِ بِسِتُّ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُل وَأَمَّرِهُ فِيهَا. قَالَ: فَمَضَى ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: يَا رَسُولِ اللهِ ! كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا أَبْدِعَ عَلَيٌّ مِنْهَا؟ قَالَ: « انْحَرْهَا . ثُمَّ اصْبُغْ نَعْلَيْهَا فِي دَمِهَا . ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى صَفْحَتِهَا . وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رُفْقَتِكَ » . ( • • • ) وحدَّ ثناه يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحْجِر ( قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةً ) عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي التَّيَاحِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةً ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَنْ أَبِي اللهِ عَشَرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ . ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ . وَلَمْ يَذْكُو أَوَّلَ الْحَدِيثِ .

\* \* \*

الضبعي: بضم الضاد المعجمة، وفتح الموحدة.

فأزحفت عليه: قال النووي (٧٦/٩): لا خلاف بين المحدثين أنَّهُ بفتح الهمزة وسكون الزاي، وفتح الحاء المهملة (ق ٢/١٧٠) قال الخطابي: كذا يقولُهُ المحدثون وصوائِهُ والأجودُ بضم الهمزة. يُقال: زحف البعير إذا قام وأزحفه السيرُ، وردَّهُ النوويُّ بأنَّ الهروي والجوهريُّ حكيا: زحف البعير وأزحف، لغتان، وأزحفه السيرُ. ومعنى زحف: وقف من الكلال والإعياء.

فعيي بشأنها: كذا للأكثرين: بيائين. من «الإعياء» وهو العجزُ. أي: عجز عن معرفة حكمها لو عطبت عليه في الطريق فكيف يعملُ بها ؟ وروي «فعيّ» بياء واحدة مشددة وهي لغة بمعنى الأول وروي: «فعني» بضم العين، وكسر النون: من «العناية» بالشيء والاهتمام به.

إِنْ هِي أَبدعت: بضم الهمزة وكسر الدال، وفتح العين، وسكون التاء. أي: كلّت وأعيت ووقفت. قال أبو عبيد: قال بعض العرب: لا يكون الإبداع إلّا بضلع.

كيف يأتي لها في «نسخةِ»: «بها »(١).

لئن قدمت البلد: في نسخة : «الليلة»، وكلاهما صحيح.

لأستحفين: بحاءٍ مهملةٍ ، وفاءٍ . أي : لأسألنَّ (سؤالًا)(٢) بليغًا يقال : أحفى في المسألة ، أي : ألحَّ فيها وأكثر منها .

<sup>(</sup>١) وهي الروايةُ هنا. (٢) في «ب»: «سواه»!

عن ذاك: في ونسخة »: وعن ذلك »(١) باللَّام.

فأضحيت: بالضاد المعجمة، وبعد الحاء مثناة تحت.

أي: سرت في وقت الضحي.

بست عشرة بدنة: في الرواية بعده: «بثماني عشرة». قال النوويُّ (٩/ ٧٨): يجوز (أنهما (٢)) قضيتان، ويجوز أن تكون قضية واحدة، وليس في هذا نفى الزيادة، لأنه مفهومُ عددٍ، ولا يُحمل عليه.

# (٦٧) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض

٣٨١ - (٠٠٠) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي الْحُسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ طَاوُسٍ. قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذَّ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثابِتٍ: تُفْتِي أَنْ تَصْدُرَ الْحَائِضُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ ابْنِ عَبَّاسٍ. إِذًا لَا. فَسَلْ فُلاَنةَ الأَنْصَارِيَّةَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِمَّا لَا. فَسَلْ فُلاَنةَ الأَنْصَارِيَّةَ هَلْ أَمْرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ؟ قَالَ: فَرَجَعَ زِيْدُ بْنُ ثَابِتٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَضْحَكُ. وَهُو يَقُولُ: مَا أَرَاكَ إِلَّا قَدْ صَدَقْتَ.

إمّا لا: بكسر الهمزة وفتح اللّام، وبالإمالة، وهو معنى قول الأصيلي وغيره: بكسر اللّام. أي: إن كنت لا تفعل. حذفوا «كان» وعوضوا عنها «ما»، فأدغمت في نون «إن»، واكتفوا عن الفعل بـ «لا».

٣٨٧- (١٢١١) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيْثٌ. عِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرُوةً، مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَعُرُوةً، أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ: حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ مُحِيَّ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ. قَالَتْ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْقِ اللّهُ عَلَيْقُ اللّهُ عَلَيْنُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْقَ اللّهُ عَلَيْشَةً اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْتُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالْ عَلَالِ عَلَالِكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَالِكُونُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُونُ الللهُ عَلَيْكُ الللهُ عَلَيْكُونُ الللهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُونُ الل

<sup>(</sup>١) وهي الروايةُ هنا .

﴿ أَحَابِسَتَنَا هِي ؟ ﴾ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَفَاضَتْ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ. ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ الْإِفَاضَةِ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ فَلْتَنْفِرَ ».

بنت حُديي: بضم الحاء أشهرُ من كسرها

٣٨٦- (٠٠٠) حدَّثني الحُكُمُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَني يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ (لَعَلَّهُ قَالَ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَةٍ أَرادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَا يُرِيدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ. فَقَالُوا: إِنها حَائِضٌ. يَا رَسُولَ الله ! إِنّها خَابِسَتُنَا؟! فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنّها قَدْ رَسُولَ الله! إِنّها قَدْ رَسُولَ الله! إِنّها قَدْ رَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ. قَالَ: « فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ ».

عن الأوزاعي - لعله قال ، عن يحيى بن أبي كثير: كذا للأكثر (ق ١٧١/). وسقط عند الطبري قوله «لعله قال عن يحيى بن أبي كثير». وسقط «لعله » فقط لابن الحذاء. قال القاضي : وأظن الاسم كله سقط من كتب بعضهم، أو شك فيه فألحقه على المحفوظ الصواب ونبه على إلحاقه بقوله: «لعله».

فلتنفر: بكسر الفاء، أفصحُ من ضمُّها.

(٦٨) باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها.

٣٨٨ – (١٣٢٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ،

هُوَ وَأُسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ. فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ. ثُمَّ مَكَثَ فِيهَا. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَسَأَلْتُ بِلَالًا، حِينَ خَرَجَ: مَا صَنَعَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ. وَشُولُ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَسَارِهِ. وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ. وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةٍ أَعْمِدَةٍ. ثُمَّ صَلَّى.

الحجبي: بفتح الحاء والجيم منسوبٌ إلى «حجابة الكعبة» وهي: ولايتُها وفتحُها، وإغلاقُها، وخدمتُها.

جعل عمودين عن يساره وعمودًا عن يمينه: في «الموطأ» (رقم ١٣٢٨) (١٠٢٨): و«سنن أبي داود» (٢٠٢٣): «عمودين عن يمينه وعمودًا عن يساره» وكله من رواية مالكِ، فالذي هنا مقلوبٌ.

٣٨٩ (٠٠٠) حدَّثنا أَبُو الرَّبِيعِ الزَهْرَانِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا وَأَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ . قَالَ أَبُو كَامِلٍ : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ حَمَّادٌ . حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ . فَنَزَلَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ . وَأَرْسَلَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ طَلْحَةً . فَجَاءَ يَوْمُ الْفَتْحِ . فَفَتَحَ الْبَابَ . قَالَ : ثُمَّ ذَخَلَ النَّبِيُّ عَيِيلِةٍ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ بِالْمُؤْتَحِ . فَفَتَحَ الْبَابَ . قَالَ : ثُمَّ ذَخَلَ النَّبِيُّ عَيِيلِةٍ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

<sup>(</sup>۱) رواية أيي مصعب الزهري أحمد بن أيي بكر ، أمّا رواية يحيى بن يحيى عن مالك (۱/ ۱۹۳/۳۹۸) فهي مثل رواية مسلم وقد اختلف على مالكِ في هذا الحرف . فرواه عنه : «إسماعيل بن أبي أويس ، وابن مهدي ، والقعنبي وابن القاسم ومحمد بن الحسن وأبو حذافة وإسحاق بن عيسى ، وغيرهم رووه عنه بلفظ : «عمودين عن يمينه ، وعمودًا عن يساره .» وأخرجه كذلك النسائي (٦٣/٢) وأحمد (١١٣/٢) بلفظ : «عمودًا عن يساره وعمودًا عن يمينه » . وأمّا رواية يحيى بن يحيى عند مسلم هنا فقد وافقه عليها الشافعي في رواية وبشر بن عمر . ورواه عثمان بن عمر عن مالكِ فقال : «جعل عمودين عن يمينه وعمودين عن يساره ي لكن قال الدارقطني : لم يتابع عثمان بن عمر على ذلك وأرجح الروايات هي رواية الجماعة : القعنبي ومن معه . والله أعلم .

وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ. وَأَمَرَ بِالْبَابِ فَأُغْلِقَ. فَلَيْثُوا فِيه مَلِيًّا. ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ. فَقَالَ عَبْدُ الله : فَبَادَرْتُ النَّاسَ. فَتَلَقَّيْتُ رَسُولَ الله عَلِيًّا خَارِجًا. وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ. فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى فِيه رَسُولُ الله عَلِيَّةِ؟ خَارِجًا. وَبِلَالٌ عَلَى إِثْرِهِ. فَقُلْتُ لِبِلَالٍ: هَلْ صَلَّى فِيه رَسُولُ الله عَلِيَّةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أَيْنَ! قَالَ: يَيْنِ الْعَمُودَيْنِ. تِلْقَاءَ وَجْهِهِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ: كَمْ صَلَّى.

• ٣٩٠ ( • • • ) وحدَّ ثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : أَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلِيَّةٍ عَامَ الْفَتْحِ ، عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ . ثُمَّ دَعَا الْفَتْحِ ، عَلَى نَاقَةٍ لِأَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ . حَتَّى أَنَاخَ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ . ثُمَّ دَعَا عُمْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَقَالَ : « اثْتِنِي بِالْفِثْتَاحِ » فَذَهَبَ إِلَى أُمِّهِ . فَأَبَتْ أَنْ تُعْطِينِهِ أَوْ لَيَخْوَجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي . ثَعْطِينَهُ أَوْ لَيَخْوَجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي . قَالَ : وَالله ! لَتَعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْوَجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي . قَالَ : وَالله ! لَتَعْطِينِيهِ أَوْ لَيَخْوَجَنَّ هَذَا السَّيْفُ مِنْ صُلْبِي . قَالَ : فَاللهِ . فَقَتَحَ الْبَابَ . ثُمَّ قَالَ : وَالله ! فَرَا رَيْدٍ .

قدم رسول الله عَلَيْتُ يوم الفتح: قال النوويُّ (٨٤/٩): «هذا دليلُّ على أنَّ المذكور في أحاديث الباب من دخول الكعبة وصلاته فيها كان يوم الفتح، وهذا لا خلاف فيه، ولم يكن يوم حجة الوداعَ»

بفناء الكعبة: بكسر الفاء والمدِّ: جانبها وحريمها.

بالمفتح: بكسر الميم. لغةٌ في «المفتاح».

مليًّا: طويلًا.

كم صلى: في «سنن أبي داود» (٢٠٢٦) (عن عمر) (١): أنَّهُ صلى ركعتين.

ساقط من «ب».

الْقَطَّانُ). ع وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ . ع وَحَدَّثَنَا الْقَطَّانُ) . ع وَحَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ . ع وَحَدَّثَنَا الله عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ ابْنُ نُمَيْرٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ ابْنُ عُمَرَ . قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ الله عَنِي الْبَيْتَ ، وَمَعَهُ أُسَامَةُ وبِلَالٌ وَعُثْمانُ ابْنُ طَلْحَةَ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ، ثُمَّ فُتِحَ . فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ ابْنُ طَلْحَةَ ، فَأَجَافُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ طَوِيلًا ، ثُمَّ فُتِحَ . فَكُنْتُ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ . فَقُلْتُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ الله عَلِي ؟ فَقَالَ : يَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ ، فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلُهُ : كَمْ صَلَّى رَسُولُ الله عَلِي ؟

فأجافوا: أي: أغلقوا.

٣٩٥ – (١٣٣٠) حدَّ ثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ مُحَمَيْدِ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْرٍ. قَالَ عَبْدً: أَسْمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرْتُمُ مُوا يِدُخُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنِّي بِالطَّوَافِ وَلَمْ تُؤْمَرُوا بِدُخُولِهِ. قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ. وَلَكِنِّي بِالطَّوَافِ وَلَمْ يُحُرِهِ . قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَنْهَى عَنْ دُخُولِهِ . وَلَكِنِّي مَنْ فَعُولِهِ . وَلَكِنِي مَنْ فَعُولِهِ . وَلَكِنِي مَنْ النَّبِي عَلِي لَمَّا دَخَلَ الْبَيْتِ دَعَا فِي فَهُلِ مَنْ وَاحِيهِ كُلِّهَا . وَلَمْ يُصَلِّ فِيه . حَتَّى خَرَجَ . فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ فِي نَوَاحِيهِ كُلِّهَا . وَلَمْ يُصَلِّ فِيه . حَتَّى خَرَجَ . فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ فِي قُبُلِ فِي نَوَاحِيهِ ؟ أَنْ النَّبِي رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ: ﴿ هَذِهِ الْقِبْلَةُ ﴾ قُلْتُ لَهُ: مَا نَواحِيهَا ؟ أَفِي أَلْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ . وَقَالَ: ﴿ هَذِهِ الْقِبْلَةُ ﴾ قُلْتُ لَهُ: مَا نَواحِيهَا ؟ أَفِي زَوَايَاهَا ؟ قَالَ: بَلْ فِي كُلِّ قِبْلَةٍ مِنَ الْبَيْتِ .

قُبل البيت: بضمّ (القاف) (١) والباء، ويجوز سكونُها: وجهُ الكعبة. أي: عند بابها.

وقال: هذه القبلة: أي: المستقرَّةُ إلى يوم القيامة، لا تُنسخ أبدًا. قاله

 <sup>(</sup>١) في «ب»: «الكاف»! وهو خطأ ظاهرٌ.

الخطابيُّ. وقال النوويُّ (٨٧/٩): ويُحتمل أنَّ معناهُ: هذه الكعبةُ هي المسجد الذي الحرام (الذي) (١) (أمرتم) (٢) باستقباله، لا كل الحرم، ولا كل المسجد الذي حول الكعبة، بل الكعبةُ (بعينها) (٣) فقط.

\* \* \*

٣٩٧- (١٣٣٢) وحدَّثني سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ. حَدَّثني هُشَيْمٌ. أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْنِ أَبِي أَوْفَى، صَاحِبِ رَسُولِ الله عَيْلِيَّةٍ: أَدَخَلَ النَّبِيُّ عَيِّلِتُهِ الْبَيْتَ فِي عُمْرَتِهِ؟ قَالَ: لاَ.

\* \* \*

أدخل النبئ عَلَيْكِ البيت في عمرته: المرادُ: عمرة القضاء التي كانت سنة سبع قبل فتح مكة. قال العلماءُ: سبب عدم دخوله ما كان فيه من الأصنام والصور (ولم يكن المشركون يتركونه يغيرُها، فلمَّا فتح الله عليه مكة دخل البيت وصلى فيه وأزال الصور) (٤) قبل دخوله.

(٦٩) باب نقض الكعبة وبنائها

٣٩٨ - (١٣٣٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَيِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ . قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ : « لَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ ، لَنَقَضْتُ الْكَعْبَةَ ، وَلَجَعَلْتُهَا عَلَى أَسَّاسِ إِبْرَاهِيمَ . فَإِنَّ قُرِيْشًا ، حِيْنَ بَنَتِ الْبَيْتَ ، اسْتَقْصَرَتْ . وَلَجَعَلْتُ لَهَا خَلْفًا » .

<sup>(</sup>١) في (ب): (كذا)! (٢) في (م): (أمرتكم).

<sup>(</sup>٣) في (م): (نفسها). (٤) سأقط من (ب).

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

حداثة: بفتح الحاء.

استقصرت: قصرت عن تمام بنائها.

خلفًا: بفتح الحاء المعجمة (ق ٢/١٧١)، وسكون اللَّام، وفاء، أي: بابًا من خلفها.

٣٩٩ - ( • • • ) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ أَخْبَرَ عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ ؛ أَنَّ وَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ ، حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «أَلَمْ تَرَيْ أَنَّ قَوْمَكِ ، حِينَ بَنَوُا الْكَعْبَةَ ، اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ » قَالَتْ : فَقُلْتُ : يا رَسُولَ الله ! أَفَلَا تَرُدُها عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَوْلَا حِدْثَان قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : «لَوْلَا حِدْثَان قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ! فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَى قَوْمِكِ .

فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْ ، مَا أُرَى رَسُولَ الله عَلِي تَرَكَ اسْتِلَامَ الوَّكْنَيْنِ اللَّذِيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ، إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ.

حدثان قومك بالكفر: بكسر الحاء (المهملة) (١) وسكون الدَّال أي: قرب عهدهم به.

<sup>(</sup>١) ساقط من «م».

٢ • ٤ - ( • • • ) حَدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ . حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً . أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ. قَالَ: لَمَّ احْتَرَقَ الْبَيْتُ زَمَنَ يَزِيدَ بْن مُعَاوِيَةً ، حِينَ غَزَاهَا أَهْلُ الشَّام ، فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، تَرَكُّهُ إِبْنُ الزُّبَيْرِ. حَتَّى قَدِمَ النَّاسُ الْمُوسِمَ. يُرِيدُ أَنْ يُجَرِّئَهُمْ أَو يُحَرِّبَهُمْ) عَلَى أَهْل الشَّام . فَلَمَّا صَدَرَ النَّاسُ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ! أَشِيْرُواْ عَلَيَّ فِي الْكَعْبَةِ . أَنْقُضَهَا ثُمَّ أَبْنِي بِنَاءَهَا . أَوْ أُصْلِحُ مَا وَهَى مِنْهَا ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : فَإِنِّي قَدْ فُرِقَ لِي رَأْيٌ فِيهَا . أَرَى أَنْ تُصْلحَ مَا وَهَى مِنْهَا . وَتَدَعَ يَيْتًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهِ. وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّاسُ عَلَيْهَا وَبُعِثَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ عَلِيْهِ. فَقَالَ ائِنُ الزُّنَيْرِ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمْ احْتَرَقَ بَيْتُهُ ، مَا رَضِيَ حَتَّى يُجِدُّهُ. فَكَيْفَ يَيْتُ رَبِّكُمْ ؟ إِنِّي مُستَخِيرٌ رَبِّي ثَلَاثًا . ثُمَّ عَازِمٌ عَلَى أُمْرِي . فَلَمَّا مَضَى الثَّلَاثُ أَجْمَعَ رَأْيَهُ عَلَى أَنْ يَنْقُضَهَا. فَتَحَامَاهُ النَّاسُ أَنْ يَنْزِلَ، بِأَوَّلِ النَّاس يَصْعَدُ فِيهِ، أَمْرٌ مِنَ السَّمَاءِ. حَتَّى صَعِدَهُ رَجُلُ فَأَلَقى مِنْهُ حِجَارَةً . فَلَمَّا لَمْ يَرَهُ النَّاسُ أَصَابَهُ شَيْءٌ تَتَابِعُوا . فَنَقَضُوهُ حَتَّى بَلَغُوا بِهِ الأَرْضَ. فَجَعَلَ ابْنُ الزُّيِّيرِ أَعْمِدَةً. فَسَتَّرَ عَلَيْهَا السُّتُورَ. حَتَّى ارْتَفَعَ بِنَاؤُهُ .

وَقَالَ ابْنُ الزُّيَثِرِ: إِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: ﴿ لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ بِكُفرٍ، وَلَيْسَ عِنْدِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يُقَوِّي عَلَى بِنَائِهِ، لَكُنْتُ أَدْخُلْتُ فِيهِ مِنَ الْحِجْرِ خَمْسَ أَذْرُعٍ، وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابًا يَدْخُلُ النَّاسُ مِنْهُ، وَبَابًا يَحْرُجُونَ مِنْهُ ﴾.

قَالَ: فَأَنَا الْيَوْمَ أَجِدُ مَا أُنْفِقُ. وَلَسَتُ أَخَافُ النَّاسُ. قَالَ: فَزَادَ فِيهِ خَمْسَ أَذْرُعِ مِنَ الْحِجْرِ. حَتَّى أَبْدَى أُشًا نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ. فَبَنَى عَلَيْهِ الْبِنَاءَ. وَكَانَ طُولُ الْكُعْبَةِ ثَمانِيَ عَشَرَةَ ذِرَاعًا. فَلَمَّا زَادَ فِيهِ اسْتَقْصَرَهُ.

فَزَادَ فِي طُولِهِ عَشَرَ أَذْرُعٍ. وَجَعَلَ لَهُ بَاتِيْنِ: أَحَدُهُمَا يُدْخَلُ مِنْهُ، وَالْآخَو يُخْرِجُ مِنْهُ فَلَمَّا قُتِلَ ابْنُ الزُّتِيْرِ كَتَبَ الْحَجَّاجُ إِلَى عَبْدِ الْلَلِكِ ابْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ. وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّتِيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى ابْنِ مَرْوَانَ يُخْبِرُهُ بِذَلِكَ. وَيُخْبِرُهُ أَنَّ ابْنَ الزُّتِيْرِ قَدْ وَضَعَ الْبِنَاءَ عَلَى أُسِّ نَظُرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْلَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا أُسِّ نَظُرَ إِلَيْهِ الْعُدُولُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً. فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْلَلِكِ: إِنَّا لَسْنَا مِنْ تَلْطِيخِ بْنِ الزُّيَيْرِ فِي شَيْءٍ. أَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَّهُ. وَأُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَهُ. وَأُمَّا مَا زَادَ فِي طُولِهِ فَأَقِرَهُ. وَأَمَّا مَا زَادَ فِي مِنَ الْجُهِدِ فَرُدَّهُ إِلَى بِنَائِهِ. وَسُدَّ الْبَابَ النَّذِي فَتَحَهُ. فَنَقَضَهُ. وأَعَادَهُ إِلَى بِنَائِهِ.

\* \* \*

يريد أن يجرئهم: بالجيم والراء بعدها همزة، من (الجراءة) أي: يشجعهم على قتالهم بإظهار قبيح (أفعالهم) (١). ورواة العُذريُّ: بالجيم والباء الموحدة أي: يختبرهم وينظر ما عندهم في (ذلك) (٢) من حمية وغضب لله تعالى ولنبيه.

أو يحريهم: هذا بالحاء المهملة، والراء. والباء الموحدة، وأوَّلُهُ مفتوحٌ: أي: يغيظهم بما يرونه فعل بالبيت. (من قولهم) (٣): حربتُ الأسد، إذا أغضبتُهُ. أو: يحملهم على الحرب، وبحضٌهم عليها وروي: بالحاء والزاي والباء الموحدة، أي: يجعلهم حزبًا له وناصرين له على مخالفيه.

فرق: بضم الفاء، أي: كشف وبيَّن. وضبطه الحميديُّ بفتح الفاء، وفسَّرهُ بمعنى: خاف، وغلَّطُوهُ في ضبطه وتفسيره.

يجده: بضم الياء، ودال واحدة مشددة. ورؤي: «يجدده» بدالين وهما بمعنى.

تتابعوا: بموحدة قبل العين. ورُوي بمثناة تحت، وهو بمعناهُ، إلاَّ أَنَّهُ أَكثر ما يُستعمل في الشرِّ، وليس هذا موضعُهُ.

<sup>(</sup>١) في (م): (فعالهم). (٢) في (م): (تلك).

<sup>(</sup>٣) ساقط من ١٠٠١.

من تلطيخ ابن الزبير: أي: سبه وعيب فعله.

\* \* \*

٣ • ٤ - ( • • • ) حَدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجرَيْجٍ. قَالَ :سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ وَالْوَلِيدَ بْنَ عَطَاءٍ يُحَدِّثَانِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي رَبِيعَةً . قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدٍ : وَفَدَ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الله عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فِي خِلَافَتِهِ . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مَا أَظُنُّ أَبَا خُبَيْبٍ ( يَعْنِي ابْنَ الزُّيَيْرِ ) سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ مَا كَانَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْهَا. قَالَ الْحَارِثُ: بَلَى ! أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهَا. قَالَ: سَمِعْتَهَا تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ إِنَّ قَوْمَكِ اسْتَقْصَرُوا مِنْ بُنْيَانِ الْبَيْتِ. وَلَوْلَا حَدَاثَةُ عَهْدِهِمْ بِالشُّوكِ أَعَدْتُ مَا تَرَكُوا مِنْهُ. فَإِنْ بَدَا لِقَوْمِكِ، مِنْ بَعْدِي، أَنْ يَيْنُوهُ فَهَلُمِّي لِأَرِيَكِ مَا تَرَكُوا مِنْهُ » . فَأَرَاهَا قَرِيبًا مِنْ سَبْعَةِ أَذْرُع . هَذَا حَدِيثُ عَبْدِ الله بْن عُبَيْدٍ. وَزَادَ عَلَيْهِ الْوَلِيدُ بْنُ عَطَاءٍ: قَالَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ: « وَلَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ مَوْضُوعَيْنِ فِي الْأَرْضِ شَرْقِيًّا وَغَرْبِيًّا. وَهَلْ تَدْرِينَ لِمَ كَانَ قَوْمُكِ رَفَعُوا بَابَهَا ؟ » قَالَتْ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : « تَعَزُّزًا أَنْ لَا يَدْخُلَهَا إِلَّا مَنْ أَرَادُوا . فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا يَدَعُونَهُ يَرْتَقِي. حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَدْخُلَ دَفَعُوهُ فَسَقَطَ».

قَالَ عَبْدُ الْلَلِكِ لِلْحَارِثِ: أَنْتَ سَمِعْتَهَا تَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَنَكَتَ سَاعَةً بِعَصَاهُ ثُمَّ قَالَ: وَدِدْتُ أَنِّي تَرَكْتُهُ وَمَا تَحَمَّلَ.

و . . . ) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ جَبَلَةَ . حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم . عَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدُ ، وَكَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ مُحَمَّدِ . أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ . كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ مُجرَيَّجٍ ،

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ بَكْرٍ.

وفد الحارث بن عبد الله: في «نسخةٍ»: «ابن عبد الأعلى»، وهو تصحيفً.

بدا: بغير همز. يقالُ: بدا له في هذا الأمر. بدا، أي: حدث له فيه  $(رأيٌ)^{(1)}$  لم يكن.

فهلُمّي: هو على لغة نجد وأهل الحجاز. يقولون: هلُمَّ، لكل مخاطبٍ بلا صريف.

كاد أن يدخل: كذا الرواية ، (يثبتون) (٢) « أَنْ » .

فنكت ساعة: أي: بحث (في الأرض) (٣)، وهذه عادةً من يفكر في أمر

(٧٠) باب جدر الكعبة وبابها

٥٠٤- (٠٠٠) حدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثنَا أَبُو الْأَحْوَصِ.
 حَدَّثَنَا أَشْعَتُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالَتْ:
 سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْدٍ، عَنِ الْجَدْرِ؟ أَمِنَ الْبَيْتِ هُوَ؟ قَالَ: « نَعَمْ » سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْدٍ، عَنِ الْجَدْرِ؟ قَالَ: « إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ قُلْتُ: فَلِمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: « إِنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ » قلْتُ: فَلَمَ لَمْ يُدْخِلُوهُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَ: « فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا النَّفَقَةُ » قلْتُ: فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مَوْتَفِعًا؟ قَالَ: « فَعَلَ ذَلِكِ قَوْمُكِ لِيُدْخِلُوا النَّفَقَةُ » قلْتُ: عَمْدُهُمْ فِي النَّقَوْء مَنْ شَاءُوا. وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثٌ عَهْدُهُمْ فِي الْبَيْتِ.
 الْجَاهِلِيَّةِ ، فَأَخَافُ أَنْ تُنْكِرَ قُلُوبُهُمْ ، لَنَظُوتُ أَنْ أُدْخِلَ الْجَدْرَ فِي الْبَيْتِ.
 وَأَنْ أَلْزِقَ بَابَهُ بِالْأَرْضِ ».

(٢) في (م): (بثبوت).

<sup>(</sup>١) في ٤٩٥: ١ أمر ٤.

<sup>(</sup>٣) في (ب): (ساعة)!

عن الجَدْر: بفتح الجيم وسكون الدَّال المهملة، وهو: الحجر. حديثٌ عهدُهم في الجاهلية ») (١).

# (٧٢) باب صحة حج الصبيّ، وأجر من حج به

٩ - ١ - ١٣٣٦) حدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ . لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ . فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ ؟ » عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ . لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ . فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ ؟ » عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِةٍ . لَقِي رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ . فَقَالَ : «مَنِ الْقَوْمُ ؟ » قَالُوا : الله الله » فَرَفَعَتْ إلَيْهِ الله » فَرَفَعَتْ إلَيْهِ الْمَرَأَةُ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهِ لَمَا حَجِّ ؟ قَالَ : « نَعُمْ . وَلَكِ أَجْرً » .

• 13- ( • • • ) حدَّثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبْسٍ . قَالَ : رَفَعَتِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا . فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! أَلِهَذَا حَجُّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . وَلَكِ أَجُرٌ » .

١١٤- (٠٠٠) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْلُثنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ.
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ؛ أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَبِيًّا
 فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! أَلِهَذَا حَجِّ ؟ قَالَ : « نَعَمْ . وَلَكِ أَجْرٌ » .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ كُرَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ . بِمِثْلِهِ .

<sup>(</sup>٤) في «ب»: «في الجاهلية».

لقى ركبًا: هم أصحابُ الإبل خاصة.

فقالوا: من أنت: قال القاضى: لعلَّهُ كان ليلًا، فلم يعرفوه. أو نهارًا ولم يكونوا رأوهُ قبل ذلك، لأنهم أسلموا في بلدهم ولم يهاجروا قبل.

ولك أجر: أي: بسبب حملها له، وتجنيبها إياه ما يجتنبه (ق ١/١٧٢) المحرم.

# (٧٣) باب فرض الحج مرة في العمر

١ ٢ ٤ - (١٣٣٧) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ.

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسِلمَ الْقُرشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةٍ فَقَالَ « أَيُّهَا النَّاسُ! قَدْ فَرَضَ الله عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا ﴾ فَقَالَ رَجُلٌ : أَكُلُّ عَام ؟ يَا رَسُولَ الله ! فَسَكَتَ : حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ الله عِيْكِيْ: ﴿ لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ. لَوَجَبَتْ. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ » . ثُمَّ قَالَ : « ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ . فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيائِهِمْ. فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ ».

فقال رجلٌ: أكلُّ عـام؟: هو الأقرعُ بن حابس.

فإذا أمرتُكُم بشيءِ فأتواً منه ما استطعتم: قال النوويُّ (١٠٢/٩): هذا من قواعد الإسلام المهمة، وجوامع الكلم التي أعطيها ﷺ، ويدخلُ فيه ما لا يُحصى من الأحكام.

وإذا نهيتُكم عن شيء فدعوهُ: قال النوويُّ (١٠٢/٩): هذا على إطلاقه. قُلْتُ : أخرج (١) ....

<sup>(</sup>١) يياض في «الأصلين».

### (٧٤) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره

٣١٤ – (١٣٣٨) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى ﴿ وَهُوَ الْقَطَّانُ ﴾ عَنْ عُبَيْدِ الله . أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَر؟ وَهُوَ اللهُ عَلَيْكِ قَالَ : « لَا تُسَافِرِ الْمُؤَأَةُ ثَلَاثًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » . أَنَّ رَسُولَ الله عَيِّكِ قَالَ : « لَا تُسَافِرِ الْمُؤَأَةُ ثَلَاثًا ، إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ » .

( • • • ) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ: فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ: «ثَلَاثَةً إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم».

٤١٤ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ».

لا تسافر المرأةُ ثلاثًا: قال العلماءُ: اختلافُ الألفاظ المروية في هذا الباب الاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، ولم يُرد التحديد.

410 - (٨٢٧) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ( وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ ) عَنْ عَنْ جَرِيرٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ( وَهُوَ ابْنُ عُمَيْرٍ ) عَنْ قَرْعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَعْجَبَنِي فَقُلْتُ لَهُ : قَرْعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقَةٍ ؟ قَالَ : فَأَقُولُ عَلَى رَسُولِ الله عَيْقَةً .

مَالَمْ أَسْمَعْ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ لَا تَشُدُّوا الرِّحَال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ. مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمُسْجِدِ الْحَرَام، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ». وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: « لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ مِنَ الدُّهْرِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا، أَوْ زَوْجُهَا».

لا (تشد)(١) الرَّحالُ: أخذ بظاهره أبو محمد الجويني والقاضي حسين فقالا: يحرمُ شدُّ الرحال إلى غير المساجد الثلاثة كقبور الصالحين والمواضع الفاضلة، والصحيحُ عند أصحابنا أنَّهُ لا يحرم ولا يكرهُ. قالوا: والمرادُ أنَّ الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة ، وهذا الذي اختاره إمامُ الحرمين والمحققون.

١٦٤ - (٠٠٠) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر . حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ . قَالَ : سَمِعْتُ قَزَعَةً قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله عَلِيَّ أَرْبَعًا. فَأَعْجَبْنَنِي وَآنَقْنَنِي . نَهَى أَنْ تُسَافِرَ الْمُزَأَةُ مَسِيرَةَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ. وَاقْتَصَّ بَاقِيَ الْحَدِيثِ.

وآنقنني: هو بمعنى أعجبني.

٢١ ﴾ - (١٣٣٩) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى . قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِينَ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيْهَا » .

<sup>(</sup>١) كذا في «الأصلين».

عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة: قال الدارقطني ( ١٨١- الإلزامات): الصواب عن سعيد، عن أبي هريرة بدون قوله: «عن أبيه» وكذا رواه معظم رواة «الموطأ». قال النووي (١٠٨/٩): الحفاظ في ذلك مختلفون، منهم من يذكره ومنهم من يُسقطه، فلعله سمعه من أبيه، عن أبي هريرة (، ثم سمعه من أبي هريرة) (١) نَفْسه، فرواه تارةً كذا، وتارةً كذا، وسماعه من أبي هريرة صحيح معروف.

١٣٤١ عن شفيان . قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ . كَلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بْنُ عُيئِنَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيئِنَةَ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبَاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ . قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ النَّبِيَ عَبِيلِةٍ يَخْطُبُ يَقُولُ : ﴿ لَا يَخْلُونَ رَجُلِّ بِامْرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَلَا يُسْلِقٍ اللهِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَلَا تُسُلِقٍ اللهِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . وَلَا تُسْلَفِرِ الْمُؤَاةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ﴾ فَقَامَ رَجُلُّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ الله ! إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً . وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَرْوَةٍ كَذَا وَكَذَا . قَالَ : هِ انْطَلِقْ فَحُجَ مَعَ امْرَأَتِكَ ﴾ .

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ . حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحَوْهُ .

( • • • ) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ (يَعْنَي ابْنَ سُلَيْمَانَ) الْخُزُومِيُّ ، عَنِ ابْنِ مُحرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ . وَلَمْ يَذْكُرْ ( لَا يَخْلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَم » .

لا يخلون رجلٌ بامرأةٍ ، إلَّا ومعها نو محرم: قال النوويُّ (١٠٩/٩): هذا

<sup>(</sup>١) ساقط من وب.

(استثناءً) (۱) منقطع، لأنه متى كان معها محرم لم تبق خلوة. فتقديرهُ: لا يقعدن رجلٌ مع امرأة، قال: و « ذو محرم » يحتمل أن يريد محرمًا لها (أو له) ( $^{(7)}$ )، قال: وهذا الاحتمال الثاني هو الجاري على قواعد الفقهاء، (ق له)  $^{(7)}$ ) فإنه لا فرق بين محرمها كأبيها وأخيها، وبين محرمه كأمِّه، وأخته، فيجوز القعودُ معها في هذه الأحوال.

قُلْتُ: قُولُهُ: « ذُو » قد يعيِّنُ الاحتمال الأول ، لأنَّهُ نصٌّ في الذَّكَر ، ومحرم الرجل شرطوا أن يكون أنثى ، وإنما يقالُ فيها : « ذات محرمٍ » ، إلَّا أنْ يُقَال : إنَّهُ مجازٌ وتغليبٌ .

# (٧٥) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره

مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ؛ أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ؛ مُحَمَّدٍ. قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزَّبِيْرِ؛ أَنَّ عَلَى الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُمْ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ، كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: ﴿ سَبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وإِنَّا إِلَى رَبُّنَا لَمُنْقَلِمُونَ. اللَّهُمَّ! إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا وَمَا الْبُو وَالتَّقُوى. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَالْبُو وَالتَّقُوى. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَالْبُو وَالتَّقُوى. وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى. اللَّهُمَّ! هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا. وَاطُو عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ. وَالْمُو عَنَّا بُعْدَهُ. اللَّهُمَّ! أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ. وَكَآبَةِ الْمُؤَلِي . وَالْمُؤَلِي الْمُؤَلِي الْمُؤْلِ . وَالْمُؤَلِي الْمُؤْرِ ، وَكَآبَةِ الْمُؤْمِ ، وَكَآبَةِ الْمُؤْرِ ، وَسُوءِ الْمُؤْمُ ، وَالْمُؤْرِ ، وَكَآبَةِ الْمُؤْرِ ، وَلَا يَعِمِونَ ، وَالْمُؤْرَ ، وَالْمُؤْرَ ، وَلَا وَالْمُؤْرَ ، وَإِنَّا عَامِدُونَ » . وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ. وَزَادَ فِيهِنَّ ﴿ آيَبُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، وَرَادَ فِيهِنَ ﴿ آيَبُونَ ، وَالْمُؤْنَ ، وَرَادَ فِيهِنَ ﴿ وَلَوْنَ ، وَرَادَ فِيهِنَ ﴿ وَلَا مَا مُؤُونَ » .

وعثاء السفر: بفتح الواو، وسكون العين (المهملة) (٣)، وبالثاء المثلثة والمدّ: المشقة والشدّة.

<sup>(</sup>١) في وم ،: والاستثناء ، (٢) ساقط من وب ، (٣) ساقط من وب ، .

وكآبة: بفتح الكاف وبالمدِّ: تغيُّرُ النَّفْس من مُحزنِ ونحوه . المنقلب: بفتح اللَّام: المرجعُ .

273 - (1787) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلْمِ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلْيَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرِجِسَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلْيَّةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَرِجِسَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، إِذَا سَافَر، يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْلُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ اللهَّهْرِ، وَكَآبَةِ الْلُنْقَلَبِ، وَالْحَوْرِ بَعْدَ اللَّهُ عَلْ وَالْمَالِ. وَمُعْوَةِ الْمَطْلُومِ، وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ.

والحور بعد الكور: كذا في رواية العذريِّ بالراء، وهو الصواب. يُقال: حار بعدما كار. أي: رجع من زيادة إلى نقص، ومن استقامة إلى خلل، ومن صلاح إلى فساد. وفي رواية الأكثرين (١) ﴿ بالنون ﴾ . قال إبراهيم الحربيُّ : يُقالُ : إنَّ عاصمًا وهم فيه .

ودعوة المظلوم: أي: من الظلم، فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) يعني من رواة مسلم، وإلا فأكثر أصحاب عاصم الأحول يروونه عنه بلفظ «الكور» بالراء، منهم شعبة بن الحجاج، ومعمر بن راشد، وعبد الواحد بن زياد، وأبو معاوية، وعبد الرحيم بن سُلَيْمَانِ، وجرير بن عبد الحميد، وبشر بن منصور. أخرجه النسائي في «المجتبى» (۱۳۲۸)، وابن ماجة (۱۳۸۸)، والدارمي (۲۲۷۲ رقم في «المجتبى» وأحمد (۱۲۷۷، ۲۷۲۱)، وابن أبي شيبة (۱۳۰۹) وعبد الرزاق (ج٥/رقم ۱۳۲۱)، والبيهقي (٥/٠٥٠)، وتابعهم حماد بن زيد، عن عاصم الأحول بسنده على هذا اللَّفظ. أخرجه النسائي في «اليوم والليلة» (٥٠٥)، وأحمد (٥/٨٥)، وعبد الغني المَقْدِسي في «الدعاء» (١٢٠). ورواه عن حماد هكذا: «الحسن بن موسى الأشيب، ويحيى بن حبيب بن عربي، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي». الأشيب، ويحيى بن حبيب بن عربي، وأبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي». وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي، فرواه عن حماد بن زيد به بلفظ: «الكون» بالنون. أخرجه الترمذي (٤٣٤٣) وقال: حسن صحيح. قال: «ويروى الحور بعد الكور أو الكور وكلاهما له وجه إنما هو الرجوع من أيضًا، ومعنى قوله «الحور بعد الكون أو الكور وكلاهما له وجه إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر، أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشرّ» ا ه.

(٧٦) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره

٨٢٤- (٤٤٤) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ ( وَاللَّفْظُ لَهُ ) حَدَّثَنَا يَحْيَى ( وَهُوَ الْقَطَّانُ ) عَنْ عُبَيْدِ الله ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرَ. قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ، إِذَا قَفَلَ مِنَ الْـُجُيُوشِ أُو السَّرَايَا أَوِ الْحُجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ ، إِذَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ ، كَبَّرَ ثَلَاثًا . ثُمَّ قَالَ: « لَا إِلَه إِلَّا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكَ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . آيِيُونَ تَايِّبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ . لِرَبْنَا حَامِدُونَ . صَدَقَ الله وَعْدَهُ. وَنَصَر عَبْدَهُ. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ».

(٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةً ﴾ عَنْ أَيُّوبَ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا مَعْنُ عَنْ مَالِكٍ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكِ. أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ. كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ، بِمِثْلِهِ. إِلَّا حَدِيثَ أَيُّوبَ. فَإِنَّ فِيهِ ۚ التَّكْبِيرَ مَرَّتَينْ.

قفل: أي: رجع.

أوفى: ارتفع.

فدفد: بفائين مفتوحتين، بينهما دالُّ مهملة ساكنة: الموضعُ الذي فيه غِلَظُّ وارتفاع. وقيل: الفلاة التي لا شيء فيها. وقيل: غليظ الأرض ذات الحصى. وقيل: الجلد من الأرض في ارتفاع.

آيبون: أي: راجعون.

صدق الله وعده: أي: في إظهار الدين، وكون العاقبة للمتقين.

وهزم الأحزاب وحده: أي: من غير قتال من الآدميين، والمرادُ: الذين تحزبوا

على رسول الله عَيِّلِيَّةٍ واجتمعوا يوم الخندق، فأرسل الله (سبحانه وتعالى) (١) عليهم ريحًا وجنودًا لم يروها. قال النوويُّ (١١٣/٩): وبهذا يرتبط قولُهُ: «صدق الله وعده» تكذيبًا للمنافقين الذين قالوا: ﴿ مَا وَعَدَنَا الله وَرَسُولُهُ إِلَّا عُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢] وقال القاضي: يحتمل أنَّ المراد أحزاب الكفر في جميع الأيَّام والمواطن.

# (٧٧) باب التعريس بذي الحليفة ، والصلاة بها إذا صدر من الحج أو العمرة

٣٣٣ – (١٣٤٦) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمُ (وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى (وَهُوَ ابْنُ عُقْبَةً)، عَنْ سَالِم، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيلِةٍ أُتِي فِي مُعَرَّسِهِ بِذِي الْحُلَيْفَة. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

في معرسه: هو موضع النزول.

### (٧٩) باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة

٣٣٦ (١٣٤٨) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيدِ . أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَيِيهِ . عَيسَى . قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ . أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرِ عَنْ أَيِيهِ . قَالَ : قَالَ نَعْمِ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ الله فِيهِ عَرَفَةً . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُهاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَة . عَرَفَة . وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُهاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَة . فَيَقُولُ : مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ » .

<sup>(</sup>١) من «ب».

وإنَّه ليدنو: قال المازريُّ: أي برحمته وكرامته، لا دنو مسافة (ومماسة) (١) (ق ١/١٧٣) سبحانه (٢) قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض وإلى السماء بما ينزل معهم من الرحمة.

ثُمَّ يباهي بهم الملائكة: زاد عبد الرزاق في «جامعه» (ج٥/رقم ٨٨٣٠) من حديث ابن عمر: «يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شُعْثًا غبرًا (٣) يرجون رحمتي ويخافون عذابي، ولم يروني، فكيف لو رأوني؟».

٧٣٧- (١٣٤٩) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُلكِ عَنْ شَمَيٍّ مَوْلَى أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ عَنْ شُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِلَا أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةً لِلَا يَتَنَهُمَا. وَالْحَبُّةُ الْمُرْورُ، لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ ».

<sup>(</sup>١) ساقط من ١٥ ه.

<sup>(</sup>٢) لكن السيآق يرده ، وكذا تأويل القاضي ، وقد تقدُّم التنبيه على ما في هذا من الخطأ .

<sup>(</sup>٣) في (المصنّف): ١٠.٠ غبرًا من كل فع عميق يرجون .... إلخ».

والحجُ المبرورُ: قال النوويُّ (٩/ ١١٨ – ١١٩): الأصحُّ الأشهر (أنَّهُ) (١) الذي لا يخالطُهُ إثمُّ ، مأخوذٌ من البر ، وهو : الطاعة . وقيل : هو المقبولُ ، ومن علامة القبول أن يرجع خيرًا مما كان ، ولا يعاود المعاصي . وقيل : هو الذي لا رياء فيه . وقيل : الذي لا يتعقبه معصية ، وهما داخلان فيما قبلهما .

ليس له جزاء إلّا الجنة: أي: أنَّهُ لا يقتصرُ لصاحبه من الجزاء على تكفير بعض ذنوبه، بل لا بد أن يدخل الجنة.

﴿٣٨ - (١٣٥٠) حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (قَالَ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ (قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ زُهَيْرٌ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ) عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَفْسُقْ ، رَجَع كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ » .

( • • • ) وحدَّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ وَأَبِي الْأَحْوَصِ ۗ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ . وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةً . كُلُّ هَوُلَاهِ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ . حَدَّثَنَا شُعْبَةً . كُلُّ هَوُلَاهِ عَنْ مَنْصُورٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ . وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا «مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُثُ وَلَمْ يَوْفُثُ وَلَمْ يَوْفُتْ .

( • • • ) حَدَّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ عَيِّلِتٍ ، مِثْلَهُ .

من أتى هذا البيت حاجًا فلم يرفث: بضمٌ الفاء وكسرها. و «الرفثُ»: الفحشُ من القول. وقيل: الجماعُ.

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ ب.

ولم يفسق: بارتكاب شيءٍ من المعاصي.

رجع كيوم ولدته أُمُّهُ: أي : بغير ذنب . قال القرطبيُّ : وهذا يتضمن غفران الصغائر والكبائر والتبعات .

# (٨٠) باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها

﴿ ١٣٩ - (١٣٥١) حَدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ. أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهابٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَينٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ حُسَينٍ أَخْبَرَهُ مَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ حُسَينٍ أَخْبَرَهُ مَنْ أُسَامَة بْنِ زَيْدِ حُسَينٍ أَخْبَرَهُ مَ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله ! أَتَنْزِلُ فِي دَارِكَ بِمَكَّة ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعِ أَوْ دُورٍ؟».

وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ. وَلَمْ يَرِثُهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْعًا. لَأَنَّهُمَا كَانَا مُسلِمَيْنِ. وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ.

أتنزلُ في دارك: لـ قال القاضى) (١): لعلَّهُ أضاف الدار إليه عَلَيْتُ لسكناهُ إياها مع أنَّ أصلها كان لأبي طالب، لأنَّهُ الذي كفله، ولأنَّهُ أكبرُ ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاكه وحازها وحده لسنّه، على عادة الجاهلية. قال: ويحتملُ أن يكون عقيل باع جميعها، وأخرجها عن أملاكهم اعتداءً كما فعل أبُو سفيان وغيرهم بدور من هاجر من المؤمنين. قال الداوودي: فباع عقيل ما كان للنبيِّ عَلِيْتِهُ ولِمَنْ هاجر من بني عبد المطلب. قال القرطبيُّ: فعلى هذا يكون ترك النبيُّ عَلِيْتُهُ لداره تحرُّجًا من أن يرجع في شيءٍ أخرج منه لأجل الله تعالى.

### (٨١) باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة، ثلاثة أيام بلا زيادة

١٤١ – (١٣٥٢) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِ. حَدَّثَنَا

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

\* \* \*

للِمُهَاجِرِ إِقَامَةُ ثلاثِ: معناهُ: أنَّ الذين هاجروا من مكة قبل الفتح إلى رسول الله (ق ٢/١٧٣) عَلَيْكُ حرم عليهم استيطانُ مكة والإقامة بها، ثُمَّ أبيح لهم إذا دخلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بها بعد فراغهم ثلاثة أيامٍ، ولا يزيدوا على الثلاثة.

بعد الصدر: أي: بعد رجوعه من مني .

## (۸۲) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها ، إلا لمنشد ، على الدوام

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: ﴿ لَا هِجْرَةَ. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً. وَلَا الله عَلَيْهِ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: ﴿ لَا هِجْرَةَ. وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةً. وَإِذَا اسْتَنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا ﴾. وقالَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ: ﴿ إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَوْمَهُ الله يَوْمَ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً: ﴿ إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَوْمَهُ الله يَوْمَ الله يَوْمَ فَلَوْ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ الْقِيَامَةِ. وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي. وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهُو حَرَامٌ بِحُرْمَةِ الله إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. لَا يُعْضِدُ شَوْكُهُ. وَلَا يُنْقَلُ الْعَبَّاسُ: وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ﴾ فقالَ الْعَبَّاسُ: ﴿ إِلَّا اللهِ إِلَا مَنْ عَرَّفَهَا. وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا ﴾ فقالَ الْعَبَّاسُ: ﴿ إِلَّا اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ إِنْ خِرَد فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِلْمُوتِهِمْ. وَلِيُعُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿ إِلَّا اللهِ خُرَدَ . فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِلْمُؤْمِنَهُمْ. وَلَا يُعْتُونَهِمْ. وَلِيُعُوتِهِمْ. وَلَا يُعْتُونَ هِمْ . فَقَالَ: ﴿ إِلَا لَا اللهُ الْإِذْخِرَ . فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُعُوتِهِمْ. فَقَالَ: ﴿ إِلَا لَهُ يُعْتَلَى اللهُ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ إِلَا اللهِ إِلَا اللهِ يَعْرَاهُ مِلْهُ لَلْهُ لِلْمُ اللهُ وَلَا يُعْتُولُ اللهُ إِلَيْكُولُولُهُ إِلْهُ لِلْهُ إِلَا لَهُ لِللهُ إِلَيْ الْهُ إِلَيْ لِلْهُ إِلَا لِلْهُ إِلَى اللهِ إِلَى اللهِ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهِ إِلْهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ إِلْهُ الْعَلَالَ اللهُ اللهُ إِلَا اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ الْقُولُ الْعَلَامُ الْعُلُو

( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنِ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا يَحْيَي بْنُ آدَمَ. حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، فِي هَذَا الْإِسْنَادِ ، بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ «يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرضَ » وَقَالَ ، بَدَلَ الْقِتَالِ « الْقَتْلَ » وَقَالَ : « لَا يَلْتَقِطُ لُقَطَتَهُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا » .

\* \* \*

لا هجرة بعد الفتح: قال العلماءُ: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة. وفي تأويل هذا الحديث قولان:

الأول: لا هجرة بعد الفتح من مكة ، لأنها صارت دار إسلام ، وإنما تكون الهجرة من دار الحرب ، وهذا يتضمن معجزة له ﷺ بأنها تبقى دار إسلام لا يتصور منها الهجرة .

والثاني: معناهُ لا هجرة بعد الفتح فضلها (كفضلها) (١) ما قبلِ الفتح، كما قال الله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ... الآية ﴾ [الحديد: ١٠].

ولكن جهاد ونية : معناه : ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل التي في معنى الهجرة وذلك بالجهاد ونية الخير في كل شيء .

وإذا استنفرتم فانفروا: معناهُ: إذا دعاكم السلطان إلى الغزو، فاذهبوا.

إنَّ هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات: قال النوويُّ (١٢٤/٩): في المسألة الأحاديث بعده أنَّ إبراهيم حرَّم مكة ، وظاهرهما الاختلاف ، وفي المسألة خلافٌ مشهورٌ في وقت تحريم مكة ، فقيل: من أوَّل الزمان أخذًا بهذا الحديث ، وعليه الأكثرون . وأجابوا عن الأحاديث الأخر بأن تحريمها كان خَفِي ، فأظهره إبراهيم وأشاعه ، لا أنَّهُ ابتدأه . وقيل: مازالت حلالًا كغيرها إلى زمن إبراهيم عليه (الصلاة) (٢) والسلام ، ثُمَّ ثبت لها التحريم من زمنه ، أخذًا بالأحاديث المذكورة . وأجابوا عن الحديث الأول ، بأنَّ معناهُ أنَّ الله كتب في اللَّوح (المحفوظ) (٢) ، أو في غيره يوم خلق السموات أنَّ إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى .

<sup>(</sup>١) ساقط من ١٥.

وأنَّهُ لم يحل القتال ... إلى آخره: (ق ١/١٧٤) قال النوويُّ (١٢٤/٩): هذا (ظاهرٌ) (١) في تحريم القتال بمكة . وقال الماورديُّ في ﴿ الأحكام السلطانية ﴾ : من خصائص الحرم أنْ لا يحاربُ أهله ، فإن بغوا على أهل العدل ؟ فقد قال بعض الفقهاء: يحرم قتالُهم، بل يضيق عليهم حتى يرجعوا إلى الطاعة. وقال جمهورهم: يقاتلون إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلَّا بالقتال، لأنَّ قتال البغاة من حقوق الله التي لا يجوز إضاعتها ، فَحِفْظُهَا في الحرم أولى من إضاعتها . قال النوويُّ : وهذا هو الصوابُ ، وعليه نصَّ الشافعيُّ . وأجاب في «سير الواقدي » عن (هذا) (٢) الحديث بأنَّ معناهُ تحريم نصب القتال عليهم، وقتالهم بما يعم، كَالْمَنجَنيق وغيره إنْ أمكن إصلاح الحال بدون ذلك، بخلاف ما إذا تحصن الكفار في بلد آخر، (فإنه) (٣) يجوز قتالهم على كل حالٍ، بكل شيءٍ. ووقع في « شرح التلخيص » للقفال المروزيُّ : لا يجوز القتالُ بمكة ، حتى لو تحصن فيها جماعةً من الكفار لم يجز لنا قتالُهم. قال النوويُّ (١٢٤/٩): وهذا غلطً.

ولم تحل لِي إلَّا ساعةً من نهار: احتج به من يقولُ: إنَّ مكة فتحت عنوةً وهو مذهبُ أَبِي حنيفة والأكثرين. وقال الشافعيُّ وغيرُهُ: فتحت صُلْحًا، وتأولوا هذا الحديث على أنَّ القتال كان جائزًا له ﷺ في مكة ، لو احتاج (لفعله) (٤) ، ولكن ما احتاج إليه .

لا يعضد: أي: لا يقطع.

شوكه: قال النوويُّ (١٢٦/٩): فيه دليلٌ على تحريم قطع الشوك المؤذي، وهو الذي اختاره المتولى. وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم لأنَّهُ مؤذٍ، فأشبه الفواسق ويخصون الحديث بالقياس. قال النوويُّ: والصحيحُ ما اختاره المتولي. ولا ينفر صيده: أي: لا يزعج، فالإتلاف أولى.

ولا يختلى: أي: لا يؤخذ ولا يُقطع.

خلاها: بفتح الخاء المعجمة ، مقصور: الرطب من الكلاً . (ق ٢/١٧٤) الإنخر: بكسر الهمزة والخاء: نباتٌ معروفٌ طيب الرائحة.

<sup>(</sup>١) في (م): (ظاهره).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (م). (٤) في (ب): (لفعل). (٣) في (ب): (وقد).

فإنه لقينهم: بفتح القاف: وهو الحدادُ والصائغ. ومعناهُ: أنَّهُ يحتاج إليه في وقود النار.

ولبيوتهم: أي: يحتاج إليه في سقوفها، يجعل فوق الحشب، فقال: « إلَّا الإذخر ». قال النوويُّ (١٢٧/٩): هذا محمولٌ على أنَّهُ أوحى إليه في الحال باستثناء الإذخر، وتخصيصه من العُمُومِ، أو أوحي إليه قبل ذلك أن طلب أحدُّ استثناء شيء فاستثناهُ، أو أنَّهُ اجتهد.

\* \* \*

أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي شُرَيْحِ الْعَدَوِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَعِثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْمُذَنْ لِي. أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَحَدِّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ يَعْتُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: الْمُذَنْ لِي. أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَحَدِّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ يَعْتُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةً : الْمُذَنْ لِي. أَيُّهَا الْأَمِيرُ! أَحَدِّنْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله عَيْلِيّةٍ، الْغَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَيْحِ. سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ. وَوَعَاهُ قَلْبِي. وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ. أَنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ مَكَةً حَرَّمَهَا الله وَلَمْ يَحَرِّمُهَا النَّاسُ. فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ مَكَةً مَرْمَهُا النَّاسُ. فَلَا يَحِلُّ لِامْرِيءٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الله وَلَمْ يَخَرِّمُهَا الله وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرةً. فَإِنْ أَحَدَّ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُولِ الله عَيْلِ فَي فِيهَا مَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُومَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا وَلَا مَنَا الله عَمْرُو؟ وَقَدْ عَادَتْ حُومَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا وَلَا مَنَا الله عَمْرُو؟ وَقَدْ عَادَتْ حُومَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا وَلَا بَكُمْ مَ وَلَا مَاعَةً مِنْ نَهَارٍ. وَقَدْ عَادَتْ حُومَتُهَا الْيُومَ كَحُرْمَتِهَا فَلَا لَكَ عَمْرُو؟ وَلَا فَلَا لَكَ عَمْرُو؟ وَلَا فَلَا لَكَ عَمْرُو ؟ إِلَّا الله عَلْمَ الله وَلَا فَلَا لَكَ عَلْمَ الله وَلَا فَلَا لَكَ مَا قَالَ لَكَ عَمْرُو ؟ قَارًا بِحَرْبَةٍ .

وهو يبعث البعوث إلى مكة: يعني: لقتال ابن الزبير.

سمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي: أراد بهذا المبالغة في تحقيق حفظه إياه، وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه.

حرمها الله ولم يحرمها النَّاس: معناه: أنَّ تحريمها بوحي من الله (سبحانه

و) (١) تعالى، لا أنَّها اصطلح الناس على تحريمها بغير أمر الله. يسفك (٢): بكسر الفاء، وحكى ضمها، أي: يسيل.

فإن أحد ترخص بقتال رسول الله عليه عليه على النووي (١٢٨/٩): فيه دلالة لمن يقول : إنَّ مكة فتحت عنوة ، وتأويل الحديث عند من يقول : « صُلحًا » ، أنَّ معناه : دخل متأهبًا للقتال لو احتاج إليه ، فهو دليل (على) (٣) جَوَازِهِ له تلك الساعة . لا يعيد : أي : لا يعصم .

بخرية: بفتح الخاء على المشهور، وسكون الراء. ويقال: بضم الخاء، وأصلُها: سرقةُ الإبل، ويطلقُ على كلِّ حيانةٍ.

٧٤٧ (١٣٥٥) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ.

<sup>(</sup>۱) من (ب». (۲) في (ب»: « لا يسفك » وهي بخلاف الرواية

<sup>(</sup>٣) ساقط من ۵م ، .

قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: مَا قَوْلُهُ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ.

إِلَّا لَمْنَشَد: أي: معرِّف، وأمَّا طالبها فيسمى: ناشد، (وأصلُ النشد) (١) والإنشاد: رفعُ الصوت.

أبو شاه: (بالهاءِ) (٢)، ولا يقال: بالتاء، ولا يعرف له اسمّ.

مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ، عَنْ يَحْيَى أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِنَّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلًا مِنْ بَنِي لَيْثِ . عَامَ فَشِحِ مَكَّةَ . بِقَتِيلِ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ . فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله عَلِيْقِ . فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ : قَتَلُوهُ . فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله عَلِيْقِ . وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . أَلَا وَإِنَّهَا أَحِلَتُ لِي وَلَنْ تَعِلَّ لِأَحَدِ بَعْدِي . أَلَا وَإِنَّهَا أُحِلَتُ لِي اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ . أَلَا وَإِنَّهَا أَمْ تَعِلَّ لِأَحَدِ بَعْدِي . أَلَا وَإِنَّهَا أَحِلَّتُ لِي سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا ، ساعَتِي هَذِهِ ، حَرَامٌ . لا يُخْبَطُ شَوْكُها . وَلا يُعْضَدُ شَجَرُهَا . وَلَا يَلْتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلّا مُنْشِدٌ . وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَيِلً فَهُو سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ أَلَا وَإِنَّهَا مُسَاعِقًا إِلَّا مُنْشِدٌ . وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلً فَهُو اللهُ عَنِي الدِّيْقَ ) ، وَإِمَّا أَنْ يُعْطَى ( يَعْنِي الدِّيْةَ ) ، وَإِمَّا أَنْ يُقَادَ ( أَهْلُ لَهُ وَلِي النَّهُ إِلَا الْإِذْخِرَ . فَقَالَ : ( اكْتُبُوا لِأَبِي شَاهِ » . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَنْهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ . فَإِنَّا غَعْفُهُ فِي يُهُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ : وَلَا الْإِذْخِرَ . فَإِنَّا غَعْفُهُ فِي يُهُوتِنَا وَقُبُورِنَا . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةً :

لا يخبط: أي: لا يضربُ بالعصى ليُسقط ورقهُ.

شجرها: جنس الشجر.

<sup>(</sup>١) في (م: «والنشيدُ». (٢) في (م»: «بهاء».

#### (٨٣) باب النهى عن حمل السلاح بمكة ، بلا حاجة

١٣٥٦) حَدَّثني سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثنَا ابْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلِيٍّ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلَاحَ».

\* \* \*

لا يحلُّ لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح: قال الجمهور: هذا النَّهيُ إذا لم تكن حاجةً ، فإن كانت جاز. (ق ١/١٧٥).

#### (٨٤) باب جواز دخول مكة بغير إحرام

• 20 - (١٣٥٧) حدَّثنا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَقَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ (أَمَّا الْقَعْنَبِيُّ فَقَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ ) وَقَالَ يَحْيَى: (وَاللَّفْظُ لَهُ) قُلْتُ لِمَالِكِ: وَأَمَّا قُتَيْبَةُ فَقَالَ: حَدَّثَكَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلٍ دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ مِعْفَرٌ. فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ»؟ فَقَالَ مَالِكُ: نَعَمْ.

وعلى رأسه مغفر: في الحديث بعده: «وعليه عمامةٌ سوداء» قال القاضي: والجمعُ أنَّ أول دخوله كان على رأسه المغفر، ثُمَّ بعد ذلك كان على رأسه العمامة بعد إزالة المغفر.

ابن خطل: بفتح الخاء المعجمة، والطاء المهملة، اسمه: عبد العزى وقيل: عبد الله وقيل: غالب.

فقال: اقتلوه: لأنَّهُ كان قد ارتدَّ.

قال: نعم. هذا قولُ مالك لمَّا قال له (يحيى) (١): أحدَّثك ابنُ شهاب ... إلى آخره ؟ والجمهور استحبوا النطق بذلك لمن قرئ عليه بهذه (الصفة) (٢).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب). (٢) في (م): (الصيغة).

١٥١ – (١٣٥٨) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ . (قَالَ يَحْيَى: أَخْبَرَنَا . وَقَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارِ الدُّهْنِيُّ ) عَنْ أِبِي الزُّنيْرِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْكُ دَخَلَ مَكَّةَ (وَقَالَ قُتَيْبَةُ: دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً) وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .

وَفِي رِوَايَةِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّيَيْرِ عَنْ جَابِرٍ.

(٠٠٠) حَدَّثنا عَلِي بْنُ حَكِيم الْأَوْدِيُّ. أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّيَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْتِ دَخَلَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

الدُّهني: بضمُّ الدال المهملة، وإسكان الهاء. وقيل: بفتح الهاء، منسوبٌ إلى « دهن » بطنّ من « بجيلة » .

٣٥٤– (١٣٥٩) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَسَنُ الْحُلُوانِيُّ . قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرِ الْوَرَّاقِ. قَالَ: حَدَّثَنِي (وَفِي رِوَايَةِ الْحُلُوانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُحَرَيْثٍ) عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ الله عَيْلِيِّ ، عَلَى الْمُنْبَرِ . وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ . قَدْ أَرْخَى طَرَفَيْهَا يَيْنَ كَتِفَيْهِ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرِ: عَلَى المِنْبَرِ.

أرخى طرفيها : بالتثنية . وفي بعض « الأصول » بالإفراد . قال القاضي : وهو الصوابُ المعروف. (٨٥) باب فضل المدينة، ودعاء النبيِّ ﷺ فيها بالبركة. وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها. وبيان حدود حرمها

\$ 204 - (١٣٦٠) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ (يَعْنِي الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، الْمَازِنِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمْدِ اللهِ عَبِيلٍ قَالَ: « إِنَّ عَمْدِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِيلٍ قَالَ: « إِنَّ عَمْدِ عَمْدِ اللهِ بَنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبِيلٍ قَالَ: « إِنَّ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ إِبْرَاهِيمُ عَرَّمْتُ الْمَدِينَة كَمَّا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةً . وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِأَهْلِ مَكَّةً » .

\* \* \*

إِنَّ إِبِرَاهِيمِ حَرَمُ مَكَةً: قَالَ النَّوويُّ (١٣٤/٩): ذَكُرُوا فَيهُ احتمالين: أَنَّهُ حَرَّمُهَا بِأُمْرِ اللهِ (إليه) (١)

والثاني: أنَّهُ دعا لها فحرَّمها الله بدعوته، فأضيف (التحريم إليه) (٢) لذلك.

٣٥٦ - (١٣٦١) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا بَكْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو مُضَرَ) عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بَنِ عَمْرِو ابْنِ عُشْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ ابْنِ عُشْمَانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً. وَإِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتِيْهَا» (يُرِيدُ الْمَدِينَةُ).

لابتيها: قال (العلماء) (٢): اللّابتان الحرّتان. الواحدةُ «لابةٌ» وهي الأرضُ الملبسة حجارة سوداء. وللمدينة لَابْتَانِ: شرقيةٌ وغربيَّةٌ، وهي بينهما.

 <sup>(</sup>١) ساقط من «م».
 (١) في «ب»: «النوويُّ»، وإنما أثبتُ ما في «م» لأني راجعت «شرح مسلم» (١٣٦/٩)
 للنووي فلم أجد هذا القول.

٨٥٨ - (١٣٦٢) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ. كَلَاهُمَا عَنْ أَبِي أَحْمَدَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَسْدِيُّ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرُّيْثِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ اللَّمْثِيُّ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرُّيْثِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّيْثِيرِ ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَى الرَّيْئَةِ . لَا يَتِنَ لَابَتَيْهَا. لَا يُضَاهُ عَنْ المَادُ صَيْدُهَا » . فَطْعُ عِضَاهُهَا وَلَا يُصَادُ صَيْدُهَا » .

\* \* \*

(لا يقطع) (١) عضاهها: بكسر العين المهملة، وتخفيف الضاد المعجمة: كلُّ شجر فيه شوكٌ. الواحدة: عضاهةٌ، وعضيهةٌ.

\* \* \*

209 – (١٣٦٣) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدُ مَا يَيْنَ عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَةٍ: ﴿ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا يَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ. أَنْ يُقْطَعَ عِضاهُهَا. أَوْ يُقْتَلَ صَيْدُهَا ﴾. وقَالَ: ﴿ الْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. لَا يَدَعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَبْدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُو خَيْرٌ مِنْهُ. وَلَا يَتْبُتُ أَحَدٌ عَلَى لَأُوائِهَا وَجَهْدِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيعًا، أَوْ شَهِيدًا، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾.

\* \* \*

المدينةُ خيرٌ لهم: يعني: المرتحلين عنها إلى غيرها.

لا يدعها أحدّ رغبةً عنها: أي: كراهيةً لها. قال القاضي: اختُلف في هذا فقيل: (هو) (٢) مختصٌ بمدة حياته عَلَيْكُ . وقيل: هو عامٌ أبدًا، وهذا أصحُ. لأواثها: باللّه: الشدةُ والجوعُ.

وجهدها: بالفتح: الشدةُ.

<sup>(</sup>۱) ساقط من «ب». (۲) ساقط م

كنت له شفيعًا أو شهيدًا: قال القاضى: سئلتُ قديمًا عن هذا الحديث، ولم خصُّ ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع عموم شفاعته عليُّ (ق ٢/١٧٥) وادخاره إياها؟ قال : فأجبتُ عنه بجواب شافٍ مقنع في أوراق، اعترف بصوابه كلُّ واقف عليه. قال: وأذكر منه هنا (لمُعًا)(١) تليقُ بهذا الموضع. قال بعض شيوخنا: «أو » هنا للشك ، والأظهرُ عندنا أنها ليست للشك ، لأنَّ هذا الحديث رواه جابرُ بن عبد الله وسعد بن أبي وقاصٍ، وابنُ عمر، وأبو هريرة، وأسماء بنت عميس، وصفية بنت أبي عبيد عن النبي ﷺ بهذا اللَّفظ، ويبحُدُ اتفاقُ جميعهم أو رواتهم على الشك وتطابقهم فيه على صيغةِ واحدةٍ ، بل الأظهر أنَّهُ قال عِلَيْ هكذا، فإمَّا أن يكون أعلم بهذه الجملة هكذا، وإمَّا أن يكون «أو» للتقسيم، ويكون «شهيدًا» لبعض أهل المدينة، و«شفيعًا» لباقيهم. وإمَّا شفيعًا للعاصين، وشهيدًا للمطيعين. وإمَّا شهيدًا لمن مات في حياته، وشفيعًا لمن مات بعده ، أو غير ذلك . وهذه زائدةٌ على الشفاعة للمذنبين أو للعاصين في القيامة ، وعلى شهادته على جميع الأمة ، وقد قال عَلِيُّ في شهداء ﴿ أَحُد ﴾ : ﴿ أَنَا شَهِيدٌ على هؤلاء»، فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزيةٌ وزيادةُ منزلة وحظوةً. قال: وقد يكون «أو» بمعنى الواو، فيكونُ لأهل. المدينة شفيعًا وشهيدًا. قال: وإذا جعلنا «أو » للشك كما قال المشايخ، فإنْ كانت اللفظة الصحيحة «شهيدًا»

اندفع الاعتراضُ لأنها زائدةٌ على الشفاعة المدخرة المجردة لغيرهم، وإن كانت «شفيعًا» فاختصاصُ أهل المدينة أنَّ هذه شفاعةٌ أخرى غير العامة التي هي إخراج

(عصاة) (٢) أمته من النار ومعافاة بعضهم بشفاعته في القيامة ، وتكون هذه الشفاعة بزيادة الدرجات أو تخفيف السيئات ، أو بما شاء الله من ذلك ، أو بإكرامهم يوم

القيامة بأنواع من الكرامة ، كإيوائهم إلى ظل العرش ، أو كونهم في بروج ، أو على منابر ، أو الإسراع (ق ١/١٧٦) بهم إلى الجنة ، أو غير ذلك من خصوص الكرامات

الواردة لبعضهم دون بعض ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) ساقط من «م»، ومكتوب على هامش «ب».

١٠٤٠ (٠٠٠) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثنا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةً.
 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيُّ. أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَيْلِيْهِ قَالَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ. وَزَادَ فِي الْخَدِيثِ : « وَلَا يُرِيدُ أَحَدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسُوءٍ إِلَّا أَذَابَهُ الله فِي النَّارِ فِي النَّارِ مَنْ الرَّصَاصِ ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْحِ فِي الْمَاءِ».

لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلّا أذابه الله في النار: قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: «في النار» تدفع إشكال الأحاديث التي لم يذكر فيها، وبين أنّ هذا حكمه في الآخرة. قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في حياة النبي على المسلمون أمره واضمحل كيده كما يضمحل الرصاص في النار. أو يكون ذلك لمن أرادها في الدنيا فلا يمهله الله، ولا يمكن له سلطانًا، بل يذهبه الله عن قريب كما انْقضى شأنُ من حاربها أيام بني أمية مثل مسلم بن عقبة، فإنّه هلك في منصرفه عنها، ثم هلك يزيد بن معاوية مرسلة على إثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما.

كَبْرِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ مُحْدِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ مُحْدِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَابْنُ مُحْدِ وَجَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ . قَالَ ابْنُ أَيُّوبَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ . أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَيِي عَمْرِو ، مَوْلَى الْطُلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَلْمَة : حَنْظَبِ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِأَيِي طَلْحَة : (الْتَعِسُ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي » . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي (الْتَعِسُ لِي غُلَامًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي » . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَة يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ . فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ كَلَّمَا نَزَلَ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ وَرَاءَهُ . فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ كَلَّمَا نَزَلَ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ وَرَاءَهُ . فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ الله عَلِيدٍ كَلَّمَا نَزَلَ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ أَقْبَلَ ، حَتَى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدُ قَالَ : ﴿ هَذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ » فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْدِينَةِ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُ ! إِنِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ عَلَى الْمُؤْلُ مَا حَرَّمُ مِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ : ﴿ اللَّهُمُ ! إِنِي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ

إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ».

( • • • ) وحدَّثناه سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ( وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ ) عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ ، بِمِثْلِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّي أُحَرِّمُ مَا يَيْنَ لَائِبَيْهَا » .

هذا جبلً يحبنا ونحبُّهُ: قال النوويُّ (١٣٩/٩): الصحيحُ المختارُ أنَّ «أُحُدًا» يُحبُّ حقيقةً، جعل الله فيه تمييزًا يحب به، كما حنَّ الجذع اليابس، وكما سبَّح الحصى إلى غير ذلك. وقيل: المرادُ أهله. فحذف المضاف.

٣٦٦ - (١٣٦٦) وحدَّ ثناه حَامِدُ بْنُ عُمَرَ . حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ . حَدَّ ثَنَا عَاصِمٌ . قَالَ : قُلْتُ لِأَنسِ بْنِ مَالِكِ : أَحَرَّمَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ لَعْنَةُ الله قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : هَذِهِ شَديدةً : «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : هَذِهِ شَديدةً : «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله قَالَ : ثُمَّ قَالَ لِي : هَذِهِ شَديدةً : «مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدُلًا » قَالَ : فَقَالَ ابْنُ أَنْسٍ : أَوْ آوَى مُحْدِثًا .

من أحدث فيها حدثًا: أي: أتى فيها إثمًا.

فعليه لعنةُ الله: قالوا: المرادُ هنا العذاب الذي يستحقه على ذنبه، والطرد عن الجنة أول الأمر، وليس هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من رحمة الله كل الإبعاد.

لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا: قيل: الصرف: الفريضة، والعدل: النافلة. وقيل: عكشه. وقيل: الصرف: التوبة، والعدل: الفدية. قال القاضي: قيل: معناهُ لا يقبل (ذلك منه) (١) قبول رضّى، وإن قبل قبولًا آخر. قال: وقد يكون القبول هنا بمعنى تكفير الذنب بهما قال: ويكون معنى الفدية هنا أنّهُ لا يجد في القيامة أحدًا يفتدي به، بخلاف غيره من (ق ٢/١٧٦) المذنبين الذين يتفضل الله عليهم بأن يفديهم من النار باليهود والنصارى كما ثبت في «الصحيح» (٢). فقال ابن أنس: «أو آوى» بالمدّ. أي: ضمّ إليه وحمى.

محدثًا: قال المازري: روي بكسر الدّال وفتحها. قال: فمن فتح أراد الإحداث نفسه، ومن كسرها: أراد فاعل الحدث. قال القاضي: كان ابنُ أنس ذكر أباهُ هذه الزيادة، وسقطت لفظة «ابن» في بعض «النّسخ»، والصوابُ إثباتُها، لأنّ سياق الحديث من أوله إلى آخره من كلام أنس، فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه. قال: مع أنّ هذه اللّفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر الروايات. قال: وسقطت عند السمرقندي، قال: أنس في أكثر الروايات. قال: وسقطت عند السمرقندي، قال: (وسقوطها) (۳) هناك يشبه أنْ يكون هو الصحيح، ولهذا (استدركت) (٤) في آخر الحديث.

عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ قُرِئَ عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ : « اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيَالِهِمْ . وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ . وَبَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ » .

اللَّهم بارك لهم في (مكيالهم) (٥): قال القاضي: البركة منا بمعنى النماء

 <sup>(</sup>١) في « ب» : « منه ذلك » .
 (٢) ويأتي في « كتاب التوبة » برقم (٢٧٦٧) .

<sup>(</sup>٣) في «ب»: «وسقطها». (٤) في «ب»: «استدرك».

<sup>(</sup>o) في «ب»: «مكانهم»!!

والزيادة ، وتكون بمعنى الثبات واللَّزوم . قال : ويحتمل أن تكون هذه البركة دينية ، وهي ما يتعلَّقُ بهذه المقادير من حقوق الله (سبحانه و) (١) تعالى ، في (الزكوات) (٢) والكفارات ، فيكون بمعنى الثبات والبقاء لها ، لبقاء الحكم بها ببقاء الشريعة وثباتها . ويحتمل أن المراد : البركة في نفس الكيل في المدينة بحيث يكفي المد فيها مَنْ لا يكفية في غيرها . قال النوويُّ (١٤٢/٩) : وهذا هو الظاهر .

٢٦٦ (١٣٦٩) وحدَّثني زُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّامِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ السَّامِيُّ. قَالَ: سَمِعْتُ السَّامِيُّ. قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ يَوْنُسَ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلِيْ اللهُ مَا يَمَكَّةً مِنَ الْبَرَكَةِ».

السَّامي: بالسين المهملة.

وحدَّ ثَنَا اللهِ عَرْيْبِ. جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةً. قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً. حَدَّ ثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلَيْ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْعًا نَقْرَأُهُ إِلَّا كِتَابَ الله وَهَذِهِ الصَّحِيفَة. (قَالَ: وَصَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. وَهَذِهِ الصَّحِيفَة. (قَالَ: وَصَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فَهِ الصَّحِيفَة . (قَالَ: وَصَحِيفَةً مُعَلَّقَةً فِي قِرَابِ سَيْفِهِ) فَقَدْ كَذَبَ. فَهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبِي عَيَالَةٍ: « الْمَدِينَةُ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبِي عَيَالَةٍ: « الْمَدِينَةُ فِيهَا أَسْنَانُ الْإِبِلِ. وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. وَفِيهَا قَالَ النَّبِي عَيَالَةٍ: « الْمَدِينَةُ عَمْ الْقِيامَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ الله وَالْمَامِينَ وَاحِدَةً. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَمَنِ ادَّعَى صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ الله وَالْمَامِينَ وَاحِدَةً. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. وَمَنِ ادَّعَى صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. وَذِمَّةُ الله وَالْمَاهُمْ. وَمَنِ ادَّعَى

<sup>(</sup>١) من وب».

إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ . لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا » .

وَانْتَهَى حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ وَزُهُمْيْرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: «يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ» وَلَمْ يَذْكُرَا مَا بَعْدهُ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا: مُعَلَّقَةٌ فِي قِرَابِ سَيْفِهِ.

#### \* \* \*

(المدينة حرم ما بين عير: بفتح العين المهملة وسكون الياء تحت)(١)

إلى ثور: قال القاضي: قال مصعب الزبيري: ليس بالمدينة عير ولا ثور، قالوا: وإنما ثور بمكة. قال: وقال الزبير: عير جبل بناحية المدينة. قال: وأكثر الرواة في «كتاب البخاري» ذكروا «عيرًا»، وأمّّا (ق ١/١٧٧) «ثور»، فمنهم من يكني عنه بكذا، ومنهم من ترك مكانه بياضًا لأنهم اعتقدوا ذكر «ثور» هنا خطأ. وقال أبو عبيد: أصلُ الحديث: «من عير إلى أُحدٍ» فوهم فيه الراوي. وكذا قال الحازمين وغيرة من الأثمة. وقال النووي (١٤٣/٩): «يحتمل أنّ ثورًا كان اسمًا لجبل (هناك) (٢)، إما أحد وإما غيره، (فخفي) (٣) اسمه أه».

وذمَّةُ المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم: المرادُ بالذمة هنا «الأمان»، ومعناهُ: أنَّ أمان المسلمين (للكافرين) (٤) صحيحٌ، فإذا أمَّنهُ أحدٌ من المسلمين ولو كان عبدًا أو امرأةً حرم على غيره التعرض له مادام في أمانه.

١٣٧١) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ بْنِ أَبِي النَّضْرِ.

حَدَّثَنِي أَبُو النَّضْرِ. حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله الأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، مِثْلَهُ. وَلَمْ يَقُلْ « يَوْمَ الْقِيَامَةِ » وَزَادَ « وَذِمَّةُ الله الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً. يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله

<sup>(</sup>١) ساقط من ١ه).

<sup>(</sup>٢) في (ب): (هنا) ويبدو أن الكاف سقطت.

<sup>(</sup>٣) في ( ب » : « يحقق » ، وما في « م » هو الثابت في « شرح النووي » .

<sup>(</sup>٤) في وم): وللكافر».

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ ».

فمن أخفر مسلمًا: أي: نقض أمانه وعهده.

١٣٧٢- (١٣٧٢) حدَّثنا يَحْتَى بْنُ يَحْتَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَوْ رَأَيْتُ الظِّبَاءَ تَوْتَعُ بِالْمَدِينَةِ مَا ذَعَوْتُهَا. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَا يَيْنَ لَابَتَيْهَا حَرَامٌ».

> ترتعُ: أي: ترعى. وقيل: تسمى وتنبسط. ما ذعرتُها: أي: ما فزعتُها. وقيل: ما نفرتُها.

﴿ ١٣٧٣ حَدْثُنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنِي (فِيمَا قُرِئُ عَلَيْهِ) عَنْ سُهْيلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّهُ قَلَلَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأُوْا أُوَّلَ النَّمْرِ جَاءُوا بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ. فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ الله عَلِيْ قَالَ: ﴿ اللَّهُمُ ! بَارِكَ لَنَا فِي ثَمَرِنَا. وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا، اللَّهُمُ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا ، اللَّهُمُ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا ، اللَّهُمُ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا ، اللَّهُمُ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِينَا مَا يَعْدُكَ وَإِنِّهُ وَلِيلُولُ اللهُ وَنَبِيلُكَ وَنِيلُكَ وَنِيلُكَ وَبَالِكُ لِمَكَّةً . وَإِنِّي عَبْدُكَ وَبِيلُكَ وَنَبِيلُكَ وَنَبِيلُكَ وَبَنِيلُكَ وَالْمَالِهُ مَعْهُ ﴾ . قالَ : ثُمُّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمْرَ .

كان الناسُ إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله على: قَالَ العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبةً في دعائه فيه بالبركة، وإعلامًا له بابتداء صلاحها لما يتعلَّقُ بها من الزكاة وتوجيه الخارصين.

(٨٦) باب الترغيب في سكني المدينة ، والصبر على لأوائها ٥٧٥- (١٣٧٤) حدَّثنا حَمَّادُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةً . حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِي إِسْحَقَ ؛ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ؛ أَنَّهُ أَصَابَهُمْ بِالْلَدِينَةِ جَهْدٌ وَشِدَّةً. وَأَنهُ أَتَى أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ. فَقَالَ لَهُ: إِنِّي كَثِيرُ الْعِيَالِ. وَقَدْ أَصَابَتْنَا شِدَّةً. فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْقُلَ عِيَالِي إِلَى بَعْضِ الرِّيفِ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَا تَفْعَلِ. الْزَم الْمَدِينَة . فَإِنَّا خَرَجْنَا مَعَ نَبِيِّ الله عِلَيْ (أَظُنُّ أَنَّهُ قَالَ) حَتَّى قَدِمْنَا عُسْفَانَ. فَأَقَامَ بِهَا لَيَالِيَ. فَقَالَ النَّاسُ: وَالله ! مَا نَحْنُ هَهُنَا فِي شَيْءٍ. وَإِنَّ عِيَالَنَا لَخُلُوفٌ. مَا نَأْمَنُ عَلَيْهِمْ. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ ﴿ يَلِيُّ فَقَالَ: ﴿ مَا هَذَا الَّذِي بَلَغَنِي مِنْ حَدِيثِكُمْ ؟ (مَا أَدْرِي كَيْفَ قَالَ) وَالَّذِي أَحْلِفُ بِهِ، أَوْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ا لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ إِنْ شِئْتُمْ (لَا أَدْرِي أَيْتَهُمَا قَالَ) لْآمُرَنَّ بِنَاقَتِي ثُوْحَلُ. ثُمَّ لَا أَمُحُلُّ لَهَا عُقْدَةً حَتَّى أَقْدَمَ الْلَدِينَةَ ». وَقَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ ! إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً فَجَعَلَهَا حَرَمًا . وَإِنِي حَرَّمْتُ الْلَدِينَةَ حَرَامًا مَا يَيْنَ مَأْزِمَيْهَا. أَنْ لَا يُهَرَاقَ فِيهَا دَمَّ. وَلَا يُحْمَلُ فِيهَا سِلاحٌ لِقِتَالٍ، وَلَا يُخْبِطَ فِيهَا شَجَرَةً إِلَّا لِعَلْفٍ. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا. اللَّهُمَّ! بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا. اللَّهُمَّ ! بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا. اللَّهُمَّ ! بَارِكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا. اللَّهُمَّ. الْجَعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ. وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! مَا مِنَ الْمَدِينَةِ شِعْبُ وَلَا نَقْبٌ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكَانِ يَحْرُسَانِهَا حَتَّى تَقْدَمُوا إِلَيْهَا ﴾ (ثُمَّ قَالَ لِلنَّاس): « ارْتَحِلُوا » فَارْتَحَلْنَا . فَأَقْبَلْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ . فَوَالَّذِي نَحْلِفُ بِهِ أَوْ يُحْلَفُ بِهِ ! (الشُّكُّ مِنْ حَمَّادٍ) مَا وَضَعْنَا رِحَالَنَا حِينَ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ حَتَّى أَغَارَ عَلَيْنَا بَنُو عَبْدِ الله بْنِ غَطَفَانَ . وَمَا يَهِيجُهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ شَيْءٌ .

\* \* \*

الرِّيفُ: بكسر الراء: الأرضُ التي (بها) (١) زرعٌ وخصبٌ.

وإنَّ عيالنا لخلوفٌ: ليس عندهم رجالٌ ، ولا من يحميهم .

تُرحلُ: بسكون الراء وتخفيف الحاء، أي: يشدُّ عليها رحلُها.

نُمُّ لا أحلُّ لها عقدةً: معناهُ: أواصلُ السير، ولا أحلَّ عن راحلتي عقدة من عقد حلِّها ورحلها.

ما بين مأزميها: تثنية «مأزم» بهمزة بعد الميم، وبكسر الزاي: وهو الجبل. وقيل: المضيقُ بين جبلين ونحوه.

لعلف: بسكون اللَّام، على إرادة المصدر.

شعب: بكسر الشين: الفرجةُ النافذةُ بين الجبلين ونحوه.

نقب: هو الطريقُ والفجُّ.

(بنو) (٢) عبد الله: (ق ٢/١٧٧) في رواية: «عبيد الله» بالتصغير، والصوابُ: الأوَّلُ.

وما يهيجهم: أي: يحركهم.

قبل ذلك شيء : أي : لم يكن سبب منعهم من الإغارة قبل القدوم إلا حراسة الملائكة ، كما أخبر النبي علية .

\* \* \*

٧٧٤ - ( • • • ) وحدَّثنا قُتيْبةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَحَدُّثنا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، أَيْهِ جَاءَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ ، لَيَالِيَ الْحُرَّةِ ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجُلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ . وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَها وَكَثْرَةَ لَيَالِيَ الْحُرَّةِ ، فَاسْتَشَارَهُ فِي الْجُلَاءِ مِنَ الْمَدِينَةِ . وَشَكَا إِلَيْهِ أَسْعَارَها وَكَثْرَةَ عَيَالِهِ . وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلَا وَائِهَا . فَقَالَ لَهُ : عَيَالِهِ . وَأَخْبَرَهُ أَنْ لَا صَبْرَ لَهُ عَلَى جَهْدِ الْمَدِينَةِ وَلا وَائِهَا . فَقَالَ لَهُ : وَيُحَكَ ! لا آمُرُكَ بِذَلِكَ . إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْلِيَةٍ يَقُولُ : « لا يَصْبِرُ

<sup>(</sup>۱) في «م»: «فيها». (۲) في «ب»: «هو»!!

أَحَدُّ عَلَى لَأَوَائِهَا فَيَمُوتَ ، إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِذَا كَانَ مُشلمًا».

ليالي الحرّة: يعنى: الفتنة المشهورة التي نهبت فيها المدينة سنة ستِّ وثلاثين. الجلاء: بالجيم والمدُّ: الفرارُ.

٧٧٩ – (١٣٧٥) وحدَّثنا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمْرِو ، عَنْ سَهْل بْنِ حُنَيْفٍ ، قَالَ : أَهْوى رَسُولُ الله ﷺ يِيَدِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: « إِنَّهَا حَرَمٌ آمِنٌ »

حرمٌ آمنٌ : قال القرطبيُ : يروى بمد بعد الهمزة ، وكسر الميم : على النعت لـ « حرم » من أن تغزوه قريشٌ ، أو من الدُّجَّال ، والطاعون ، أو يأمن صيدها وشجرُها. وروي بغير مدٌّ، وسكون الميم. مصدرٌ. أي: ذات أمنٍ.

• ٤٨ – (١٣٧٦) وحدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَام ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَة . قَالَتْ : قَدِمْنَا الْمَدِينَة وَهِيَ وَبِيئَةٌ . فَاشْتَكَى أَبُو بَكْرِ وَاشْتَكَى بِلَالٌ. فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ الله عَلَيْ شَكْوَى أَصْحَابِهِ قَالَ: ﴿ اللَّهُمَّ ! حَبِّبْ إِلَيْنَا الْمَدِينَةَ كَمَا حَبَّبْتَ مَكَةً أَوْ أَشَدَّ. وَصَحَّحْهَا . وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدِّهَا . وَحَوِّلْ حُمَّاهَا إِلَى الْجُحْفَةِ » .

(٠٠٠) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرِ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ .

وبيئة: (بهمزة ممدودة) (١). أي: وخمةٌ كثيرةُ الأمراض.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ب).

وحوّل حُمَّاها إلى الجحفة: قال الخطابي وغيرُهُ: كان ساكنوها في ذلك الوقت يهود.

\* \* \*

كَلْمُ مَالِكُ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوبْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكُ عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوبْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّيَيْرِ، أَخْبَرَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ. فَأَتَتْهُ مَوْلَاةً لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! لَهُ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ. فَقَالَتْ: إِنِي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ، يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! الشَّكَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله: الْقُدِي. لَكَاعِ!. فَإِنِّي سَمِعْتُ الشَّكَدَّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ. فَقَالَ لَهَا عَبْدُ الله: الْقُدِي. لَكَاعِ!. فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَهِلِي يَقُولُ: ﴿ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَا كُنْتُ رَسُولَ الله يَهِلِي يَقُولُ: ﴿ لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأُوائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ، إِلَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامِةِ».

\* \* \*

يُحنَّس: بضم المثناة تحت، وفتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحها والسين مهملة.

مولى الزبير: في الرواية الأخرى: «مولى مصعب بن الزبير» قال النوويُّ (١٥١/٩): «هو لأحدهما حقيقةٌ، وللآخر مجاز».

لكاع: بفتح أوله، وبناء آخره على الكسر، أي: يا لئيمة.

\* \* \*

أنقاب المدينة: طرقُها وفجاجُها.

لا يدخلها الطاعون: قال العلماء: هذه معجزةً له عَيِّلَةٍ، فإنَّ الأطباء قديمًا وحديثًا عجزوا أنْ يدفعوا الطاعون عن رجل واحد فما استطاعوا، فضلًا عن

بلدٍ، والمدينةُ رفع النبيُّ عَلِيلَةٍ الطاعون عنها إلى يوم القيامة.

#### (۸۸) باب المدينة تنفي شرارها

الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الدَّرَاوَرْدِيُّ) عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ! وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي الرَّخَاءِ! هَلُمُ أَكَدُّ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيْرًا نَفْسِي بِيَدِهِ! لَا يَخْرِمُ مِنْهُمْ أَحَدُّ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيْرًا مَنْهُمْ أَحَدُّ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ الله فِيهَا خَيْرًا الْمُدِينَةُ شَرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرِ، تُحْرِمُ الْجَيْبِ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا. كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

تخرج الخبث: قال القاضي: الأظهرُ أنَّ هذا مختصٌ بزمنه عَلِيلِيمٌ، لأنه لم يكن يصبر على الهجرة والمقام معه إلَّا من ثبت إيمانُهُ، بخلاف المنافقين وجهلة الأعراب. وقال النوويُّ (٩/٤٥١): ليس هذا بالأظهر، لقوله (بعده) (١): « لا تقومُ الساعةُ حتى تنفي (المدينة) (٢) شرارها». قال: وهذا – والله أعلمُ – زمن الدَّجال حين يقصد (ق ١/١٧٨) المدينة، فترجف ثلاث رجفاتٍ، يخرج منها الله كلَّ كافرٍ ومنافقٍ. قال: فيحتمل أنَّهُ مختصٌ بزمن الدَّجال، ويحتمل أنَّهُ في أزمانِ متفرقةٍ.

خبث الحديد: وسخه وقذره الذي يخرجه النار منه.

خَمَّمُ اللَّهُ بْنِ أَنَسِ (فِيمَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسِ (فِيمَا قُرِيءَ عَلَيْهِ) عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْحُبَابِ سَعِيدَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقٍ: «أُمِرْتُ يَسَارٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْقٍ: «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ يَثْرِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى. يَقُولُونَ يَثْرِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ. تَنْفِي النَّاسَ كَمَا إِنَّ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ وَلُونَ يَثْرِبَ. وَهِيَ الْمَدِينَةُ مَنْ وَمِي النَّاسَ كَمَا أَنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مَنْ وَمِي النَّاسَ كَمَا أَنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مَنْ وَمِي النَّاسَ كَمَا أَنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مَنْ وَمِي النَّاسَ كَمَا أَنْ وَمِي وَمِي الْمَدِينَةُ مَنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مَا أَنْ وَمُ وَمُ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مَا أَنْ وَمُ مِنْ وَمِي الْمُدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمَدِينَةُ مِنْ وَمِي الْمُدَّسِ وَمِي الْمُدِينَةُ مَا أَنْ وَمُ مِنْ وَمِي الْمِينَةُ مَا أَنْ وَمُ مُنْ وَمِ اللَّهِ مِينَالِيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ وَمِي الْمُدَالِقِيْقِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهِ مُؤْمِنُ وَمُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مِنْ وَمِ الْمُدُونَ لَيْتُونُ وَلُونَ لَتُولِ اللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ وَمُ الْفِي وَالْمُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مِنْ وَمِ الْمُدِينَةُ مُنْ وَمِ الللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَمِ الللَّهُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَالْ فَالْمُ مُنْ وَمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ مِنْ وَالْمُ مُنْ وَالْمِ فَالْمُ مُنْ وَمِ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مِنْ وَالْمُ اللَّهُ مُولِي اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ».

( • • • ) وحدَّثنا عَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالَا: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ. ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَحَدَّثَنَا الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَالَا: كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْحُبَثَ. لَمْ يَذْكُرَا الْحَدِيدَ.

أمرت بقريةٍ: أي: بالهجرة إليها واستيطانها.

تأكلُ القرى: ذكر في معناها وجهين:

أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام في أول الأمر، فمنها فتحت القرى وغنمت أموالها وسباياها.

الثاني: أن أكلها وميرتها من القرى المنفتحة ، وإليها تساقُ عنائمها (١) يقولون: يثرب، وهي المدينة: يعني أنَّ بعض الناس من المنافقين وغيرهم يسمونها ويثرب، وإنما اسمها والمدينة». قال النوويُّ (١٥٤/٩): ففي هذا كراهة تسميتها ويثرب، قال: وفيه حديثُ في ومسند أحمد» (٢). وحُكي عن عيسى بن دينار أنَّهُ قال: من سمّاها يثرب كتبت عليه خطيئة. وسبب كراهته (أن) (٣) لفظه من والتثريب» وهو: التوييخ والملامة، وكان النبيُّ عَلَيْهُ يحبُّ الاسم الحسن، ويكرهُ الاسم القبيح، أمَّا تسميتها في القرآن ويثرب، فإنما هو حكايةً عن قول المنافقين والذين في قلوبهم مرضَ (٤). وو المدينةُ ، قيل:

 <sup>(</sup>١) ولعلَّ هذا أقوىالوجهين، ويتأيد بقوله تعالى: ﴿ أَوَ لَمْ نُمُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجْبَى إلَيْهِ
 ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيءٍ ﴾ (القصص /٥٧).

<sup>(</sup>٢) وهو حديث البرآء مرفوعًا: (من سمّى المدينة يثرب، فليستغفر الله، هي طابة هي طابة) أخرجه أحمد (٢٠٨٠/٤)، وأبو يعلى (٣/ ٢٤٧ - ٢٤٨)، وابنُ عدي (٢/٠٧٠)، وعمر بن شبة في (تاريخ المدينة) (١/١٦٥) وغيرهم وسندهُ ضعيفٌ كما حققته في (النافلة) (٤٣).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٤) ذكره الحافظ في (الفتح) (٨٧/٤). والشنة أن تسمى (طابة) كما عند مسلم هنا، ويأتي برقم (١٣٨٥) وغيره من حديث جابر بن سمرة مرفوعًا: (إن الله سمَّى =

مشتقةٌ من « دان » إذا أطاع. وقيل: من «مدن بالمكان » إذا أقام به.

244 (١٣٨٣) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله ؛ أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَايَعَ رَسُولَ الله عَلِيِّةِ. فَقَالَ: قَقَالَ: أَقِلْنِي يَنِعْتِي. فَقَالَ: أَقِلْنِي يَنْعَتِي. فَقَالَ: أَقِلْنِي يَنْعَتِي. فَقَالَ: أَقِلْنِي يَنْعَتِي. فَأَنَى . فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ . يَنْعَتِي. فَأَنَى . فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ . يَنْعَتِي . فَأَنَى . فَخَرَجَ الْأَعْرَابِيُّ . فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ إِنَّمَا اللهِ يَنْعَتِي . فَأَنَى خَبْنَهَا وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا ﴾ .

وعك: بفتح العين: مغث الحمى وألمهًا وتنصع طيبها: بفتح التاء والصاد المهملة، أي: تخلصُ وتميز أي: يبقى فيها من خلص إيمانةً.

• ٤٩ - (١٣٨٤) وحدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ (وَهُوَ الْعَنْبَرِيُّ) حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيٍّ (وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ) سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ. قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْتٍ. قَالَ: «إِنَّهَا طَيْبَةُ (يَعْنِي الْمَدِينَةَ) وَإِنَّهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ».

194 – (1740) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ الْسَرِيِّ وَأَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةً ، قَالُوا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنِ سِمَاكِ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالْ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ يَقُولُ : « إِنَّ الله تَعَالَى سَمَّى المَدِينَةَ طَابَةً » .

<sup>=</sup> المدينة طابة ». وفي لفظ للطبرانيّ في « الكبير » : ﴿ إِنْ الله أمرني أَنْ أُسمِّي المدينة طابة » .

طيبة وطابة: من الطيب، وهو الرائحةُ الحسنةُ. والطاب والطيبُ. لغتان وقيل: من الطيب: بفتح الطاء وتشديد الياء، وهو الظاهرُ لخلوصها من الشرك وطهارتها. وقيل: من طيب العيش بها.

## (٨٩) باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله

29 - (١٣٨٦) حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. ﴿ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يُحَرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يُحَرِيْجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ يُحَنِّى عَبْدِ الله الْقَرَّاظِ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ الله يَعْنِي هُرَيْرَةً أَنَّهُ الله عَنْ الْمَدِينَة ) أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ».

24 - ( • • • ) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ. قَالاً: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ . ﴿ وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ . حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَّاقِ . جَمِيعًا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةً ؛ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَوَّاظَ ( وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً ) يَرْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلِيْجٍ : ﴿ مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ ﴿ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ ) أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمُلِحُ فِي الْمَاءِ » .

قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ، فِي حَدِيثِ ابْنِ يُحَنَّسَ، بَدَلَ قَوْلِهِ بِسُوءٍ: شَرًّا.

( • • • ) حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ . حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَرُونَ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيسَى . ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسِى . حَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الله الْقَرَّاظَ . سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَمْرٍو . جَمِيعًا سَمِعَا أَبَا عَبْدِ الله الْقَرَّاظَ . سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

#### عَلِيْهِ . بِمِثْلِهِ .

عبد الله بن عبد الرحمن بن يحنس: في «نسخة »: «عبيد الله » مصغّر ، وهو غلطً.

القراظ: بالظاء المعجمة، منسوبٌ إلى (ق ٢/١٧٨) «القرظ» الذي يدبغ به. قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعُهُ.

٤٩٤ - (١٣٨٧) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ . أَخْبَرَنِي دِينَارٌ الْقَرَّاظُ قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّةِ: ﴿ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بشوءٍ ، أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ الْمُلْحُ فِي الْمَاءِ».

( • • • ) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ . حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ( يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرِ ) عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهِ الْكَعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله الْقَرَّاظِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله عَيْلِينَ ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: « بِدَهْم أَوْ بشوء » .

بدهم: بفتح الدَّال المهملة، وإسكان الهاء: بغائلة وأمر عظيم.

(٩٠) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ١٣٨٨) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً . حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّيَيْرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ . قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « يُفْتَحُ الشَّامُ. فَيَخْرُمُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَيُشُون وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ يُفْتَحُ الْيَمَنُ. فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَيُشُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَدِينَةِ قَوْمٌ بِأَهْلِيهِمْ. يَبُشُونَ. وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ».

\* \* \*

يبسون: بفتح المثناة تحت، وباء موحدة تضمُّ وتُكسر. ويقال أيضًا: بضم المثناة مع كسر الموحدة. أي: يتحملون بأهليهم، ويسوقون في السير مسرعين إلى الرخاء في الأمصار. قال أبو عبيد: (البَسُّ)(١): سوقُ الإبل.

#### (٩١) باب في المدينة حين يتركها أهلها

٠٤٩٨ (١٣٨٩) حدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. حَ قَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ. حَ وَحَدَّثَنَي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ) أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ، لِلْمَدِينَةِ : «لَيَتْرُكَنَّهَا أَهْلُهَا عَلَى خَيْرٍ مَا كَانَتْ مُذَلَّلَةً لِلْعَوَافِي » يَعْنِي السِّبَاعَ وَالطَّيْرَ.

قَالَ مُسْلِمٌ : أَبُو صَفْوَانَ هَذَا هُوَ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ . يَتِيمُ ابْنِ جُرَيْجِ عَشْرَ سِنِينَ . كَانَ فِي حَجْرِهِ .

ليتركنها أهلُها: قال النوويُّ (١٦٠/٩): الظاهرُ المختارُ أنَّ هذا يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة، ويوضحه قصة الراعيين من مزينة.. وقال القاضي: هذا مما جرى في العصر الأول وانقضى، حيث انتقلت الخلافةُ عنها إلى الشام (والعراق) (٢)، وذلك الوقتُ أحسنُ مما كانت للدين والدُّنيا.

قال : وذكر الإخباريون في بعض الفتن التي جرت بالمدينة وخاف أهلُها أنه رحل عنها أكثرُ الناس، وبقيت ثمارُها للعوافي، وخلت مدَّةً، ثُمَّ تراجع الناسُ إليها.

<sup>(</sup>١) في (ب): (السير) ! (٢) ساقط من (ب).

للعوافي: جمعُ عافيةٍ، وهي الطالبةُ لما تأكُلُ.

983- ( • • • ) وحدَّ ثني عَبْدُ الْلَكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ . حَدَّ ثَنِي عَنْ جَدِّي عَنْ جَدِّي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : أَجْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ الْحَبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ؛ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلِيْ الله عَلَيْ يَقُولُ : ﴿ يَتُرْكُونَ الْمُدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُيدُ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُيدُ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُيدُ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُيدُ لَكُونَ الْمُدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ لَا يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُيدُ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُبُولُ لَا يَعْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَرُبُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ الْعَوَافِي ﴿ يَتُعْمَاهُا إِلَّا الْعَوَافِي ﴿ يَتُولُونَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ ﴾ ثُمَّ يَخْرُجُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةً . يُرِيدَانِ الْمُونِ عَنَمِهِمَا وَحُسُّا . خَتَّى إِذَا بَلَعَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، خَرًا عَلَى وَبُوهِهِمَا ﴾ .

ينعقان بغنمهما: أي: يصيحان بها ليسوقانها.

فيجدانها: أي: بالمدينة.

وحشًا: أي: خلاءً، أي: خاليةً ليس بها أحدٌ. قال إبراهيم الحربيُّ: الوحش من الأرض: الخلاءُ. وقيل: معناهُ ذاتُ وحش. وصححه النوويُّ (١٦١/٩) وقيل: الضمير للغنم أي: أنها تصير وحشًا، (إمَّا)<sup>(١)</sup> بأن تنقلب ذاتُها كذلك – والقدرةُ صالحةً –، وإمَّا بأن تتوحش فتنفر من أصواتها. قال النوويُّ: وهذا القولُ غلطُّ<sup>(٢)</sup>.

خرًا على وجوههما: أي: سقطا ميتين. زاد البخاري (٨٩/٤) في هذا الحديث (٣): «وهما آخرُ من يحشر».

(٩٢) باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة من من من من أنس؛ فِيمَا قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله قُرِىءَ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الله بن أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الله أَمْدِ، والله أَعْلَمُ.

(٣) وأخرجهُ أحمد (٢٣٤/٢) واستدرك الحاكم (٢٥/٤) بعضه على الشيخين فوهم.

ابْن زَيْدِ الْمَازِنِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيِّ قَالَ : « مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجُنَّةِ » .

١ • ٥- ( • • • ) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمَّدِ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيم ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله عَيْكِ يَقُولَ : ﴿ مَا يَيْنَ مِنْبَرِي وَيَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ».

ما بين بيتي(١): قيل: المرادُ بيت سكناهُ على ظاهره وقيل: قبره. قال الطبريُّ : والقولان متفقان لأنَّ قبره (ق ١/١٧٩) في بيته .

روضةً من رياض الجنة: قيل: معناهُ أنَّ ذلك الموضع بعينه ينقل إلى الجنة. وقيل: إنَّ العبادة فيه تؤدي إلى الجنة.

٢ • ٥ – (١٣٩١) حدَّثنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله . ﴿ وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ . حَدَّثَنَا أَبِي . حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عِيْلِيَّ قَالَ : « مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ . وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي » .

ومنبري على حوضي: الأصحُّ أنَّ المراد منبره الذي كان في الدُّنيا بعينه. وقيل إنَّ له هناك منبرًا. وقيل: معناهُ أنَّ قصد منبره، (و)(٢) الحضور عنده

<sup>(</sup>١) وأمًّا لفظ «ما بين قبري» فهو منكرٌ، وإن حاول تصحيحه بعض المبتدعة من المغاربة

<sup>(</sup>٢) في (ب): (في).

لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض، ويقتضي شربه منه.

#### (٩٤) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة

٥٠٥ ( ١٣٩٤) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ( وَاللَّفْظُ اللَّهُمْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ لِعَمْرِو ) قَالاً: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزَّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. قَالَ: «صَلَاةً فِي النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. قَالَ: «صَلَاةً فِي النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ. قَالَ: «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا ، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ».

٣٠٥- (٠٠٠) حدَّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ (قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ عَبْدُ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ ابْنُ رَافِع : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله الله عَنْ مَنْ عَنْ فَي مَسْجِدِي هَذَا، خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمُسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ».

٧٠٥- (٠٠٠) حدَّ ثني إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ . حَدَّ ثَنَا عِيسَى بْنُ الْنُذِر الْحُمْصِيُّ . حَدَّ ثَنَا الزُّيَدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الخُمْصِيُّ . حَدَّ ثَنَا الزُّيَدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ الخُمْصِيُّ . حَدَّ ثَنَا الزُّيَدِيُّ عَنِ اللهُ الْأَغَرِّ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ (وَكَانَ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَغْرِ مَوْلَى الْجُهَنِيِّينَ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً ) أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : صَلَاةً فِي مَسْجِدِ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً ) أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ : صَلَاةً فِي مَسْجِدِ مَنْ الْسَاجِدِ ، إِلَّا الْمُسْجِدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ . وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمَسَاجِدِ . وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمُسَاجِدِ . وَإِنَّ مَسْجِدَةُ آخِرُ الْمُسَاجِدِ . وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ الْمُسَاجِدِ . وَإِنَّ مَسْجِدَهُ آخِرُ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ فَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرِيْرَةً كَانَ يَقُولُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسْتَثْبِتَ أَبَا هُرَيْرَةً عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ ذَلِكَ أَنْ نَسْتَعْبِ . حَتَّى إِذَا تُوفِقِي أَبُو هُرَيْرَةً ، تَذَاكَوْنَا ذَلِكَ . وَتَلَاوَمُنَا أَنْ لَا

نَكُونَ كَلَّمْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي كَلِكَ حَتَّى يُسْنِدَهُ إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ . إِنْ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ . فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، جَالَسَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَانَ سَمِعَهُ مِنْهُ . فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ ، جَالَسَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ . فَذَكُونَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ . وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ قَارِظٍ . فَذَكُونَا ذَلِكَ الْحَدِيثَ . وَالَّذِي فَرَّطْنَا فِيهِ مِنْ نَصِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْهُ . فَقَالَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِبْرَاهِيمَ : أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْهُ . فَقَالَ لَنَا عَبْدُ الله بَيْلِيَّةٍ : « فَإِنِّي آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُ اللهُ الله عَلَيْ يَا عَبْدُ الله عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ فَلْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَاللهُ عَلَيْهِ فَا لَاللهُ عَلَيْهُ لَا أَنْبِياءِ ، وَإِنَّ مَسْجِدِي آخِرُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا لَاللهُ عَلَيْهِ فَا لَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيْهِ فَلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٨٠٥-(٠٠٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ. جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ. قَالَ ابْنُ الْثُنَّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ يَقُولُ: سَأَلْتُ أَبَا صَالِحٍ: هَلْ سَمِعْتَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُو فَضْلَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ الله عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله الله عَلَيْهُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قَارِظٍ ؟ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدَّثُ ؟ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَلَى الله عَلَيْهِ عَلْمَ الله عَلَيْهُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةً (أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةً) قَالَ: «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ (أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةً) في مَسْجِدِي هَذَا خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ (أَوْ كَأَلْفِ صَلَاةً) .

( • • • ) وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

٩ - ٥ - (١٣٩٥) وحدَّ ثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَى.
 قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ الله. قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
 عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلِيلٍ قَالَ: «صَلَاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا، أَفْضَلُ
 مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمُسْجِدَ الْحُرَامَ».

( • • • ) وحدَّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . حَدَّثَنَا ابْنِ نُمَيْرِ وَأَبُو أَسَامَةَ . ع وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. عِ وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْثُنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ الله ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

(٠٠٠) وحدَّثني إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى. أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُوسَى الْجُهُنِيِّ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكِيْ يَقُولُ . بِمِثْلِهِ .

( • • • ) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ . بِمِثْلِهِ .

 • ١٥ – (١٣٩٦) وحدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْح . جَمِيعًا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ . قَالَ قُتَيْبَةُ : حَدَّثَنَا لَيْتٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَعْبَدِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ امْرَأَةً اشْتَكَتْ شَكْوَى . فَقَالَتْ : إِنْ شَفَانِي الله لأَخْرُجَنَّ فَلَأُصَلِّينَّ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ. فَبَرَأَتْ. ثُمَّ تَجَهَّزَتْ تُرِيدُ الْخُرُوجَ. فَجَاءَتْ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَيْلِيٍّم، تُسَلِّمُ عَلَيْهَا. فَأُخْبَرَتْهَا ذَلِكَ . فَقَالَتِ : اجْلِسِي فَكُلِي مَا صَنَعْتِ . وَصَلِّي فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَيْكِيْ . فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكِيْ يَقُولُ: «صَلَاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا مَسْجِدَ الْكَعْبَةِ».

صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام: قال: من فضل مكة على المدينة: أي: أنَّ الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وقال: من فضل المدينة على مكة ، أي: فإنَّ الصلاة في مسجدي تفضله بدون الألف. وقد روى أحمد (٥/٤) (والبيهقيّ) (١) (٢٤٦/٥) من حديث عبد الله بن الزبير مثل هذا، وزاد عقبه : «صلاة في المسجد الحرام أفضلُ من ألف صلاة في مسجدي» وهذا يساعد القول الأوّل: قال النووي (٩/٥) وسواء في التضعيف الفرض والنفل خلافًا للطحاويّ حيث خصه بالفرض. قال: وذلك فيما يرجع إلى الثواب، ولا يتعدى إلى الإجزاء عن الفوائت بلا خلاف. قال: وهذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده عليه الذي كان في زمانه دون ما زيد بعده.

قُلْتُ: في هذا نظر. فقد أخرج الزبير بن بكار في «أخبار المدينة» (٢).

### (٩٥) باب لا تشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد

١١٥- (١٣٩٧) حدَّثني عَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي ابْنِ عُيَيْنَةَ. قَالَ عَمْرُو: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَيْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَيِّلِيَّةٍ: ﴿ لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى ».

ومسجد الحرام: هو من إضافة الموصوف إلى صفته على تأويل المكان الحرام، والمكان الأقصى. وشمِّي الأقصى: لبعده من المسجد الحرام.

٣١٥- (٠٠٠) وحدَّثنا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ؛ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ أَبِي أَنَسٍ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ سَلْمَانَ الْأَغَرَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قَالَ:

<sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

<sup>(</sup>٢) هكذا في «الأصلين»، وواضعٌ أن الكلام انقطع. ولعله أراد ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن المسجد النبويَّ لو مُدَّ إلى صنعاء كان له حكم الأصل. والله أعلهُ.

١٥- كتاب الحج

« إِنَّمَا يُسَافَرُ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْكَعْبَةِ، وَمَسْجِدِي، وَمَسْجِدِ إِيلِيَاءَ».

إيلياء: بكسر الهمزة واللَّام واللَّه: بيت المقدس.

# (٩٦) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبيّ ﷺ بالمدينة

\$ - (١٣٩٨) حدّ ثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُمَيْدٍ الْحُمَنِ قَالَ : مَرَّ بِي عَنْ حُمَيْدٍ الْخُواطِ . قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَيْفَ سَمِعْتَ أَبَاكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ . قَالَ : قَالَ : قَالَ أَبِي : دَخَلْتُ يَذْكُرُ فِي الْمُسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ : قَالَ أَبِي : دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى يَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ . فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أَيُّ عَلَى رَسُولِ الله ! أَيُّ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ الله ! أَيُّ السَّعِدَ الله عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ الله عَلَى التَّقْوَى ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : كَفًّا مِنْ حَصْبَاءَ فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ . ثُمَّ قَالَ : « هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا » ( لِلسَجِدِ الْلَدِينَةِ ) فَضَرَبَ بِهِ الْأَرْضَ . ثُمَّ قَالَ : « هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَا » ( لِلسَجِدِ الْلَدِينَةِ ) قَالَ : فَقُلْتُ : أَشْهَدُ أَنِّى سَمِعْتُ أَبَاكَ هَكَذَا يَذْكُوهُ .

( • • • ) وحدَّ ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَشْعَثِيُّ ( قَالَ سَعِيدُ بْنُ عِمْرِو الْأَشْعَثِيُّ ( قَالَ سَعِيدٌ : أَخْبَرَنَا . وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا حَاتُمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ) عَنْ مُحَمَّيْدِ عَنْ أَبِي سَلِمَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِيْ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ النَّبِيِّ عَبِيلِيْ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ النَّبِي عَبِيلِيْ . بِمِثْلِهِ . وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْبِي سَعِيدٍ فِي الْإِسْنَادِ .

وأخذ كفًا من حصباء فضرب به الأرض: قال النوويُّ (١٦٩/٩): المرادُ به المبالغة في الإيضاح لبيان أنَّهُ مسجد المدينة.

ثُمَّ قَالَ: هو مسجدكم هذا - لمسجد المدينة -: قال النوويُّ هذا نصُّ بأنَّهُ

المسجد الذي أسس (ق ٢/١٧٩) على التقوى المذكور في القرآن، وردٌّ لما يقوله بعض المفسرين أنه مسجد قباء.

قُلْتُ: يعارضه أحاديث أخر منها ما أخرجه أبو داود (٤٤) بسند صحيح عن أبي هريرة أنَّ النبيَ عَلِيْ قال: لمَّا نزلت هذه الآية: ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَعَطَهُرُوا والله يُحِبُّ الْمُطَهِرِينَ ﴾ [التوبة / ١٠٨] في أهل قباء، لأنهم كانوا يستنجون بالماء، والحقَّ أنَّ القولين شهيران، والأحاديثُ لكلِّ منهما شاهدةً، ولهذا مال الحافظ عماد الدين ابن كثير إلى الجمع وترجيح (التفسير)(١) بأنَّه مسجد قباء لكثرة أحاديثه الواردة بأنَّهُ هو، وبيان سبب النزول. (قال)(١): ولا ينافي ذلك حديثُ مسلمٍ لأنَّهُ إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى، فمسجد النبي عَيِّا أُولى بذلك.

(٩٧) باب فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيه وزيارته ، ٩٧) باب فضل مسجد قباء، وفضل الصلاة فيه وزيارته ، ٥٧ - (٠٠٠) وحدَّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءً كُلَّ سَبْتٍ. وَكَانَ يَقُولُ: رَأَيْتُ النَّبِيَ عَبِي يَأْتِيهِ كُلَّ سَبْتٍ.

١٢٥- (٠٠٠) وحدَّثناه ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله الْبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الله الْبِي عُمْرَ ؛ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِي كَانَ يَأْتِي قُبَاءً ، الله عَلِي كُلَّ سَبْتٍ ، كَانَ يَأْتِيهِ رَاكِبًا وَمَاشِيًا .

قَالَ ابْنُ دِينَارٍ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

٣٧٥ (٠٠٠) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شَفْيَانَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ كُلَّ سَبْتٍ.

 <sup>(</sup>١) ساقط من «ب».

كل سبت: قال النوويُّ (١٧١/٩): فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة – وهو الصوابُ –، وقول الجمهور، وكره بعضُ المالكية ذلك، وقالوا: لعلَّه لم تبلغه الأحاديث.

\* \* \*

تَمَّ بِحَمْدِ الله تَعَالَى الجُزْءُ الثَّالِثُ مِنْ كَتَابِ «الدِّيْنَاجِ» وَيَتْلُوهُ الْجُزْءُ الرَّابِعُ، وَأَوَّلُهُ كِتَابُ النِّكَاحِ، وَالْحَمْدُ لله، وَصَلَّى الله عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَسَلَّمَ



**عركز الصحيفة للصباعة و الكمبيوتر** يسسرى لبيب وشسركاه تليفاكسن: ۲۹۷۸٤۷٤

|    | الجزء الثالث                                  |
|----|-----------------------------------------------|
| ٧  | كتاب الجنائز                                  |
| ٧  | ١– باب تلقين الموتى : لا إله إلا اللَّه       |
| ٧  | ٢- باب ما يقال عند المصيبة                    |
| ٩  | ٤- باب في إغماض الميت والدعاء له ، إذا حضر    |
| 11 | ٥- باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه            |
| 11 | ٦- باب البكاء على الميت                       |
| 18 | ٨- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى |
| ١٤ | ٩- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه             |
| 11 | ٠١- باب التشديد في النياحة                    |
| ۲. | ١١- باب نهي النساء عن اتباع الجنائز           |
| 41 | ١٢- باب في غسل الميت                          |
| 44 | ١٣ – باب في كفن الميت                         |
| 40 | ١٤- باب تسجية الميت                           |
| 77 | ١٥- باب في تحسين كفن الميت                    |
| ** | ١٦- باب الإسراع بالجنازة                      |
| 44 | ١٧- باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها       |
| 71 | ۱۸ – باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه           |

| 44  | ٢٠- باب فيمن يثني عليه خير أو شر من الموتى               |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ٣٣  | ٢١- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه                     |
| 45  | ٢٢- باب في التكبير على الجنازة                           |
| 40  | ٢٣ - باب الصلاة على القبر                                |
| ٣٧  | ٢٤- باب القيام للجنازة                                   |
| ٣٨  | ٢٦- باب الدعاء للميت في الصلاة                           |
| 49  | ٢٨ - باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف               |
| ٤٠  | ٢٩- باب في اللحد ونصب اللبن على الميت                    |
| ٤.  | ٣٠- باب جعل القطيفة في القبر                             |
| ٤١  | ٣١ - باب الأمر بتسوية القبر                              |
| ٤٢  | ٣٢- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه                |
| ٤٣  | ٣٤- باب الصلاة على الجنازة في المسجد                     |
| 24  | ٣٥- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها           |
| ٤٦  | ٣٦- باب استئذان النبي ريه في زيارة قبر أمه               |
| ٤٧  | ٣٧ - باب ترك الصلاة على القاتل نفسه                      |
| ٤٩  | كتاب الزكاة                                              |
| 04  | ١- باب ما فيه العشر أو نصف العشر                         |
| 04  | ٣- باب في تقديم الزكاة ومنعها                            |
| 0 £ | ٤- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير          |
| 00  | ٦- باب إثم مانع الزكاة                                   |
| 77  | ٧- باب إرضاء السعاة                                      |
| 74  | <ul> <li>۸- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة</li> </ul> |
| 7 £ | ٩- باب الترغيب في الصدقة                                 |
| 77  | ١٠- باب في الكنازين للأموال والنغليظ عليهم               |
| ٨٦  | ١١- باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف             |

| و حبس | ١٢- باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم ، أ |
|-------|----------------------------------------------------------|
| ٧.    | نفقتهم عنهم                                              |
| ٧.    | ١٢- باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة     |
|       | ١٤- باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد  |
| ٧١    | الوالدين ولو كانوا مشركين                                |
| 77    | ١٥– باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه                   |
| 77    | ١٦- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف     |
| AY    | ١١- باب في المنفق والممسك                                |
| XY    | ١١- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها       |
| ٨o    | ١٠- باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها              |
| رأنها | ٢٠- باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ، أو كلمة طيبة ، و  |
| ٨٩    | حجاب من النار                                            |
|       | ٢١- باب الحمل أجرة يتصدق بها ، والنهي الشديد عن تنقيص    |
| 9 £   | لمتصدق بقليل                                             |
| 9 £   | ٢١- باب فضل المنيحة                                      |
| 90    | ٢١- باب مثل المنفق والبخيل                               |
| جها   | ٢٠– باب أجر الخازن الأمين ، والمرأة إذا تصدقت من بيت زو  |
| 9.1   | غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي                         |
| ١     | ٢٠- باب ما أنفق العبد من مال مولاه                       |
| 1.1   | ٢١- باب من جمع الصدقة وأعمال البر                        |
| 1 . £ | ٢- باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء                    |
|       | ٢٠- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل  |
| ١٠٦   | لاحتقاره                                                 |
| 1.7   | ٣- باب فضل إخفاء الصدقة                                  |
| 11.   | ٣- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح            |

|       | ٣٦– باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى ، وأن اليد العليا            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 117   | هي المنفقة ، وأن السفلي هي الآخذة                                           |
| 111   | ٣٢ - باب النهي عن المسألة                                                   |
| 114   | ٣٤- باب المسكين الذي لا يجد غنى ، ولا يفطن له فيتصدق عليه                   |
| 119   | ٣٥- باب كراهة المسألة للناس                                                 |
| 177   | ٣٦ باب من تحل له المسألة                                                    |
| 172   | ٣٧– باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف                         |
| 177   | ٣٨ باب كراهة الحرص على الدنيا                                               |
| 177   | ٣٩– باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثًا                                 |
| 179   | ٠٤- باب ليس الغنى عن كثرة العرض                                             |
| 14.   | ٤١ – باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا                                        |
| 150   | ٤٢ - باب فضل التعفف والصبر                                                  |
| 127   | ٤٣- باب في الكفاف والقناعة                                                  |
| 127   | ٤٤- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة                                             |
| 12.   | 20 - باب إعطاء من يخاف على إيمانه                                           |
| 127 4 | ٤٦- باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوي إيمان                 |
| 10.   | ٤٧ – باب ذكر الخوارج وصفاتهم                                                |
| 751   | ٤٨ - باب التحريض على قتل الخوارج                                            |
| 171   | ٤٩- باب الخوارج شر الخلق والخليقة                                           |
|       | <ul> <li>٥- باب تحريم الزكاة على رسول الله وعلى آله وهم بنو هاشم</li> </ul> |
| 179   | وبنو المطلب دون غيرهم                                                       |
| 14.   | ٥١ - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة                                    |
| 145   | ٥٢- باب إباحة الهدية للنبي ولبني هاشم وبني المطلب                           |
| 177   | ٥٥- باب الدعاء لمن أتى بصدقته                                               |
| 144   | ٥٥ - باب ارضاء الساعي ما لم يطلب حرامًا                                     |

| 111 | كتاب الصيام                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | ۱- باب فضل شهر رمضان                                          |
| 4   | ٢- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ، والفطر لرؤية الهلال      |
| ١٨٣ | وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا      |
| ١٨٦ | ٣- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين                     |
| ١٨٧ | ٤- باب الشهر يكون تسعًا وعشرين                                |
|     | ٥- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم ، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا |
| ١٨٨ | يثبت حكمه لما بعد عنهم                                        |
|     | ٦- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره ، وأن اللَّه أمده |
| 119 | الرؤية ، فإن غم فليكمل ثلاثون                                 |
| 19. | <ul> <li>٧- باب معنى قوله: « شهرا عيد لا ينقصان »</li> </ul>  |
|     | ٨- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ، وأن         |
| 191 | له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر                                 |
|     | ٩- باب فضل السحور ، وتأكيد استحيابه واستحباب                  |
| 197 | تأخيره ، وتعجيل الفطر                                         |
| 191 | ٠١- باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار                    |
| ۲., | ١١- باب النهي عن الوصال في الصوم                              |
| ک   | ١٢- باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك     |
| ۲.۳ | شهوته                                                         |
| ۲.٧ | ١٣– باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب                     |
|     | ١٤- باب تغليظ الجماع في نهار رمضان على الصائم ووجوب           |
| ۲1. | الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر       |
|     | ١٥- باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير         |
| 717 | معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر                              |
| 717 | ١٦- باب أجر المفطر في السفر                                   |

| 414   | ١٧- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر                   |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 419   | ١٨- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة                       |
| ۲۲.   | ١٩- باب صوم يوم عاشوراء                                    |
| 772   | ٢٠- باب أي يوم يصام في عاشوراء                             |
| 770   | ٢١- باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه                  |
| 777   | ٢٢- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى                 |
| 777   | ٢٣– باب تحريم الصوم أيام التشريق                           |
| 777   | ٢٤- باب كراهة صيام يوم الجمعة منفردًا                      |
| 771   | ٢٦- باب قضاء رمضان في شعبان                                |
| 779   | ٢٩ - باب حفظ اللسان للصائم                                 |
| 74.   | ٣٠- باب فضل الصيام                                         |
|       | ٣١- باب فضل الصيام في سبيل اللَّه لمن يطيقه ، بلا ضرر ولا  |
| 744   | تفويت حق                                                   |
|       | ٣٢- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال ، وجواز |
| 772   | فطر الصائم نفلًا من غير عذر                                |
| 740   | ٣٣- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر                    |
|       | ٣٥- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقًا ، أو |
| 777   | لم يفطر العيدين والتشريق وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم    |
|       | ٣٦ - باب استحباب صدام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة   |
| 450   | وعاشوراء والاثنين والخميس                                  |
| 4 5 9 | ۳۷- باب صوم سرر شعبان                                      |
| 40.   | ٣٨- باب فضل صوم المحرم                                     |
| 707   | ٣٩- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعًا لرمضان        |
|       | ٠٤- باب فضل ليلة القدر ، والحث على طلبها ، وبيان محلها ،   |
| 404   | وأرجى أوقات طليها                                          |

| 77   | كتاب الاعتكاف                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------|
| 474  | <ul><li>٢- باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه</li></ul>   |
| 475  | ٣- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان                  |
| 225  | ٤- باب صوم عشر ذي الحجة                                        |
| 777  | كتاب الحج                                                      |
|      | ١- باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح ، وبيان تحريم    |
| 479  | الطيب عليه                                                     |
| 272  | ٢- باب مواقيت الحج والعمرة                                     |
| 777  | ٣– باب التلبية وصفتها ووقتها                                   |
| 449  | ٥- باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة                            |
| 147  | ٦- باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة                               |
| 777  | ٧- باب الطيب للمحرم عند الإحرام                                |
| 414  | ٨- باب تحريم الصيد للمحرم                                      |
| PAY  | ٩- باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم      |
|      | ١٠- باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ، ووجوب           |
| 191  | الفدية لحلقه ، وبيان قدرها                                     |
| 795  | ١٢- باب جواز مداواة المحرم عينيه                               |
| 498  | ١٣– باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه                             |
| 790  | ١٤ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات                               |
| 191  | ١٥- باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه             |
|      | ١٦- باب إحرام النفساء ، واستحباب اغتسالها للإحرام ،            |
| 499  | وكذا الحائض                                                    |
| ان ، | ١٧- باب بيان وجوه الإحرام ، وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقر |
| 499  | وجواز إدخال الحج على العمرة                                    |
| 414  | ١٨- باب في المتعة بالحج والعمرة                                |

| 317 | ١٩ - باب حجة النبي                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 440 | ٢٠- باب ما جاء أن عرفة كلها موقف                                     |
|     | ٢١– باب في الوقوف وقوله تعالى : ﴿ ثُمْ أَفْيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ |
| ۲۲٦ | الناس ﴾                                                              |
| ٣٢٧ | ٢٢- باب في نسخ التحلل من الإحرام و الأمر بالتمام                     |
| 444 | ٢٣- باب جواز التمتع                                                  |
| ٣٣٣ | ٢٨- باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي            |
|     | ٢٩- باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام             |
| ٤٣٣ | وترك التحلل                                                          |
| ٣٣٦ | ٣٠- في متعة الحج                                                     |
| ٣٣٧ | ٣١- باب جواز العمرة في أشهر الحج                                     |
| ٣٣٩ | ٣٢- باب تقايد الهدي وإشعاره عند الإحرام                              |
| ٣٤. | ٣٤– باب إهلال النبي وهديه                                            |
| ٣٤١ | ٣٥- باب بيان عدد عمر النبي                                           |
| ٣٤٢ | ٣٦- باب فضل العمرة في رمضان                                          |
|     | ٣٧– باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من            |
| 455 | الثنية السفلى                                                        |
|     | ٩٣- باب استحباب الرمل في طواف العمرة وفي الطواف الأول                |
| 750 | من الحج                                                              |
| 729 | ٤١ - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف                        |
|     | ٤٢- باب جواز الطواف على بعير وغيره ، واستلام الحجر بمحجن             |
| 201 | ونحوه للراكب                                                         |
|     | ٤٣- باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج              |
| 401 | إلا به                                                               |
|     | ٤٥ - باب استحباب ادامة الحاج التلبية حتى بشرع في رمي حمرة            |

| 400         | العقبة يوم النحر                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 4           | ٤- باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة |
| 409         | والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر                            |
|             | ٤– باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من          |
| ٣٦.         | مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل زحمة الناس               |
|             | ٥- باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، وتكون مكة عن          |
| 411         | ماره ، ویکیر مع کل حصاة                                      |
|             | ٥- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبًا وبيان قوله : |
| ٣٦٢         | « لتأخذوا مناسككم »                                          |
| ٣٦٣         | ٥- باب بيان أن حصى الجمار سبع                                |
| ٣٦٤         | ٥- باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير                 |
|             | ٥- باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق ،     |
| ٤٦٣         | والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق             |
| 770         | ٥- باب استحباب النزول بالمحصب يوم النحر ، والصلاة به         |
|             | ٦- باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، والترخيص        |
| ٣٦٦         | في تركه لأهل السقاية                                         |
|             | ٦٠- باب الاشتراك في الهدي ، وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما   |
| 411         | عن سبعة                                                      |
| ለናን         | ٦٠- باب نحر البدن قيامًا مقيدة                               |
| . 4         | ٦٠- باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفس  |
| <b>ሾ</b> ገለ | واستحباب تقليده ونحر البدن قيامًا مقيدة                      |
| 419         | ٦٠- باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها             |
| ۲۷۱         | ٦٠- باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق                     |
| ٣٧٣         | ٦١- باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض                    |
| لدعاء       | ٦٠- باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره ، والصلاة فيها ، واا |

| 277   | في نواحيها كلها                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------|
| ۳۷۸   | ٦٩- باب نقض الكعبة وينائها                                   |
| 474   | ٧٠- باب جدر الكعبة وبابها                                    |
| ۳۸٤   | ٧٢– باب صحة حج الصبي ، وأجر من حج به                         |
| ۳۸٥   | ٧٣- باب فرص الحج مرة في العمر                                |
| ۳۸٦   | ٧٤– باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره                      |
| ۳۸۹   | ٧٥- باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره                   |
| 291   | ٧٦– باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره                    |
|       | ٧٧- باب النعريس بذي الحليفة ، والصلاة بها إذا صدر من الحج    |
| 297   | أو العمرة                                                    |
| 292   | ٧٩– باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة                        |
| 490   | ٨٠- باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها                       |
|       | ٨١- باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة |
| 790   | ثلاثة أيام بلا زيادة                                         |
|       | ٨٢- باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد     |
| 397   | على الدوام                                                   |
| ٤.٢   | ٨٣- باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة                    |
| ٤.٢   | ٨٤- باب جواز دخول مكة بغير إحرام                             |
|       | ٨٥– باب فضل المدينة ، ودعاء النبي فيها بالبركة وبيان تحريمها |
| ٤ • ٤ | وتحريم صيدها وشجرها                                          |
| 113   | ٨٦- باب الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها           |
| 113   | ٧٨- باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها          |
| ٤١٧   | ٨٨- باب المدينة تنفي شرارها                                  |
| ٤٢.   | ٨٩– باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه اللَّه                |
| 271   | • ٩- باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار                  |

#### فهرس الموضوعات

| 277 | ٩١- باب في المدينة حين يتركها أهلها                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 574 | ٩٢– باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة           |
| 240 | ٩٤ – باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة                   |
| 247 | ٩٥- باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                 |
|     | ٩٦ - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي |
| 279 | بالمدينة                                                  |
| ٤٣. | ٩٧ - باب فضل مسجد قباء ، وفضل الصلاة فيه وزيارته          |